## المكتبة النلوية

# المحاثل المحاثل المحاري المحا

الجيزعالثاني

الدكنورعلى ابوالمكارم

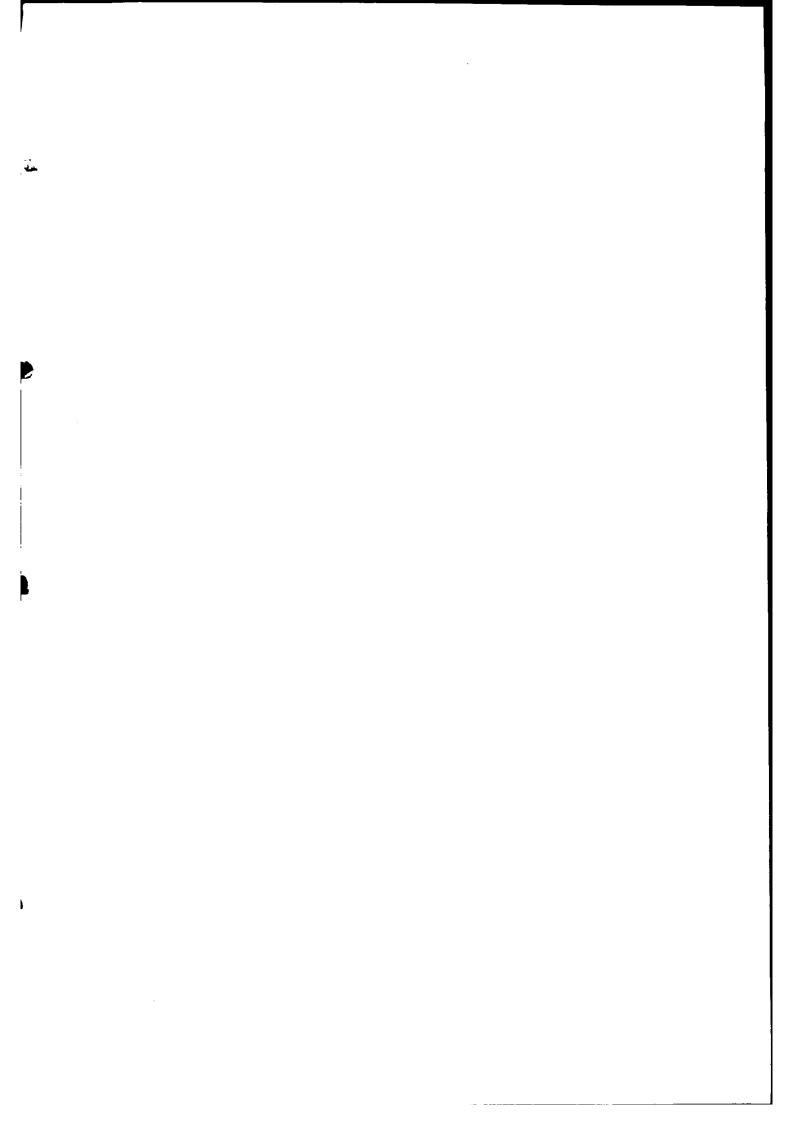

القشم الثانى الضوابط التقعيدية للجملة في التراث النحوى

هذا الباب بعرض لأهم ما قدمه النراث النحوى من أحكام قندت للجملة الدربية ، وضو ابط حددت قو اعدها. وقد حكمنا في هذا العرض أمران ، نحسب أنه لم يكن ثمة مناص من الالتزام بهما :

أما أولها فاعتبار شكلى ، وهو تقديم ما ورد من أحكام وضوابط فى إطار تحدده الخصائص النوعية ، وذلك بدلا من الآخذ بالإطار الذى تقدمه الحالة الإعرابية على نحو ماصنع المناخرون من النحويين . وقد أسلمنا هذا الالتزام إلى تصديف خسة فصول يختص كل فصل منها بنوع من أنواع الجملة المربية .

وأما الثانى فالتزام موضوعى بأن يكون (صوت) النحاة هو محور ما تقدمه القواعد النحوية ، ابتداء من تحديد المقومات ، وبيان الخصائص والسمات ، وانتهاء بتحديد العلاقات ، وليس للباحث فى ذلك كله إلا قدر من التنظيم لابد منه ، و نوع من التحليل لاغنى عنه . ومقابلة ضرورية ـ أحيانا - بين المقولات النحوية و الموروثات اللغوية تأييداً أو تفنيدا .

#### الفصل الأول

### الجالة الاسمية

\_ الجلة الاسمية المطلقة .

- الجملة الاسمية المقيدة.

. 

يستخدم مصطلح والجلة الاسمية، في التراث النحوى للإشارة إلى أنواع متعددة من الجلة العربية، تجتمع مماً في أنه يتصدرها الاسم مع وقوعه ركناً إسنادياً فيها، ومقتضى هذا التصور الذي يشيع بين النحاة أنه لا عبرة في النصدر بالعناصر غير الإسنادية التي لا تقع ركناً من أركان الجلة، سواء أكانت أسماء أم أفعالا أم حروفا.

وبما يصدق عليه هذا التحديد قول الله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )(١)، وقوله : وقوله سبحانه: (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون)(٢)، وقوله: (سلام على إبراهيم)(٣)، وفوله: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون)(٤). فني جميع هذه الآيات تقدم اسم، وقد وقع مسنداً إليه في الجملة، ولم يمنع من اعتباره متقدما سبق (إن)أو (كان) - كافي الآية الخيرة - وهكذا تعد هذه ألجل عند النحاة اسمية.

من ناحية أخرى يمكن أن يتقدم الاسم فى الجملة دون أن تعد اسمية عند النحاة ، وذلك إذا لم يقع الاسم طرفا إسناديا فيها ، فالجمل فى نحو قول الله

<sup>(</sup>١) من الآية (٩) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١) من سورة الروم .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٩) من سورة الصافات .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤١) منسورةالعنكبوت

تعالى: (خشما أبصارهم يخرجون)(١)، وقوله: (فأى آيات الله تذكرون)(٢)، وقوله: (فريقا كذبتم وفريقا تقتلون)(٣)، وقوله: (إذا السهاء انشقت)(٤)، وقوله: (والليل إذا يغشى)(٠) ليست اسمية برغم تصدر الأسماء فيها ، إذ التصدرهنا ظاهرى لا يعتد به ، فإن التصدر الحقبق مشروط بوقوع المتصدر طرفا إسناديا في الجلة.

وتنكون الجملة الاسمية عند النحاة من: مبتدأ وخبر، أو مبتدأ ومرذوع سد مسد الخبر ، أو ماكان أصله المبتدأ أو الخبر ، وبذلك تكون الجملة الاسمية عند النحاه إطاراً بضم في حقيقته أنماطاً متنوعة الصياغة والمكونات، مختلفة الروابط والعلاقات ، على النحو الآتى :

#### أولاً \_ جملة مكونة من مبتدأ وخبر:

ر - مبتدأ + خبر مفرد(٦) جامد.

۲ ـ مبتدأ + خبر مفرد مشتق.

٣ ـ مبتدأ + خبر (جملة) أي تركيب إسنادي.

ع ـ مبتدأ + خبر (شبه جملة) أى ظرف أو جار وبحرود .

<sup>(</sup>١) من الآية (٢) من سورة القمر .

<sup>(</sup>۲) من الآية (۸۱) من سووة غافر ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨٧) من سورة البقرة -

 <sup>(</sup>٤) من الآية (٧) من سورة القسر.

 <sup>(</sup>a) من الآية (١) من سورة الليل .

 <sup>(</sup>٣) يقصد النحويون بالمفرد هنا ما ليس « جلة » ولا « شبهها » .

٥ - خبر مفرد جامد + مبتدأ.
 ٣ - خبر مفرد مشتق + مبتدأ.
 ٧ - خبر (جملة) + مبتدأ.
 ٨ - خبر (شبه جملة) + مبتدأ.

#### ثانياً \_ جملة مكونة من مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر:

١ - أداة ننى أو شبه + وصف مشتق مفرد(١) + فاعل مثنى أو جمع.
 ٢ - أداة ننى أو شبهه + وصف شبيه بالمشتق مفرد(٢) + فاعل مثنى أوجمع.
 ٣ - أداة ننى أو شبهه + وصف مشتق مفرد + نائب فاعل مثنى أوجمع.

#### ثالثًا \_ جلة مكونة عاكان أصله المبتدأ والخبر:

١ - أداة نسخ + ماكان أصله المبتدأ + ماكان أصله المبتدأ .
 ٢ - أداة نسخ + ماكان أصله المبتدأ .
 ٣ - ماكان أصله المخبر + أداة نسخ + ماكان أصله المبتدأ .
 ٤ - ماكان أصله المبتدأ + أداة نسخ + ماكان أصله النخبر .
 رابعاً - جملة متعددة الاحتمال :

يجوز اعتبارها مكونة من مبتدأ وخبر ، كما يجوز اعتبارها مكونة من مبتدأ ومرفوع سد مسد الخبر .

۱ - أداة ننى أوشبه + وصف مشتق مفرد + فاعل (أو مبتدأ) مفرد.
 ۲ - أداة ننى أوشبه + وصف شبيه بالمشتق مفرد + فاعل (أو مبتدأ) مفرد.
 ٣ - أداة ننى أوشبهه + وصف مشتق مفرد + ناتب فاعل (أو مبتدأ) مفرد.

<sup>(</sup>١) المقصود بالمفرد هنا ما ايس مثني أو جما.

<sup>(</sup>٢) المقصود بشبيه المشتق هنا المنسوب .

ولقد كان هذا التنوع في الأشكال الفطية المكونة للجملة الإسمية واختلاف العلاقات القائمة بين عناصرها وأطرافها سبباً في قيام النحاة بمحاولة إعادة تصديف هذه الأشكال بغية تحقيق قدر من التماثل بين المجموعات المتميزة فيها، فقالوا بعدد من النقسيات الضرورية لتوحيد اللسق في الأقسام واطراد العلاقات الرابطة بين مكوناتها ومن ثم قسموها باعتبار المبتدأ إلى ما له خبر، وما ليس له خبر، وما يصلح لكليهما. ومحسب الخبر إلى ماكان مفرداً، وما كان جماة، وما ألحق بأحدهما. ومن حيث المرفوع الذي يسد مسد الخبر إلى ما وقع فاعلا، وما وقع نائباً عن الفاعل. ثم من جهة العلاقات السياقية إلى جملة أصلية أي مطلقة لم يلحقها اللسخ، وأخرى محولة أو مقيدة أي ملسوخة. وكذلك من منطلق ما بتصل بالنطابق بين أطرافها إلى جملة واجبة الترتيب بين هذه الأطراف إلى جملة واجبة الترتيب وأخرى جائزته.

والتحليل العلمى يؤكد وجود أوع متميز من الجملة العربية يمكن أن يصطلح عليه بالفعل بالجملة الاسمية ، ولكنه من ناحية أخرى بفرض ضرورة تحديد مدلول هذا المصطلح على نحو مغاير نسبيا لما شاع الأخذ به في التراث النحوى، أخذا بمعطيات بجموعة الأسس والاعتبارات الواجب مراعاتها ، تلك الني سبق تفصيلها (١) ، وذلك حتى يمكن أن يتصف تحديد أن الجملة بالصفات الضرورية اللازمة لصحتها وهي (٢):

١ ــ وحدة المسق في النقسيم .

٢ \_ الاتساق بين عناصر كل قسيم .

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٨ وما بعدها من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) الفلر : الجملة الفعلية س ٤٢ .

٣ ـ تقابل الأفسام وعدم تداخلها فيما بينها .

٤ – التكامل بين الاقسام في التعبير عن الواقع اللغوى.

ووفقاً لذلك فإنه يجب أن نمضى في التمييز ببن الجملة المكوفة من مبتدأ وخبر و تلك التي تتكون من مبتدأ ومرفوع يسد مسد الخبر إلى غايته ، كا يجب أن فأخذ بمقتضى التفرقة القائمة بين الخبر المفرد أو (الجملة) من فاحية والخبر شبه الجملة من فاحية أخرى من حيث ضرورة التطابق العددى والنوعى في أولهما وانعدام هذا التطابق في النهما ، ومن ثم نضع الجملة والنولى المكوفة من مبتدأ ومرفوع يسد مسد الخبر في نطاق فوع مستقل من الجملة العربية ، يمكن أن يصطلح عليه - كما أشرنا من قبل - وبالجملة الوصفية ، كما فضع الجملة التانية التي يكون خبرها ظرفا أو جارا أو بجرورا في إطار فوع مستقل أيضاً من أنواع الجملة العربية ، هي و الجملة الظرفية ، وهكذا نقصر مدلول و الجملة الاسمية ، على ماكان المسند فيها واحداً من ثلاثة :

١ - الاسم الجامد غير المشتق.

٢ ـ الاسم المشتق الذي لا يصبح كو نه رافعا المسند إليه .

٣- التركيب الإسنادى ، أو ما يصطلح عليه فى التراث النحوى . وبالجلة » .

و تتكون الجملة الاسمية من طرفيز أساسبين ـ شأمها شأن سائر الجمل فى العربة على نحو ما ذكرنا من قبل ـ هما: المسند إليه، والمسند، أما المسند إليه فهو المحكوم عليه والمنحدث عنه، وأما المسند فهو المحكوم به.

وقد لاحظ النحاة أن من أهم سمات الجملة الاسمية صلاحيتها للمسخ. ومن ثم قسموها إلى قسمين : جملة غير ماسوخة ، وأخرى دخلها اللمسخ،

و يمكن أن يصطلح على الجملة الأولى , بالجملة المطلفة ، الإشارة إلى أن العملية الإسنادية فيها تؤدى وظيفتها دون قيود عليها ، كما يمكن أن يصطلح على الثانية , بالجملة المقيدة ، للدلالة على أن ثمة قيداً قد أحدث تأثيراً الفظيا ومعنويا في العلاقة الإسنادية ، فليس المسخ في جوهره سوى خبير بالتحديد، أي الثقييد ، لبعض العلاقات والروابط القائمة بين أطرافها . وسنخص كلا منهما بمبحث خاص نعرض فيه لأهم القواعد المنظمة له في التراث النحوى.

\* \* \*

#### الجلة الاسمية المطلقة

اصطلح النحويون منذ عصر مبكر على طرفى الجملة الاسمية المطلقة بالمبتدأ والحبر، فأطلقوا لفظ والحبر، فأطلقوا لفظ والحبر، فأطلقوا لفظ والحبر، على المسندإليه فيها ، وأطلقوا لفظ والحبر، على المسند . وسنعرض هنا لتعريف كل منهما ، وما ورد له من أحكام ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأحكام المشتركة بينهما .

#### تعريف المبعدأ:

نلحظ منذ البداية أن مصطلح و المبتدأ و لايستخدم في نطاق الجملة الإسمية وحدها ، بل يستعمل أيضاً في الجملتين : والظرفية و و الوصفية و للدلالة على أحد ركني الإسناد فيهما أيضاً ، بيد أنه يستخدم في الظرفية \_ كها في الاسمية \_ للدلالة على و المسند إليه و الكنه يستعمل في الوصفية مقصوداً به و المسند و وقد تأثرت تعريفات المبتدأ في التراث النحوى بهذا التعدد في مدلوله ، إذ حاول بعض النحاة تقديم تعريف له يجمع كل أنماطه وفطن في مدلوله ، إذ حاول بعض النحاة تقديم تعريف له يجمع كل أنماطه وفطن تخرون إلى ما في هذه المحاولة من تعسف لما فيها من الجمع بين و ماهيتين عنلفتين ، فرأوا ضرورة الفصل بينهما والاقتصار على الشائع منهما و ولقد ترك هذان الاتجاهان أثرهما في تعريفات المبتدأ في التراث النحوى .

ولعل أقدم تعريف بين أيدينا للبتدأ ماذكره أبوبكر بنالسراج المنوفى سنة ٣١٦ ه في كتابه و الأصول في النحو ، ذلك أن سيبويه برغم استعماله مصطلح المبتدأ ، وإطلاقه على المسند إليه عنده لم يقدم تعريفاً له مكتفياً بذكر نماذج منه (۱) ، وكذلك فعل المبرد في المقتضب (۲) ، أما ابن السراج فقد حاول تعريف المبتدأ فقال : والمبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء ومن

<sup>(</sup>١) انظر: كشاب سبيويه ١٣/١ \_ ٢٤ ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : المقتضب ١٦٢/٤ .

الأفعال والحروف، وكان القصد فيه أن تجعله أولا لثان مبتدأ به دون الفعل يكون ثانيه خبره، ولا يستغنى واحد منهما عن صاحبه، وهما مرفوعان أبدا. فالمبتدأ رفع بالابتداء، وألحبر رفع بهما، نحو قولك: الله ربنا، ومحمد نبينا، والمبتدأ لابكون كلاما تاما إلا بخبره، وهو معرض لما يعمل فى الأسهاء، (1).

فالمبتدأ عنده اسم - إذ لايتأثر بعوامل الأسماء إلا الأسماء \_ مبتدأ به ، أى محكرم عليه ، مجرد من العوامل اللفظية مطلقاً : سواء أكانت أسماء أم أفعالا أم حروفا ، مرفوع بعامل معنوى هو الابتداء ، يكون مع الخبر كلاما تاما لا استغناء فيه عن أحدهما .

وقريب منه ماذكره الزبيدى: أبو بكر محمد بن الحسن، المتوفى ٢٧٩، إذذكر في الواضح أنك وإذا ابتدأت باسم لتخبر عنه ولم توقع عليه عاملا، فارفع ذلك الاسم بالابتداء. فإن أخبرت عنه بشيء من أسمائه أو نعوته فارفعه لأنه خبر الابتداء، (٢) فهو يستوحى - كا ترى - المأثور عنابنالسراج دون ذكر لعبارته. أما ابن جني، أبو الفتح عثمان، المتوفى ٢٩٢ه فيؤثرأن يذكر نص ابن السراج مع قدر من التغيير يسير، حين يقول في واللمع، والمبتدأ كل اسم ابتدأته، وعريته (٢) من العوامل اللفظية، وعرضته لها، وجعلته أولا لثان يكون الثاني خبراً عن الأول، ومسنداً إليه، وهو مرفوع بالابتداء،

\_ ولايضيف ابن برهان: أبو القاسم عبد الواحد بن على بن عمر ، المتوفى

<sup>(</sup>١) الأصول في النعو، لابن السراج ١١/١ -٦٣٠

<sup>(</sup>٢) الواضح في العربية ، للزبيدي ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) اللمع ، لابن جنى ١٠٩ .

سنة ٥٦٪ هـ إلى ما ذكره ابن جنى كثيراً ، مكتنيا بشرح عناصر تعريف ابن جنى والتمثيل لها ، يقول : « المبتدأ هو الاسم الذي تجرد من العوامل اللفظية وتعرض لها وجعل أولا لثان ، نحو قولنا : زيد قائم ، فزيد قد تجرد من كان وهي رافعة ، وإن وظننت وهي ناصة ، ومن الباء وهي جارة ، وتعرضه لها لأن العرب تاحق المبتدأ جميع هذه النوامل ... جعل (زيد) أولا اثان ، وهو قولك : (قائم) لأن المبتدأ إنما يذكر ليخبر عنه بالقيام ، ولم يذكره لأمر مقصور عليه وحده ، (۱).

- أما الزيخشرى: أبو القاسم محمود بنعمر ، المتوفى سنة ٢٥٥ فإنه يقتصر على بعض عناصر ما أثر من تعريفات دون أن يستوعبها جميعا حين يقوله: والمبتدأ والحبر هما الاسمان المجردان للإسناد ، نحو قولك: زيد منطلق ، والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي (كان) و (إن) و (حسبت) وأخواتها ، لانهما إذا لم يخلوا منها تلعبت بهما وغصبتهما القرار على الرفع ، وإنما اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإسناد لانهما لوجردا لاللإسناد لكانا في حكم الأصوات التي حقها أن ينعق بها غير معربة ، لأن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب، وكونهما مجردين للإسناد هو داف هها ، ٢٠٠ فهو يهمل كا ترى -كون المبتدأ أولا لثان - أى مبتدأ به - أى محكوما عليه مكتفيا بكونه اسما ، مجرداً عن العوامل اللفظية ، مرفوعا بعامل عليه مكتفيا بكونه اسما ، مجرداً عن العوامل اللفظية ، مرفوعا بعامل معنوى ، وقع أحد ركني الإسناد . وايس من شك في أن الزمخشرى لم يهمل ما أهمل عن غفلة ، فإن وجود هذا العنصر ضين المأثورات النحوية التي وقف عليها أمر لا ربب فيه ، ومن ثم فإننا نميل إلى أنه قد عدل عن ذكر هذا العنصر لكي يسع التعريف المدلول الثاني المبتدأ ، وهو إمكان وقوعه مسندا إذا وقع وصفا مشتقا رافقا لمكتني به .

<sup>(</sup>١) اللمم • لابن برهان • ورقة ه ١ ــ أ • ...

<sup>(</sup>۲) الفصل ، للزعشري ۱/۸۸ .

وهى الغاية التى هدف إليها بعد نحوقرن (١) ان الحاجب: جمال الدين أبو عمر و عثمان بن عمر، المتوفى ٢٥٦ ه، حين جعل تعريفه شاملا بصورة صريحة لنوعى المبتدأ: ما كان منه مسندا إليه فى الجملة الاسمية، وما كان منه مسندا فى الجملة الوصفية، يقول: والمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر، مثل: زيد قائم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان، "ك. فالتعريف كاترى يتضمن حقيقتين مختلفتين، لكل منها مقوماتها، الأمر الذي يمكن معه تقسيم التعريف بالفعل إلى تعريفين متميزين يعرض كل منها لإحداهما دون غيرها، وقد فعلن إلى ذلك رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، المتوفى غيرها، وقد فعلن إلى ذلك رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، المتوفى في حد، لأن الحد مبين للهاهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان فى حد، لأن الحد مبين للهاهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان فى منها حداً، (٢).

ومما يؤكد هذا الفهم لنص الزمخشرى أنه يتفق والتفسير الذى قدمه ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بنيوسف المتوفى سنة ٧٦١ ها لاستخدام هذا المصطلح فى التمريف حين قال فى شرحه لقطر الندى: « ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسنداً إليه ما بعده نحى: زيد قائم، وما إذا كان مسندا إلى ما بعده نحى: أقائم الزيدان؟ وينا .

<sup>(</sup>۱) لا نكاد تجد في هذه الفترة جديدا يضاف ، وحسبك أن ترجع مثلا إلى ما ذكره الأنبارى: كمال الدين أبو البركات المتوفى سنة ۷۷ه م ، وابن معطى: زين الدين أبوالحسين يحيى بن عبد المعطى ، المتوفى ٣٤٨ م ، وابن يعبش، موفق الدين يعبش، المتوفى سنة ٣٤٨ م لتتأكد من أن تعريف المبتدأ عند مؤلاء النحاة يدور في إطار المحاولة التراثية التي تقصد إلى تحديده باعتباره « مسندا إليه » انظر : أسرار العربية ٢٩ ، و: العصول الخمسون ١٩٨، وشرح المعصل ١٩٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) كتاب الكافية في النعو ، لابن الحاجب ١/٨٠٠ .

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية ، قرضي ٨٦/١ .

<sup>(4)</sup> شرح قطر الندي.

- في مقربان عصفود على من مؤمن ، المتوفي ٩٦٩ه إضافة جديدة في تعريف المبتدآ، برغم اقتصاده في تعريفه على ماكان منه مسندا إليه لامسندا، يقول: « الابتداء هو جعلك الاسم أو ما هو في تقديره أول الكلام لفظا أو تقديراً ، معرى من العوامل اللفظية غير الزائدة ، لتخبر عنه . والمبتدأ هو الاسم أو ما هو في تقديره المجعـول أول الـكلام لفظا أو نية على الوصف المتقدم ، (١) ، فهو ينص على أن المبتدأ ليس اسها فقط بل ، ما هو في تقدير الاسم، أيضاً ، كما ينص على أن تجرده من العوامل اللفظية مشروط بكون هذه العرامل وغير زائدة . . و لقد كان لهذه الإضافة تأثيرها في التعريفات النحوية من بعد ، كما كان لما ذكره صراحة ابن الحاجب \_ من الجمع بين حقيقتي المبتدأ \_ تأثيره أيضا. فابتداء من ابن مالك: أبي عبد الله جمال الدين محمد بن مالك ، المترفى سنة ٦٧٧٩ نجدة مريفات النحاة تاتزم بصورة أو بأخرى - بهاتين الإضافتين ، إذتحرص على تقديم تعريف شامل يتناول المبتدأ بحقيقتيه: ماكان مسندا إليه، وماكان منه مسندا، كما تشير صراحة إلى جوازكون الاسم ليس صريحاً ، بل مؤولاً بالصريح ، وجواز دخول بعض العوامل اللفظية عل المبتدأ إذا كانت زائدة . يقول ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : • المبتدأ ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا ، من مخبر عنه ، أو وصف رافع ما انفصل وأغنى ، <sup>(۲)</sup>.

- ويقول ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف، المتوفى ٧٦١ه، فى أوضح المسالك: « المبتدأ اسم أو بمنزلته، مجرد عن العسوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتنى به، ٣٠٠.

- ويقول الأشموني: على بن محمد، المتوفى نحو سنة . . ٩ ه ، في شرح

<sup>(</sup>١) المترب لابن عصفور ٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) تسميل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك ٩١/١ - - ٩ ٠ .

الألفية: والمبتدأ هو الاسم العارى عن العوامل للفظية غير الزائدة ، مخبرا عنه ، أو وصفا رافعا لمستغنى به ، ف (الاسم) يشمل الصريح والمؤول ، نحى : (وأن تصومى اخير لكم) (١) ، و: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ، و(العارى عن العوامل اللفظية) مخرج لنحى الفاعل واسم كان ، و (غير الزائدة) لإدخال نحو : بحسبك درهم ، وهل من خالق غير الله ... و (أو) في التعريف للتنويع لا للتردد ، أى المبتدأ نوعان : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر ، "

ـ ويقرر الشيخ خالد عبدالله الأزهرى ، المتوفىسنة ه. ٩ ه ما قاله ابن هشام في توضيحه دون أن يغير فيه أو يزيد عليه غير التمثيل (٣).

ويلتزم الفاكهي: أحمد بن الجمال عبد الله بن أحمد ، المتوفى سنة ٩٧٢ه في تعريفه العناصر ذاتها فيقـــول: « المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لفظا أو حكما ، مخبرا عنه ، أو وصفا رافعا لما انفصل وأغنى عن الخرر ، (3).

وهكذا يستقر لدى النحاة المتأخرين رعاية هذه الاعتبارات في تحديدهم لعناصر التعريف دون إضافة ما ، بل يكتني هؤلاء بالقيام بدور الشرح والتمثيل فحسب ، يستوى في ذلك الشيخ يس بن زبن الدين العليمي الجمعى، المتوفى سنة ١٠٦١ه (٥) ، وأحمد بن أحمد بن محمد السجاعي ، المتوفى سنة ١١٩٧ ه (٢) ، ومحمد بن على الصبان ، المتوفى سنة ١٢٠٦ ه (٧) والشيخ

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٤) من سورة النقرة ٠

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني على الألفية ١٨٩/١٠

٠ (٣) شرح التصريح ، للشيخ خالد ١/١٥١ - ١٠٥٠

<sup>(1)</sup> شرح الما كهي على قطر الندى ٢٣١/١ - ٢٣٢

<sup>(</sup>ه) انظر: حاشبته على شرحالها كهي على القطر ١/٢٣-٢٣٣٠

<sup>(</sup>٦) اظر: حاشيته على شرح القطر، وحاشيته على شرح ابن عقيل ٠

<sup>(</sup>٧) أنظر: حاشيته على شرح الأشموني ١٨٨١-١٨٩٠

حسن العطار ، المنوفي سنة ١٢٠٠ه (١) ومحمد بن مصطفى الخضري المتوفي سنة ١٢٨٧ ه'٢٦ . لا نستثني من هؤلاء النحاة إلا الإمام السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، المتوفي سنة ٩١١ هـ ، الذي يتحفظ في قبول هذا الفط من المتمريفات لأمرين: وأحدهما أن عامل المبتدأ عنده الحس ... و هو الهظي ، والآخر : أنهشامل للفعل المضارع المجرد من ناصب وجازم، (٢) وفى تحفظه نظر : فإن الاختلاف في (عامل) الرفع في المبتدأ لا يمثل في الحقيقة مساساً بجوهر التعريف؛ إذ الثابت أن المبتدأ مرفوع، وأنه لم يدخل على الجلة عامل الفظى زائد على طرفي الإسناد ــوفي مبناهاــ ليحدثهذا الرفعفيه، وهمكذا يستوى أن تقدر عامل الرفع شيئاً في مبنى الجلة ـــ وهو الخبر - أو لا علاقة له بالمبنى ـ كالابتداء ـ أو امر أ مشتركا بينهما على نحو ماستشير إليه في حديثنا عن عامل الرفع فيه . ومن ثم يكون تحفظ السبوطي من هذه الناحية أقرب إلى الجدل العقلي منه إلى التحديد الذعني أو الوصف العملي . ثم إن تصور أن النعزيف يشمل المصارع المجرد من الناصب و الجازم قائم على غير أساس عندنا ؛ لأن العنصر الأول في النمريف كونه اسماً، ولا سبيل قط للحلط شكليا أو وظيفيا أو دلاليا بين الأسماء والأفعال، وإن أمكن العثور عني ( مشابه ) بينهما أحياناً . وهكذا تظل العناصر الأساسية فى التمريف دون مساس عند المتأخرين .

ولسكن استقرار هذه العناصر في النعريف لايسلم بالضرورة إلى الآخذ بها . فإنها نتاج محاولة لتقديم تعريف شامل يتناول حقيقتي المبتدا في الجلة

<sup>(</sup>١) انظر : حاشيته على الأزهرية

<sup>(</sup>٢) أنظر : حاشيته على شرح ابن عقيل ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : همع الهوامع ٩٣/١.

العربية ، وهي محاولة تتسم - كارأبنا - بقدر من التعسف لإعفالها تنوع طبيعة المعرف وخصائصه في التعريف، ومن ثم فإننا نؤثران نقصد بتعريفنا إلى ما قصد إليه النحاة الاقدمون ، من الاقتصار على تحديد المبتدأ بوصفه مسندا إليه فحسب ، وهكذا نرى أن المبتدأ - بهذا الاعتبار - داسم ، معين الدلالة ، مرفوع ، بحرد عن العوامل اللفظية ، غير الزائدة وشبها ، وقع مسندا إليه ، يكون مع خبره جملة ،

\* قالتعبير بالاسم يشمل ما كان منه صريحا نحو قول الله تعالى: (الله لا إله إلا هو الحى القبوم) (١) ، وقوله: (الحمد لله رب العالمين) وقوله (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا، بعض ) (٣) . وما كان منه مؤولا نحو قوله سبحانه: (وأن تصوموا خير لكم) (١) ، وقوله: (وأن تعفوا أقرب لتقوى) (٥) .

كذلك يشمل أنواع الاسم الصربح سواه أكان جامدا: ضميرا، نحو قوله: قرله تعالى: (أأنتم أشد خلقا أم السهاء بناها) (١) ، أو اسم إشارة نحو قوله: (ذلك السكناب لا ربب فيه) (٧) ، أو اسم موصول نحو: (الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) (٨) أم وصفا مشتقا نحو: (السابقون السابقون السابقون) (١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٥ • ٣) من سورة البغرة أ

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢) من سورة الفاتحه ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧) من سورة التوبة .

<sup>﴿</sup>٤) من الآية (١٨٤) من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>ه) مِنْ الآية (٧٣٧) من سورة البقرة -

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٧) من سورة النازعات

<sup>(</sup>٧) من الآية (١٢) من سورة البهرة

<sup>(</sup>A) من الآية (١٢) من سؤرة الأنمام .

<sup>(</sup>٩) الآيتان ١٠ -- ١١ من سورة الواقعة ٠

كا يتناول الاسم الحقيق ـكا فى الأمثلة السابقة ـ و الحركمى ، ويعنى عبه النحاة ما قصد لفظه يصبح دالا عليه دلالة الاسم على مسماه ،كا لو قلت : الباء حرف جر ، وقام قمل ماض . فإن كلمة الباء وقمت هنا اسما ، وكذلك كلمة (قام) فى هذا الموضع .

كذلك يضم الاسم أيضا ما كان معرفة ـ كما فى الأمثلة السابقة ـ وما كان نكرة ، نحو قوله تعالى: (ولامة مؤمنة خير من مشركة ولواعجبتكم)(١)، وقوله : (ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)(٢).

\* و(ممين الدلالة) أى محدّد المدلول، بمدنى أن الأسماء المبهمة، أو غير المحددة، لا يصح وقوعها مبتدأ، وذلك لأن المبتدأ محكوم عليه، فلابد أن يكون معلوما حتى يفيد الحكم؛ إذ إن الحكم على المجهول لا يفيد.

ويكون الاسم مختص الدلالة إما بكونه معرفة ، أو نكره مخصوصة . يقول ابن السراج: وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من الذكرات الموصوفة خاصة ، فأما المعرفة فنحو قولك: عبدالله أخوك ، وزيد قائم ، وأما ما قارب المعرفة من النكرات فنحو قولك : رجل من تميم جاءنى ، وخير منك يقينى ، وصاحب لزيد جاءنى ، وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيه ، وما لا فائة ة فيه فلا معنى للتكلم بالنكرة المفردة المحضة لأنه لا فائدة فيه ، وما لا فائة ة فيه فلا معنى للتكلم به . ألا ترى أنك لو قلت : رجل قائم أو رجل هائما أو عالما ، وليس خائدة ؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائما أو عالما ، مان مسوغات أختصاص النكرة بالوصف فقط على نحو ماذكر ومثل ، فإن مسوغات أختصاص النكرة تثيرة سنشير إلى أهمها عند بيان ماسنعرض لهمن الأحكام .

<sup>(</sup>٢٠١) من الآية ٢٢١ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الغار : الأسول في النجو ٦٣/١ .

\* (ومرفوع) قيد لإخراج ما توافر فيه الشروط بما ليس بمرفوع ، كنصوب (إن) و(ظن) وأخواتهما ، فإنه لا يصطلح عليه عند النحاة بالمبتدأ \_ إشارة إلى دخول الناسخ عليه \_ وإنما يطلق عليه اصطلاح يلائم فوع الناسخ .

\* والنس على كونه ( بجرداً من العوامل اللفظية ) لإخراج ما كان رفعه بسبب دخول بعض هذه العوامل ، لفظاً ككان أو إحدى أخواتها ، أو تقديراً كما في نحو : زبد ، جواباً لمن قال : من قام ؟ : إذ التقدير الذي يفرضه السياق هو : قام زيد ، فزيد وإن كان بجرداً من العوامل اللفظية لفظاً فليس بجرداً منها تقديراً .

والمسيوطي تحفظ على هذا النص كما ذكرنا ، نظراً لأخذه بفكرة المامل اللفظي في المبتدأ ، وهو ما سنناقشه في الحديث عن عامل الرفع فيه .

\* و تقییدالعو امل اللفظیة بکونها (غیر ذائدة و شبها) لاخــراچ مادخل علیه حرفزائداًو شبه زائد منها، وکل منهما یؤثری له ظالمبتداً (۱۰ و مثال مادخل علیه حرف زائد قوله تعالی: (هل من خالق غیر الله) (۲۰ و قولهم : بحسبك درهم . فإن النحاة یرون أن (من) زائدة فی الآیة ،

<sup>(</sup>١) كل من الحرف الأصلى ، والزائد ، وشيه الزائد يؤثر تأثيراً لفظيا إذ يجر ما بعده ، والحكما تختلف بعد ذلك .

<sup>--</sup> فحرف الجر الأصلى يقبد مهنى خاصا به ، كالتبعيض فى من والغاية فى حتى ، ويحتاج مم مجروره إلى متملق .

\_\_\_ والحرف الزائد لا يفيد معنى خاصا بل يؤكد المن العام ويقويه . ولا مجتاج مع بحروره إلى متعلق .

<sup>-</sup> والحرف شبيه الزائد بفيد من خاصا كحرف الجو الأصلى، والحكنه لايمتاج مع مجروره. إلى متعلق كالحرف الزائد

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣) من سورة فأطر

ولفظ ( عالق ) مبتدأ جر لفظاً بمن ، وأن الباء ذائدة فى المثال ، وحسب مبتدأ مجروو لفظ المجروف الجر الزائد ومثال شبيه الزائد قول كعب بن سعد الغذوى (١٠):

#### ففلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبى الغرار منــــك قربب

ونحو قولك : رب دجل صالح لقيته , فمجرور ( العل ) و ( رب ) فى موضع دفع بالابتداء ؛ لأن لعل ورب أشبها الحرف الزائد فى كونهما لا يتملغان بشى. ، '''.

\* وذكر ناكونه (مسنداً إليه) احترازاً من الجُلَة التي يقع المبتدأ فيها مسنداً، وهي التي اصطلح عليها المحدثون بالجُلَة الوصفية فإن المسند إليه في قلك الجُلَة ـ على نحو ما تقرر في التراث النحوى ، وترجو أن نفصله من بعد ـ هو الفاعل أو نائبه .

• وأما ( يكون مع خبره جملة ) فيمكن أن يعد قبداً في التعربف كا يمكن أن يعد وصفاً كاشفاً الممرف ، وهو يعد قيدا إذا أخرج به الفاعل ونحوه من المرفوعات عند من بدهب إلى أن عامل الرفع فيهامعنوى هو الفا علية (٢٠)، ويعد وصفاً كاشفاً تحقيقة المعرف إذا أخذنا بالاتجاه الشائع في عامل الهاعل و يحوه في التراث النحوى ، وهو أنه لفظى لا معنوى .

(١) انظر : همم الهوامع ٢٣/٢ ، والدرر الاوامع ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) اظر : شرح التصريح ١/٦٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أنظر: الحذف والتقدير والنحوالمربي.

#### احكام المبتدأ:

و قامل هذا التعريف للمبتدأ يبين أحكامه عندالنحاة، وأهم هذه الأحكام \_\_كا رأيفا \_ الاسمية ، والرفع ، وتعيين الدلالة ، والإسناد إليه . وسنخصد كل حكم منها بشيء من البيان :

#### أولا ـ الاسمية :

لايكون المبتدأ إلا اسها حقيقة أو حكما ، صريحاً أو مرولا ، ظاهراً أو ضميراً ، مشتقاً أو جامداً . فلا يكون فعلا ، ولاحرفاً ، ولاخالفة (1) وهي التي يطلق عليها النحويون اسم الفعل - كذلك لايكون مركباً فعلماً (1) ولا مركباً حرفياً (1) ولا جاراً وبحروراً ، كا لا يكون ظرفاً إذا ظل باقياً على ظرفيته ، وهو ما يصطلح عليه بالظرف غير المتصرف ، وذلك إذا لزم النصب على الظرفية أو الجر بمن . وأما الظرف المنصرف الذي يمكن أن يفارق النصب على الظرفين والجر بمن إلى حالة لا تشبهما كالفاعلية والمفعولية والإضافة فإن من الممكن أن يقع مبتدأ (1).

#### ثانياً \_ الرفع:

حق المبتدأ أن بكون مرفوعاً دائماً ، ومن ثم إذا جاء غيرمرفوع لفظاً . بسبب دخول حرف جر زائد أو شبهه وجب أن يكون مرفوعاً محلا .

<sup>(</sup>١) الفطر : المدخل إلى دواسة النحو العربي ١٨٦/١ - ٣١٦،١٨٩ - ٣١٦،١٨٩

<sup>(</sup>٣) الفار: الجملة الفعلية ٥٣٠ -- ٢٥٤٤،٢٣٩ - ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : المدخل إلى دراسة النحو العربي ١/٣٦٧ .

۲۱ - ۲/۱ المدخل (٤) المدخل (٤)

وقد اختلف النحويون في عامل الرفع فيه ، وعمكن أن نميز في هذا الجال اتجاهين أساسيين في التراث النحوى (١):

الاتجاه الأول: \_ وأصحابه هم البصريون ـ يرى أن عامل الرفع في المبتدأ معنوى هو الابتداء، وقد اختلفوا في تحديد ممناه:

المفاهم من يرى أنه د النعرى من الموامل اللفظيـة ، وقد رد هذا التفسير بأن التعرى لا يصلح أن بكون سببا ، ذلك أن العوامل توجب عملا والعدم لا يوجب عملا ، إذ لابذ للموجب والموجب من اختصاص يوجب ذلك ، ونسبة العدم إلى الأشياء كلما نسبة واحدة

• فإن قبل: إن العوامل فى هذه الصناعة ليست مؤثرة تأثيراً حسياً كالإحراق للنار والبرد والبل للماء، وإنما هى أمارات ودلالات، والأمارة والدلالة قد تكون بعدم الشيء كما تكون بوجوده. ود ذلك بأنه ليس الغرض من قولهم إن التعرى عامل أنه معرف للعوامل، إذ لو زعم أنه معرف لديان اعترافا بأن العامل غير التعرى ..

٢ - ومنهم من يذهب إلى أن الابتداء و ليس التعرى عن العوامل اللفظية فحسب ، بل النعرى وإسناد الخير ، .

ورد هذا القول بما رد به سابقه من أن التعرى تجرد، فهو أمر عدى، والعدمى لا يصلح أن يكون جزءاً من سببكا لم يصلح أن يكون سبباً.

٣ – ومنهم من يفسر الابتداء بأنه دما في نفس المسكلم ، يعني من

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه ١٩٣/١ • وهمم الهوامع ١/٠٥ ، والأشباه والنظائر ٢٣٧/١، وشرح المفصل ٤/١ ٤ ، والإنصاف في مسائل الحلاف ٣٣ ، وكتاب سيبويه ٢/٢٦/١ ، والحذف والتقدير في النجو العربي ٨٩ــ١ ٩ ·

الإخبار عنه ، لأن الامم لما كان لا بدله من حديث يحدث عنه صار هذا المعنى هو الرافع للمبتدأ ، .

٤ - ومنهم من بتجه إلى أن الابتداء و اهتمامك بالاسم ، وجعلك إباه أولا لثان كان خبراً عنه ، والأولية معنى قائم به يكسبه قوة إذا كان غيره منعلقا به ، وكانت رتبنه مقدمة على غيره ، .

وخطى. هذا الرأى من وجهين:

الأول: أن الاهتهام بالاسم من باب ذكر لازم المعنى عنه ؛ إذ يلزم معنى الابتداء بالاسم فى اللغة وفى الاصطلاح الاهتمام فعلم أن جعل البعض الاعتمام معنى الابتداء تخليط .

والثانى: أن الاهتمام والجمل من أوصاف الشخص المهتم والجاعل ، لا السكلمة، والابتداء وصف لها لا له .

والانجاه الثانى \_ وإليه ذهب الكوفيون \_ يرفض أن يكون هامل الرفع فى المبتدأ الابتداء د إذ الابتداء لا يخلو أن يكون شيئا من كلام العرب عند إظهاره أو غير شىء ، فإن كان شيئا فلا يخلو أن يكون اسها أو فعلا أو أداة من حروف المعانى . فإن كان اسها فيلبغى أن يكون قبله اسم يرفعه ، وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له ، وذلك محال ، وإن كان فعلا فيدغى أن يقال : زيد قائما . كما يقال : حضر زيد قائما . وإن كان أداة من الأدوات يقال : زيد قائما . كما يقال الحد ، وإن كان غير شى م فالاسم لا يرفعه إلا رافع مو جرد غير معدوم ، ومتى كان غير هذه الأقسام أشلائة التى قدمناها فهو معدوم غير معروف ، .

وإذا لم يكن الابتداء عامل الرفع في المبتدأ، فقد وجب أن يكون العامل أمراً غيره، وقد ذهبوا إلى أن العامل أمر لفظي هو الخبر و فالمبتدأ

والخبر ترافعا، إذ المبتدأ لابدله من خبر، والحبر لابدله من مبتدأ ، ولا ينفك أحدهما من صاحبه ولا يتم الكلام إلا بها، فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر، ويقتضى صاحبه اقتضاء واحداً عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل ماعمل صاحبه فيه،

وقدرد البصربون بدورهم هذا الاتجاه محاولين نأكيدكون العامل في المبتدأ معنوبا لا لفظيا ، والحق أن هذا الخلاف كله -كاقال الأشموني تعليقا عليه - لفظي (1) ولا تنرتب عليه فاندة ، وهو نتيجة ضرورية لنظرية العامل التي تفغرض تلازم الأطراف الثلاثة في كل حركة إعرابية ظاهرة أو مقدرة : العامل الذي يحدثها ، والمعمول الذي يحملها ، والآثر الاعرابي الظاهر أو المقدر . وحسبنا أن تحدد سماتُ الظاهرة اللغوية وخصائصها ، وهي أن المبتدأ مرفوع دائما إلا في مواضع بعينها يجر لفظا فيها، وإن في ذلك غني عن المبتدأ مرفوع دائما إلا في مواضع بعينها يجر لفظا فيها، وإن في ذلك غني عن المبتدأ عما وراء الظاهرة من علل وأسباب .

#### ثالثاً ـ تعيدين الدلالة:

يقتضى الإسناد إلى المبتدأ ـ أى نسبة الحكم إليه ـ أن يكون أمراً معينا محددا معر و فا بين المتكلم ـ أو السكانب ـ و المتلق ، ذلك أبه إذا كان مجهو لا لم بفد التركيب شيئا ذا بال ، لذلك يو جب النحويون كون المبتدأ معرفة ، ولا يجيزون وقوعه نسكرة إلا بمسوغ من المسوغات التي تدور كلها حول تحقق الإفادة من التعبير بالنكرة ؛ إما لأنها قد تعددت نوعامامن التحديد، أو لأنه قد قصد منها العموم ، وقد فصل النحويون المتأخرون المواضع التي يجوز فيها الابتدا. بالنكرة فبلغت فيفا وثلاثين موضعا. كان أهمهاوا كثرها

<sup>(</sup>۱) شرح الأشموني ۱۹۳/۱.

شيوعا المراضع الآتية (١):

٧ - أن تـكون النـكرة مصفرة اللفظ ، لأن التصغير يتضمن وصفاً
 بالصفر ، كما لو قلت : كنيب قرأه خالد.

٣ ــ أن تقع الذكرة مضافة ، نحو قول النبي صلوات الله عليه : خس صلوات كنبهن الله على العباد في اليوم والليلة .

٤ ـــ أن يتعلق با لنكرة جار و مجرور ، نحو قوله : أمر بمروف صدقة و نهى عن منكر صدقة .

ان يـكون الخبر تركيباً إسنادياً مختصا تقدم على المبتدأ ، وإلى ذلك ذهب ان مالك (٤) ، نحو : استقبلك مندوبه رئيس .

٦ ـــ أن تــكون النــكرة معطوفة أو معطوفاً عليها ، شريطة أن يكون أحد المتعاطفين يجوز الابتدا. به ، نحو قوله تعالى : ( قول معروف ومغفرة

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل ۱/ه.۵۷۸ ، وهدم الهوامع ۱/۱۱ ، وشرح السكانية المعالم ۱۰۱/۱ ، وشرح السكانية المعالم ۱۰۱/۱ ، وشرح قطر الندى ۲۳۱،۳۲۱ ، وشرح الأشموني وحاشية المعالق عليه ۲/۱،۲۰۵، وشرح التصريح ۱/۱،۲۰۱، والمقرب ۲/۲۸ ، والأصول لابن السراج ۲/۲۲ ، ۲۷ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٢١) من سورة البقرة -

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠١) من سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>١) انظر: همم الهوامع ١/١٠١٠

خير من صدقة يتبعها أذى ) (١) ، وقوله : ( طاعة وقول معروف ) (٢) ، أمثل من غيرهما .

آن تقع النكرة بعد الواو الحالية ، نحو قول الشاعر :
 سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا عياك أخفى ضوؤه كل شارق

٨ - أن يكون الخبر غربباً نحو : بقرة متكلمة .

ه ــ أن يراد بالجملة الدعاء ، نحو قو له تعالى : ( سلام على إاياسين )(٣)،
 وقو له : ( و يل للمطففين ) (٤) .

١٠ ــ أن يراد بها التعجب، نحو : عجب لزيد .

11 \_ أن يراد بها بيان الحقيقة والماهية دون اعتباد لفرد بهينه من أفرادها ، نحو : علم خير من جمل .

١٢ - أن تفيد النكرة التنويع ، نحو قول امرى القيس (٠٠):

فأقبلت زحفأ على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر

۱۳ – أن تقع النكرة بعد (أما) نحو: أما مال فليس عندى، وأما عمل فعندى طاقة عليه .

١٤ - أن تفيد النكرة العموم، ويطرد ذلك في مواضع:

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٦٣) من سورة اليقرة -

 <sup>(</sup>۲) من الآیة (۲۱) من سورة محد .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٣٠) من سورة الصاءات

<sup>(</sup>٤) من الآيه (١) من سورة المطفقين .

<sup>(</sup>ه) البيت ف د بوانه

( ا ) إذا كان لفظ النكرة يدل على العموم، نحو قو اله تعالى : (كل له عَالَىٰتُونَ ) (١) ، ونحو : من مسافر اللبلة ؟ .

(ب) إذا وقعت في سياق النفى ، محو : ماطا لبمهمل ، وما أحديستغله القريبون منه مثل ما يفعل القريبون من هذا الرجل.

(ج) إذا وقعت في سياق الاستفهام ، نحو : هل طالب موجود ؟ ، و : أرجل سرق الملصوص منزله أم امرأة ؟.

و بالإضافة إلى هذه المواضع التي يجيز النحاة الابتداء بالفكرة فيها ثمة مواضع أخر سنعرض لها في مكانها من الجلتين: الظرفية والشرطية .

وهذه المواضع جميعاً من قبيل تفصيل ما أجماناه في و تعيين الدلالة ، فإن لهذا النعيين طريقين: أو لهما: تخصيص لفظ الذكرة، بحيث بتحدد نوعا ما من التحديد، والثانى قصد النعميم، إذ إن التعميم - في جوهره - نمط من أنماط تخصيص الحدكم، وذلك لنناوله كل ما نحت الكلمة من مفردات.

ولا يفو قدا أن نؤكد ثانية أن محور الجواز في كافة هذه المواضع ليس تو افر الشروط فيها و إنما تحقق الفائدة منها ، فإذا توافرت الشروط دون أن تتحقق العائدة لم يجز الابتداء بالنكرة ، كالوقيل : هل امرأة موجودة في الدنبا ؟ وما حمار فاطق ، ونحوهما ما لا جدوى منه ولا فائدة فيه (٢) .

#### رابعاً الإسناد إليه:

معنى كور المبتدأ مسنداً إليه أنه محكوم عليه و ليس محكوما به، أى الشخص أو المنبيء أو الذات – المادية أو المعنوية – التي يناطبها الحكم، والحكم في

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١٦) من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) انظر : حاشية على شرح الفاكهي لقطر الندى ٢٣٦/١ .

الجاة الاسمية و تشاركها الغارفية دائماً والشرطيه احياناً على في المخار وهو بذلك يختلف عن المبتدأ في الجملة الوصفية ، فإنه فيها المحكوم به على ما بعده من مرفوع سواء أكان فاعلا أم نانبه ، وبذلك بكون لفظ والمبتدأ ، من قبيل المشترك اللفظى المتعدد الدلالة ، الذي لا بد من تحديد دلالته في كل موضع تستعمله فيه .

#### تعريف الخبر:

يقصد بالخبر هذا الطرف الإسنادى المحل الجلة المقابل المبندا فيها ، وهو بذلك يختلف عن مفهوم الخبر الذى بقدال في مقابل و الإنشاء ، وتوصف به الاساليب ، فالاسلوب الخبرى - أو الخبر حيلئذ - الذى يقبل النصديق والتكذيب ، وجذا يتضح أن لفظ والخبر ، من قبيل المشترك اللفظى .

ولعل تعريف المخبر هذا أقل إذارة للمخلاف من تعريف المبتدأ ، فالهخبر عند النحاة و ذلك الجزء الذي تحدث به مع المبتدأ العائدة المتحصلة بالإسغاد شريطة أن لا يكون المبتدأ وصفاً مشتقاً مكتفيا بمرفوعه ، (۱) ، ولا يكون المخبر إلا مسنداً ، وجذا التحديد يخرج النحاة الفاعل و نائبه سواء أكانا مع الفحل أو مع الوصف . وجذا التحديد أيضا نستبعد ما يكل الفائدة بما يصطلح عليه بالفضلة أيضا ، كالوصف، والظرف ، و تنحوهما من مكملات الجلة، وقد ذهب بعض النحاة إلى دخولها فيه قال الصبان مثلا : و لا يصدق الحد إلا بالفضلة ، و المراد : المتم الفائدة ولو بو اسطة شيء يتعلق به ، فدخل نحو :

<sup>(</sup>۱) فى تعريف الخبر انظر: العاكمي على قطر الندى ٢٣٣/١ ، شرح الفصل ٨٧/١، وشرح النصريع وشرح التصريع التصريع المراج ١٧/١ ، وشرج التصريع ١١٠ ، ومدّى الله ١١٠ ، ومدّى الله ١١٠ ، وحاشية الدسوقي عليه ٢/٠ ، ١٥ والله لابن جنى ١١٠ ، وحاشية الصبان على الأشموني ١/١٠ .

( بل أنتم قوم تجهلون ) (١) ، وليس ذلك بصحيح ؛ فإن الفائدة التي يقدمها الخبر هي التي تشخصل بالإسناد ، وقد تكون قامة إذا لم يحتو تركيب الجملة على علاقة من العلاقات الثانوية إسنادية كانت أو غير إسنادية ، نحو : محمد قائم. أما إذا ضم التركيب شيئا من العلاقات الثانوية كالعطف أو الوصف أو الإضافة و نحو عا لله فإن من المؤكد أن الفائدة التي يقدمها الخبر في مبني الجملة حيائذ لا تتصف بالتمام إذ تمام الفائدة رهن ببقية العلاقات المحتواة في الجملة .

ولى نظرنا إلى الآية التي استشهد بها الصبان لتبين لنا صحة ما نذهب إليه، فإن طرفى الإسناد فى ( الجملة) هما ( أننم ) التي وقعت مبتدأ، و (قوم) التي وقعت خبراً. ولو أخذنا بوجهة نظر الصبان لما صح جعل قوم وحدها خبراً، ولاصبح من الضروري أن يكون الخبر ( قوم تجهلون ) كلها لا قوم وحدها.

و تشير بعض المصادر النحو بة إلى بعض النحفظات على التعريفات المأثورة اللخبر (۲)، ومن ذلك أنك إذا قلت: زيد أبوه قائم ، وأعربت كلمة (قائم) خبرا المهند (أبوه)، وعددت بذلك تركيب (أبوه قائم) جملة ، وإن هذه الجملة لم تفد معنى تاماً ، لأنها في حاجة إلى مرجع الضمير. وهذا الاعتراض صحبح إذا أخذنا بوجهة النظر الشائعة في التراث النحوى التي تجعل هذا التركيب جملة ، المكن إذا أخذنا بما سبق أن اقترحناه من اعتباره بجرد (تركيب إسنادى) المكن إذا أخذنا ما سبق أن اقترحناه من اعتباره بجرد (تركيب إسنادى) المهند للاعتراض وجه به

ومن ذلك أيضاً أنك لو قلت : زيد يضرب أبوه عدوه ، فإن كلمة

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان على الأشموني ١ [١٩٤ ، والآية من سورة النمل رقم ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني ١٩٤/١ .

(يضرب) يمكن أن تمكون مع المبيداً فائدة ، مع أنها ليست فى الحقيقة الخبر بل جزء منه . وليس لهذا الاعتراض وجه أيضا فإن المهنى فى الجملتين مختلف ، فان معنى (ديد يضرب) غير معنى (ديد يضرب أبوه) ، واستخدام (أل) فى لفظ (الفائدة) إشارة إلى أن المقصود منها تلك التى تحملها الجملة بأسرها ، وليس أى فائدة يمكن أن تؤخذ من بعض كلمانها .

\* \* \*

#### أحكام الخبر :

يرى النحاة أن أهم أحكامً الخبر أربعة أحكام، هي : الرفع، والإفادة، والإسناد إلى المبتدأ، وعدم الاستغناء عنه. وسنخص كلا منها ببيان وجز.

#### أولا ـ الرقع :

الأصل فى الحبر أن يكون مرفوعاً ، فإذا لم يكن مرفوعا لفظا وجب أن يكون مرفوعا محلاً ، وعمكن أن يكون مرفوعا محلاً ، وعمكن أن يكون مرفوعا محلاً ، وقد اختلف النحاة فى عامل الرفع فيه ، وعمكن أن عمير فى هذا المجال أربعة أقوال :

۱ – أن عامل الرفع فى الحبر هو الانتداء، و مو انجاه ، جمهور البصريس<sup>(1)</sup>. وقد استدلوا على ذلك بأن الابتداء قد اقتضى كلا من المتدأ و الخبر ، أى استلزمهما ، لان الابتداء يستلزم مبتدأ و هو يستلزم خبراً ، فالابتداء معنى يتناولهما معا لا واحداً (1) وقد ضعف هذا الرأى .

۲ – أن عامل الرفع فى الخبر هو المبتدأ ، وهو مذهب سيبويه
 وال-كوفيين ، يقول سيبويه : دوأما الذى بنى عليه شىء هو هو فإن المبنى

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل ١/٥٨٠

<sup>(</sup>٢) الصبان على الأشموني ١٩١/١.

عليه يرتفع هكا ارتفع هو بالابتداء ، وقد ضعف ابن يعيش هذا هذا الرأى ، لأن المبتدأ اسم كما أن الحبر اسم ، وليس أحدهما بأولى من صاحبه في العمل فيه ، ولأن كل واحد منهما يقتضي صاحبه ، (٢) .

٣ ــ وذهب المبرد إلى أن عامل الرفع في الحبر هو الابتداء والمبتدأ
 مما ، و لأن الحبر لا يقع إلا بعد المبتدأ والابتداء فوجب أن يعملافيه ،
 وقد رده النحاة من وجوه (٣) .

ع \_ وذهب بعض النحاة إلى أن العامل فى الحبر ليس الابتداء وحده كا ذكر ذلك الآخفش ومن معه من البصريين ، وليس المبتدأ وحده كارأى سيبويه ومن وافقه ، وليس الابتداء والمبتدأ معا كا قال المعرد ، وإنما هو الابتداء بو اسطة المبتدأ ، فهو يعمل عند وجود المبتدأ وإن لم يكل للمبتدأ أر فى العمل ، فالمبتدأ على هذا كالشرط فى عمله ، مثله فى هذا مثل قدرة ملئت ماء ووضعت على الذار فإن النار تسخن الماه، والتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا بها، في كدلك عناه . (3) وقد رد هذا القول أيضا .

وايس من شك في أن هذا الجدل بكشف عن مقدرة النحاة العقلية دون أن تكون له نتانج عملية .

#### ثانيا \_ الإفادة:

ألحبر مناط الفائدة ، ومعنى هذا أنه لابد أن يضيف ما من شأنه أن يكون بجهولا ، وهو بذلك عكس المبتدأ ، فإذا كان المبتدأ لابد أن يكون

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١/٥٨، حاشية الصبان على الأشموني ١٩٤/١ -

<sup>(</sup>٣) الظار : همم الهوامع ١/٤٠٠

<sup>(</sup>١) انظر : هرح المنصل ١/ه٨. والإنصاف ٣٣-٣٤، والأشباهوالنظائر١/١٢٠٠

معلوماً \_أو محدداً \_ بحكم كونه محكوماً عليه ، والحكم على غير معين لايفيد. فإن الاصل في الحبر أن يكون مجهولا ، لان القصد من اله كلام إعلام السامع ما يحتمل أن يجهله ، إذ لو كان الحبر معلوماً \_ كالاحكام العامة الشائعة ، ونحوها من البراكيب اللغوية التي من قبيل: الماء سائل ، وأنثلج بارد ، والليل مظلم ، والنهار مضى م — لهكان ذكره من قبيل تحصيل الحاصل .

وه كذا يكون الآصل الجهل بالخبر ، لا لأنه بجهول فى ذاته ، بل لأنه قد جهلت نسبته إلى المبتدأ بعينه ، إذ لو كان مجهولا فى ذاته لما أفاد شيئاً ، إذ الحركم بالمجهول – كالحركم على مجهول – لا يفيد شيئاً .

وقد ذهب بعض النجاة إلى أن مقتضى كون الخبر بجهول العلاقة \_ أى النسبة \_ بالمبتدأ أن يكون الأصل فيه التنكير (١) ، إذ إن النكرة هى التي تتسم بعدم التعيين ، لكون مدلولها مفرداً شائعا فى نطاق جنسه ورتبوا على ذلك أن وقرع الخبر معرفة من قبيل مخالفة الأصل ، وذلك لا يجوذ إلا فى مواضع بعينها ، لابد فيها جميعا من كون المبتدأ معرفة وهكذا إذا اجتمع معرفة و فكرة وجب عند جمهور النحاة كون المعرفة مبتدأ والنكرة خبراً ، لم يستثن من ذلك إلا صورتان عند سيبويه :

الأولى - نحو: كم مالك؟ فإن (كم) مبتدأ وهى نسكرة، ومابعدها معرفة وقعت خبراً، وذلك لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام من قبيل النسكرات ويتعين فى تلك الحالات أن تعرب (كم) مبتدأ . ومن ثم يلبغى طرد الباب على و تيرة واحدة -

والثانية \_ أفعل التفضيل ، نحو : خير منك زيد ، فإن (خير) تعرب مبتدأ ، و (زيد) خبراً ، و توجيهه هو التوجيه الذي قيل في (كم) أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر: الأصول في النحو ، لابن السراج ١/١٧ – ٧٠ ، وهمم الهوامم ١/٠٠/٠٠ .

أما غير سيبويه فيرفض هذا الاستثناء، ويجعل المعرفة - فى الموضعين -- مبتدأ جريا على اللها هدة

#### ثالثاً: الإسناد إلى المتدا:

الخبر مسند إلى المبتدأ، أى محكوم به عليه، ويقتضي ذلك صلاحيته في ذاته ويصيغته لإسناده إليه. وترتبط صلاحية الخبر الذاتية للإسناد بالمعنى أذى يلبغى أن يكون صالحا للإخبار به عن المبتدأ، فنحو: الحق باطل، والظلام نور، والعقل جنون، والناديخ آت، إلى غير ذلك من التراكيب عبث باللغة فصلا عن كونه لا فائدة فيه. وأما صلاحية الخبر بصيغته فردها إلى اللفظ الذي يجب أن يكون مو انما للمبتدأ، ومتسقاً معه، ومتطابقا وإيام سواء من حيث العدد، أو من حيث النسوع، على نحو ما سنفصل في أنواع الخبر.

#### رابعاً: عدم الاستفناه عن الخير(١):

القصد من النحبر تحقيق الفائدة ، وقد وردت بعض القراكيب اللغوية التي تحققت الفائدة فيها دون احتوائها على النحبر الفظا ، لوجود ما يغنى عنه بها ، ومن ثم رأى النحاة إمكان الاستغماء عن الخبر فيها ، ومن ذلك إذا أغنى عنه المصدر ، أو المفعول به ، أو الحال .

- \_ ومثال إغناء المصدر عنه نحو : زبد سيراً .
- \_ ومثال إغناء المفعول به: إنما العامري عمامته ، أي : متعبر عمامته .
- \_ ومثال إغناء الحال عنه محر: زبد قائمًا ، أي ثبت قائمًا ، ومنه قراءة

( ونحن عصبة )<sup>(۲)</sup> بالنصب .

<sup>(</sup>١) انظر : همم الهوامع ١٠٠/١.

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٨) من سورة بوسف

والحق أن الخبر لا يستفى عنه فى الجملة ، لكو نه طرفا إسناديا فيها من فاحية ، ولأنه مناط الفائدة بها من ناحية أخرى ، والمواضع التى ذكرها النحاة فى هذا المجال للاستدلال على جواز الاستغناء عنه ليست مسلمة التخريج ، فإن إهمال الخبر فيها جملة أمرير فضه المعنى وقو اعد الإعراب مماً.

أنواع الخبر:

عَـكُن أَن نجد للخبر الأنواع الآنية :

١ – الحبر الجامد غير المؤول بالمشتق.

٢ – الخبر الجامد المؤول بالمشتق .

٣ ــ الخبر انشتق الجارى بجرى الجامد .

٤ – الخبر المشتق غير الجارى مجرى الجامد.

ويجمع النحاة هذه الآنواع الآربعة في قسم واحد هو والخبر المفرد ، ويعنون به ما كان كلمة واحدة صالحة لفظيا للتأثر بالمؤثرات الإعرابية .

الخبر التركيب الإسنادى ، وهو الذى يشيع الاصطلاح عليه فى التراث النحوى ( بالجملة ) .

ويضيف إلى ذلك النحويون الحبر الذى يقع ظرفا أو جارا وبجرورا، وقد جملناهما فى نطاق د الجملة الظرفية .

وسنخص كل نوع من هذه الأنواع الخسة ببيان موجز .

#### ١ – الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق:

المرادبالجامد هنا ماليس صفة تتضمن معنى الفعل وحروفه ،نحو: أب، وأخ، وحم، ورجل، وزيد، وأسد، و ثعلب. و تقييد الجامد بعدم تأويله بالمشتق لإخراج ما يقبل التأويل بالمشتق منه، و ذلك في الأسماء الجامدة التي عرف مسهاها بمعنى ملازم

لها ، نحو : أسد فى الدلالة على القوة والشجاعة ، وتعلب فى الدلالة على التحيلة والدهاه، ونحو : ذو مال أى صاحب مال ، والمنسوب كما فى: مصرى، إذ هو بمعنى : المنسوب إلى مصر .

وقد ذهب النحاة ـ ما عدا الكسائى ـ إلى أن الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق ، نحو : أب ورجل وزيد ، لا يتحمل ضميرا لربطه بالمبتدأ ، ويكنى في هذا الربط كونه صادقا على ما صدق عليه المبتدأ ، ومطابقا له عدداً ونوعا على نحو ما سنذكر في المطابقة .

ورأى الـكسائى أن هذا النوع من الخبر يتحمل ضميرا أيضا، وهورأى لا سندله، وقد أول شو اهده ابن مالك، ورده بقية النحاة .

#### ٧ ـــ الخبر الحامد المؤول بالمشتق:

ذكرنا أن الجامد هو ما ايس صفة تنضمن معنى الفعل وحروفه ، وأن التأويل بالمشتق رهن بكون الاسمقد عرف لمسماه معنى بلازمه ولاينفك عنه ، كملازمة الشجاعة والإقدام للاسد . وعلى ذلك إذا قلت : محمد أسد ، أى شجاع ، فهل بتحمل المخبر ضمير الير بطه بالمبتدأ أولا ؟ من النحويين من ذهب إلى أنه لا يتحمل ضمير الكتفاء بالتطابق مع المبتدأ ، ومنهم من رأى أن الجامد متى أول بالمشتق تخمل صديرا ومن ثم يجوز العطف عليه مؤكدا ، تقول مثلا : محمد أسد هو وعالمد، وهو رأى جمهور النحويين، ونقل الصبان الاتفاق عليه (۱) .

Control of the second second second

و ا (١) خَالَشَيْهُ الصَّانُ عَلَى شَرْحُ الأَشْمُونَى ١٩٧/٠

#### ٣ - الخبر المشتق الجارى مجرى الجامد:

المقصرد بالمشتق ما تضمن معنى الفعل وحروفه من الصفات، ويعرفه جمهور النحوبين والصرفيين بأنه ما أخذ من المصدر للدلالة على حدث وصاحبه، وذلك أخذا بالانجاه الشائع عندهم من أن المصدر أصل المشتقات كلما، ومن المشتقات ما يحرى بحرى الآسماء الحامدة كما لو قلت مثلا: هذه البطحاء، فإن كلمة البطحاء - برغم كونها مشتقة حجارية بحرى الآسماء الجامدة . كا أن منها ما لا يحرى محرى الجامد من الآسماء ، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والتفضيل والزمان والمدكان والآلة ونحوها، وقد فد هنا عربيطه بالمنتق الما أن المخبر المشتق المجارى مجرى المجامد لا يتحمل ضميراً يربطه بالمبتدأ ، اكتفاء بالتطابق معه عدداً ونوعا ، وبطرد في هذا النوع من الآخبار اسم الزمان والمدكان والآلة .

#### ع - الخبر المشنق غير الحارى بح ى الجامد:

المفصود بالمشتق غير الجارى بحرى الجامد الأوصاف المشتقة الدالة على حدث وصاحبها كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ويستبعدون منه اسم الزمان والمكان والآلة. ويرى بعض النحويون أن هذا للنوع يتحمل ضمير الربطه بالمبتدأ ، وإنما تحمل العنمير لأنه بمنزلة الفعل في المعمى فريد له من مرفوع به ، فاعل أو نائب فاعل .

و إنما يتحمل هـ الله وعضميرا إذا لم يرفع اسها ظاهراً لفظا أو محلاً أو ضميراً بارزاً .

ومثال رفعه للاسم الظاهر لفظا : الزيدان قائم أبو اهما . فأبو اهما فاعل لمقائم .

ومثال رفعه محلا: الـكم'فر مغضوب عليه . فإن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل لمغضوب .

ومثال رفعه ضميراً بارزاً : زيد ما قائم إلا هو •

ويرى النحاة استتار هذا الضمير إذا جرى الوصف على من هو له، أى إذا كان الحبر وصفاً للمبتدأ في المعنى لعدم الحاجة إلى أيرازه، نحو: زيد هند ضاربته، أى هي، فلا داعى لإظبار الضمير حيلند لوضوح الربط بين الحبر والمبتدأ

أما إذا جرى الوصف الواقع خبراً على غير من أو ماهو له، أى وقع وصفا في المعنى لغير المرتدا الذى وقع خبراً له، فقد رأى جمهود النحويين وجوب إظهاد الضمير ، سواء أكان ثمة لبس أم لم يكن لبس ، نعو : زيد عمر و مناربه هو ، و: زبد هند ضاربها هو ، وقد أجاز الكوفيون استنار الضمير عند أمن اللبس ، مستدلين بنحو قول :

قومى ذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقعطان وجه التمسك به أن (قومى) مبتدأ أول و (ذرا) مبتدأ ثان، و (بانوها) خبر (ذرا المجد)، و (ذه اللجد) و خبر قومى، والهاء عائدة على ذرا المجد، والصمير العائد على قومى مستنر في بانوها، فقد جرى الوصف وهو بانوها على ذرا المجد وهو في المهنى لقومى لأنهم البانون، ولم يبرز الضمير المستتر في بانوها لأن اللبس مامون ، فإن الذرا مبلية لا بانية ، (۱).

# • \_ الخبر التركيب الإسنادي (٢):

ويطلق عليه النحويون مصطلح ء الخبر الجلة ، ، وقد آثرنا العدو ل

<sup>(</sup>١) انظر : شرح التصريح على التوضيح ١٦٢/١ ، والدرر القوامع ٧٢/١٠

<sup>(</sup>۲) افظر: الأصول لابن السراج ۱/۸-، وأسراو العربية لابن الأنبارى ۲۱–۳۲، واللم لابن برهان ۱۷–۱۹، والصبان على الأشمونى ۱/۹۱، وهمم الهوامع ۱/۹، والصبان على الأشمونى ۱/۹۱، وهمم الهوامع ۱/۹، وحاشية على شرح الفاكمي لقطر الندى ۲۳۸/۱، وشرح الكافية ۱/۱، ۱/۹، وكتاب سيبويه ۱/۳،۱۲۸/۱، و در الكافية ۱/۱، ۱/۹، وكتاب سيبويه ۱/۳،۱۲۸/۱، و در الكافية ۱/۱، ۱/۸، در الم

من لفظ الجملة لما أخذنا به من ضرورة توافر عنصرى: الإسناد والفائدة التامة فيها، بما يستلزمه ذلك من استقلال المنى. وبما أنه لايتحقق فى التركيب الواقع خبراً إلا الإسناد فقط دون تمام الفائدة فضلنا أن نصطلح عليه بالتركيب الإسنادى.

ويصح في التركيب الواقع خبراً أن يكون أسلوبا خبريا نحو: زبد قدم أبوه، وزيد أبوه قادم، كا يصح أبوه، وزيد أبوه قادم، كا يصح أن يقع أسلوبا إنشائيا طلبيا (۱) أمراً، نحو: زيداً كرمه، أو نهيا نحو: زبد لاتهنه، أو رجاه نحو زيد ليته يجيء، أو غيرها من أنوا عالطلب، أوشرطا نعو: زيد إن يقم أقم معه، وزيد أيهم يضرب اضربه، أو قسما على غير الراجح عند النحاه (۱). نحو قوله تعالى: (الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (۲)، عود قوله تعالى: (الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) وقوله: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين) (۲).

ولا يكاد يستشى من التراكيب اللغوية الصالحة الإخبار بها إلا عدد جد محدود منها، في طليعتها: تركيب النداه، وما كان معطوقا ببل، أو لـكن، أو حتى من التراكيب الإسنادية.

<sup>(</sup>۱) منم ابن الأنبارى وقوع الطلب ـ وبقية أنواع الإنهاء ـ خبرا ، بدعوى أنها لا تحتمل الصدق وظـكذب ، وقد رد ذلك بأن الخبر يقم مفردا مشتفا أو جامدا ، وهو لا يحتمل الصدق والـكذب

وقد ذهب بعض النجاة إلى أن التركيب الإنشائى لا يقم خبرا عن المبتدأ باعتبار نفس معناه لقيام العالمب بالمنشىء لا بالمبتدأ ، وإنتا باعتبار تعلق معناه بالمبتدأ « فإذا قلت مثلا : زيد اضربه ، فإن طلب الضرب صفة قائمة بالمتسكلم وليس حالا من أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به وبهذا الاعتبار كانت الجملة خبرا عنه ، فكأنه قيل : زيد معالوب ضربه ، أو مستحق لأن يطاب ضربه » .

انظر : منفي اللبيب ١٨٤/٢ ، وحاشية على شرح الفاكري ٢٣٨/١٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٩) من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣) من سورةالمنسكبون

ويجب كون الخرتركيباً إسنادياً في مواضع عديدة . أوصلها بعضهم الى نحو ثمانية عشر موضعاً ، منها (١) :

إ - خبر ضمير الشأن والقصة ، نحو : ( هو الله أحد ) (٢) .

۲ \_ المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدم ، نحو: المحمدي نعم الصديق، والمهودي بيش الرفيق .

م ـ المنصوب على الاختصاص فإنه بجب أن يتقدم عليه اسم بمعناه وهو مبتدأ، والمنصوب على الاختصاص معمول لأخص و (الجملة) خبر عن ذلك الاسم .

ع \_ خبر ما في النعجب ، نحو : ما أعظم البطولة .

ه \_ خبر المبتدأ الواقع بعد إذ، نحو: (إذ هما في الغار) (٢).

٣ - خبر المبتدأ الواقع بعد لو الشرطية ، نحو : ( ولو أنهم صبروا)(٢٠).

والتركيب الإسنادى الواقع خبراً قد بكون نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط يربط، بالمبتدأ ، كما في نحو قوله تعالى : (هو الله أحد) ، وقول الذي عليه أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . وقولى محد على صواب ، وشهادتى الآخ غير مذنب ، ونطق الله حسى ، ونصيحى تزدى ما عليك. فإن الآخبار في هذه النراكيب كلها تؤدى المعنى الذي يؤديه المبتدأ في كل منها ، ولذلك لم يحتج التركيب فيها إلى رابط .

<sup>(</sup>١) شرح المنصريح ١٦٠/١ •

<sup>(</sup>٢) من الآية (١) من سورة الإخلاس •

<sup>(</sup>٣) من الآية (٤٠) من سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥) من سورة الحجرات ٠

وقد لا بكون النركيب الواقع خبرا نفس المبتدأ في المعنى \_ أى يؤ دى معنى مغايراً لممنى المبتدأ \_ ومجتاج في هذه الحالة إلى رابط لربطه بالمبتدأ ، وقد فصل النحوبون القول في هذه الروابط ، وأوصالها بعضهم إلى نحو عشر روابط (1) ، أهمها :

المنافرة بعود على المبتدأ من (جملة) الحبر، نحو: الظلم عاقبته وخيمة، والنصر ظهرت بشائره، وقد بكون الضمير مذكوراً كما في المثالين. كما قد يكون مقدرا نحو قراءة ابن عامر: (وكل وعد الله الحسني منه) أي: وعده الله، وقد ذهب بعض النحويين إلى اختصاص ذلك بكون المبتدأ اسم استفهام، أو لفظ (كل) أو (كلا) أو (كلا) أو (كلا).

الإشارة إلى المبتدأ ، نحو قوله تعالى : (ولباس النقوى ذلك خير) (4) ، وقوله : (والذين كذبوا بآياننا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار) (9) ، وذهب بعض النحاة إلى اختصاص ذلك بكون المبتدأ موصولا أو موصوفا والخبر إشارة للبعيد، فيمننع نحو : زيد قام هذا ، وزيد قام "ذاك

٣ ــ تــكرار المبتدأ في الخبر بلفظه ومعناه، نحو: زيد نجح زيد،
 وهند قدم أبوهند، ومنه قول الله تعالى: (الحاقة ما الحاقة)(٦)، و (القارعة

<sup>(</sup>۱) انظر : مغنى اللبيب وحاشية الدسوقى عليه ١٩٤/ ١٠٠٠ ١٩٩ ، وهمم الهوامم ١/١٨ ، والأشياه والنظائر ٢/٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٥٠) من سورة النساء.

۹۷/۱ افظر : همع الموامع ۹۷/۱ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢٦) من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>ه) من الآية (٣٦) من سورة الأعراف .

 <sup>(</sup>٦) الآيتان (١ - ٢) من سورة الماقة .

ما القارعة ) (1) ، و (أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ) (7) . وقد ذهب سيبويه إلى قصر ذاك على موضعين : أحدهما إذا قصد التهويل وألتعظيم والنفخيم كما في الآيات . والثاني بعد (أما) المشددة كما في نحو : أما المال فذومال (7)

٤ - إعادة المبتدأ بمعناه فى النحبر، نحو قوله تمالى: (والذين يمسكون بالكتاب وأقامو اللصلاة إذا لا نصيع أجر المصلحين) فد (الذين) مبتدأ، و ( يمسكون بالكتاب ) صلته، و ( أقامو اللصلاة ) معطوفة على الصلة، و ( وإذا لا نصبع أجر المصلحين ) خبر المبتدأ، والرابط وإعادة المبتدأ بمعناه ، فإن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب فى المعنى ، (٤) ، ونحو لو قلت : على سافر أبو الحسن ، إذا كان أبو الحسن كنية له .

٥ ــ العموم فى لفظ الخبر بحيث بشمل المبتدأ ، نحو: محمد نعم الصديق ،
 و جعل منه بعض النحاة قول الرماح بن ميادة :

ألا ليت شعرى هل إلى أم معمر سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا وقول الآخر:

هاما الفتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب

ف (الصبر) مبتدأ، و (صبرا) اسمها منى معها على الفتح، والخبر محذوف تقديره (لى)، وجملة: (لاصبر لى) خبر المبتدأ، والرابط بينهما العموم الذي في اسم (لا)؛ لأن الذكرة المنفية تفيد العموم، ونحوه

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٧) من سورةالواقعة -

<sup>(</sup>٧) افظر : شرح النصريح على التوضيح ١٦٥/١-١٦٦٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر النابق .

<sup>(</sup>٤) المصدر المسه

فى البيت الثانى (القتال) الذى وقع مبتدأ، و ( لا قتال لديكم) الواقع خبرا له، والرابط بينهما مافى الخبر من عموم نظراً لوقوعه فى سياق النفى. وقد رفض الاعتداد بهذا الرابط بعض النحوبين، وخرجوا ( أل ) فى المثال على أنها للعهد لا للجنس. وجعلوا الرابط فى البيتين [إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه فى الخبر وليس العموم فيه (1)

۲ \_ عطف تركيب إسنادي محتوى على ضمير يمو دعلى المبتدأ على التركيب
 الإسنادي الخالى من الرابط الواقع خبرا ، نحو قول ذي الرمة (٢) :

وإنسان عيني يحبير الماء تارة فيبدو، وتارات يجم فيغرق

ففى (يبدو) ضمير عائد على (إنسان) الواقع مبتدأ، وهى معطوفة على (يحسر الماء) الواقع خبرا، وقد خلا الخبر المعطوف عليه كما ترى من الرابط اكتفاء بالضمير الموجود فى المعطوف.

وقد يكون العطف بالفاء كما فى البيت ، كما قد يكون بالواو عند هشام نحو : زيد ماتت هند وورثها ، اعتمادا على أن الواو للجمع فى (الجمل) أيضا، ورفض العطف بالواو فى هذا الموضع بعض النحاة (٢).

ولابد في غير الربط بالضمير من مراعاة صحة المعنى واستقامته ، إذ القصد من الربط اليقين بتوجيه الخبر المبتدأ والقطع بصحة هذه العلاقة لفظاً ومعنى . وهكذا لو توافر رباط لفظى دون اتساق معنوى لم يصح الربط فسد التركيب.

<sup>(</sup>١) انظر: همع الهوامع ١/٨١، وحاشية الصبان على الأشموني ١/٦١، وحاشية الشبخ يس على شرح النصريح ١/١١، وواشية اللبيب وحاشية الدسوقي عليه

<sup>(</sup>٣) الصبان على الأشمول ١٩٣/١ ، وهمع الهولميم ١٩٨١ والدرر اللوامع ١٩٢١ ٧٠٠ ٧ (٣) الصبان على الأشمول ١٩٧/١ ، ومنى اللهرب ٢ (أوهمم الهوامع ١٩٨١ .

فلو قبل مثلا: زيد قام هذا ، وخالد نعم الرجال ، لما صحت الجملة برغم الإشارة في المثال الأول والعموم في الثاني .

\* \* \*

## التطابق في الجلة الاسمية:

نعنى بالنطاق العلاقة التي تربط طرفى الإسناد فى الجملة .. وهماهنا المبتدأ والخبر .. من حيث الحدد : إفرادا وتثنية وجمعاً (١).

ویکون المبتدأ مذکر اکیا یکون مؤنثا . ویکون مفردا \_ أی دالا علی شی. أو شخص واحد ـکیا یکون مثنی ، أو جمعا .

والخبر يتنوع، إذ يجوز أن يكون كله واحدة ـ جامدة أو مشتقة ـ كا يمكن أن يكون تركببا إسناديا هو نفس المبتدأ في المعنى أو غير المبتدأ في المعنى أو غير المبتدأ في المعنى .

ويرى النحويون أن الأصل الذي يجب الالنزام به تحقيق النطابق باطراد ـ جنسا و نوعا ـ بين المبندأ والخبر ، أي يجب أن بوافق الخبر مبتدأه: تذكيرا ، وتأنيثا ـ إفرادا ، ونشنية ، وجمعا .

ويتخذ هذا التطابق بين الخبر والمبتدأ صورتين متميزتين:

الأولى: النطابق المباشر، ويكون بإفراد الخبر أو تثنيته أو جمعه، وتذكيره أو تأنيثه ملاكرا أو مؤنثا.

وتتحقق هذه الصورة إذا كان الخبر كلمة جامدة أو مشتقة، أى مالم يكن المخبر تركيبا إسناديا. تقول: هذا رجل عظيم، وهذان رجلان عظيمان، وهؤلاء وجال عظام. وهذه امر أة فضلي، وها تان امر أتان فضايان، وهؤلاء نسوة فضليات.

<sup>(</sup>١) انظر الظواهر اللغوية في التراث النحوي •

والثانية: التطابق غير المباشر ـ ويكون ـ فى الأصل ـ باحتواء الخبر على رابط بربطه بالمبتدأ ، مطابق له جنسا وعددا يأى موافق له تذكيرة وتأنيثا ، إفرادا وتثنية وجما .

ويكون التطابق غير المباشر إذا كان الخبر تركيبا إسناديا مغايراً للمبتدأ في الممنى تقول: الطالب قدم أبوه، والطالبان قدم أبوهما، والطلاب قدم أبوهم. والطالبة أبوها مسافر، والطالبتان أبوهما مسافر، والطالبات أبوهما مسافر،

أما التركيب الإسنادي الذي يؤدي نفس معنى المبتدأ فليس في حاجة إلى رابط كما سبق أن ذكرنا.

والأصل في الرابط أن يكون ضمير ا - على نحو مامثلنا - وقد تكون ثمة روابط أخر تنوب عن الضمير و تؤدى وظيفته ؛ وهذه الروابط أو عان أوع يظهر فيه النطابق ؛ كالإشارة ، و تكر ار لفظ المبتدأ ؛ وعطف ما يحتوى على الضمير على لفظ الخبر ، و نوع لا يظهر النطابق فيه و لكن يتضمنه ، كالعموم في افظ الخبر بحيث يشمل المبتدأ .

وقد استشى النحاة من وجوب التطابق بين المبتدأ والخبر حالات خالف فيها الخبر المبتدأ ، جنسا أو عددا ، وقد حصروا هذه الحالات في مواضع نشير إلى أهمها فيها بأتى : (١)

أولا: المخالفة الحلسية :

أحاز النحويون وقوع المخالفة بين المبتدأ وخبره تذكيرا وتأنيثا في مواضع ؛ أهمها :

١ -- إذا كان المبتدأ هو الخبر من حيث المعنى ، نحو : الاسم كلمة ،
 وهذا فاطمة ، إذا كان اسم المشار إليه فاطمة .

<sup>(</sup>١) انظر : حاشية الشيخ يس على شرح النصريح ١٦١/١.

۲ - إذا كان النأنيث غير حقبق بل مجازى ، كما فى قول الشاعر :
 والمين با لإثمد الجادى مكحول

أى عضو مكحول.

٣ - قصد الدلالة على التعظيم أو التكبير، كما لو قيـل : هذه المرأة رجل.

٤ - قصد الدلالة على التقليل أو التحقير ، كا لو قيـل : هذا الرجل امرأة .

#### ثانياً: الخالفة العددية: (١)

أجاز النحاة أيضاً وقوع المخالفة بين المبتدأ وخبره في الإفراد والتثنية والجمع في مواضع ، أهمها :

١ ــ إذا كان المبتدأ ذا أجزاء ، نحو : هذا الثوب أخلاق ، وهذه السرمة أعشار .

۲ \_ إذا قصد بالجمع الحـكم على أفراده فرداً فرداً ، نحو : الرجال صديق ،
 أى : كل واحد من الرجال صديق .

ب \_ إذا كان المبتدأ مفرد اللفظ بجموع المعنى والخبر اسم مشتق ،
 نحو: الجيش منتصر.

ع ـ إذا كان المبتدأ مفر داللفظ بجموع المعنى والخبر اسم جامد جازت المطابقة والمخالفة لسبب بلاغى ، نحو: الجيش وجل واحد. والجيش رجال أشداء ، وهؤلاء جيوش لا تقهر

<sup>(</sup>١) المدر البايق .

ه ـ إذا كان المبتدأ مجموع اللفظ مفرد المعنى والخبر اسم مشتق، نحو: السحب عالية. والطرق سيئة.

٦ \_ إذا كان المبتدأ جمعا والخبر اسم تفضيل كان فيه تفصيل:

(أ) فإذا كان اسم التفضيل مقترناً بمن فالتطابق فى مجرور من نحو: هؤلاء أفضل من غيرهم.

(ت) وإذا كان اسم التفضيل مضافا إلى اسمجامد وجب أن يكون اسم جمع ، نحو : هؤلاء أول حزب ، وهم أفضل جمع ، أو جمعا مطابقاً للمبتدأ نحو : هم أعظم الرجال .

(ج) وإذا كان اسم التفضيل مضافاً إلى اسم مشتق وجب أن يطابق المشتق المبتدأ، نحو: هؤلاء أفضل المقائلين.

و تأمل مواضع المخالفة الجنسبة والعددية يكشف عن أن المخالفة فيها صورية أكثر منها حقيقية ، وأن مردها إلى رعاية بعض الحصائص التي تميز اللفظ ، أو المعنى ، أو السياق .

فراعاه البدية اللفظية للمبتدأ، أو الخبر ماحوظة في الموضع الأول من مواضع المخالفة الجلسية.

واعتبار الدلالة المعنوية واضح فى الموضع الثاني منها .

وأثر الموقف والسياق فى الأسباب البلاغية حلى فى الموضعين الأخيرين .

والأمر قريب من هذا فى مواضع المخالفة العددية ، التى يلبغى استشاء الموضع الثالث منها لأنه لا مخالفة فيه ، وأما بقية المواضع ، فهى \_ بدورها \_ نتاج اعتبار الخصائص اللفظية أو المعنوية أو السياقية .

وهكذا يسلم لنا القول بأن المطابقة الجلسية والعددية واجبة الرعاية في الجلة الاسمية سوا. بصورتها المباشرة أو غير المباشرة .

الترتيب في الجلة الإسمية:

وذاك حتى يتسنى تعقل المحكوم عليه وتحصيل صورته فى الذهن قبل الحكم، وذاك حتى يتسنى تعقل المحكم عليه وتحصيل صورته فى الذهن قبل الحكم، بيد أنه قد تجد بعض الاسباب التى تجعل هذا الأصل واجب الالتزام لا يصح العدول عنه ، كما قد توجد أسباب توجب عكس ذاك و تفرض ذكر المحكوم به أى المخبر قبل المحكوم عليه ، أى المبتدأ ومن ثم وى جمهود النحاة أن لاملاقة بين المبتدأ والخبر من حيث الترتيب ثلاث حالات هى :

الأولى: وجوب تقدم المبتدأ على الخبر.

الثانية : وجوب تأخر المبتدأ عن الحبر .

الثالثة : جواز الأمرين .

وسنلم هذا ـ بایجاز ـ بمواضع کل منها :

أولاً حالات تقدم المتدأعلي الخبر وجوبا:

يوجب النحويون تقدم المبتدأ وتأخير الخبر في مواضع، أهمها:(١)

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سببويه ۲ / ۱۷۷ ، والمقتضب ؛ / ۱۷۸ ، والأصول ۲ ، وشرح الفصل، وشرح النصريح ۱۷۱/۱ ، والأشموني وحاشية الصبان عليه ۹/۱ ، وشرح الهاكهي لقطر الندي ۲ / ۲ ، ۲ ، وتسبيل الفوائد ٤ ، وهمما لهوامع ۲ / ۲ ، والمقرب ۱ / ۸۰ ، والأشباه والنظائر ۲ / ۲ ؛ ، ومغى اللبب ۲ / ۲ ۲ ۱ – ۱۳۲ ، والمعم لابن برهان ٥ : ب المرح الرضي على الكافية ١ / ۲ ؟

ومن الثابت نحوبا أن القول بإمكان تقدم الحسير على المبتدأ وأى جهرة البصريين ، أما السكونيون ومن معهم فقد رأوا وجوب الترام المرتبب بين المبتدأ والخبر ، أى تقدم المبتدأ في كل الأحوال .

1 – إذا كان المبترأ له الصدارة ، أى واحب التقدم في صدر الجلة ، سوا ، كان واجب الصدارة بنفسه ، أو باتصاله بما تجب له الصدارة ، نحو : من مسافر ؟ فإن (من) قد وقعت مبتدأ ، وهي اسم استفهام لذلك بجب تقدمها على الخبر ، و فحو : لحمد ناجح ، فإن (محمد) قد وقع مبتدأ ، وقد اتصل بأداة لها حق التصدر وهي لام الابتدا ، ولذلك بجب تقديم المبتدأ المتصل بهذه اللام في بعض المأثورات و تأخير الخبر ، وقد شذ تأخير المبتدأ المتصل بهذه اللام في بعض المأثورات المروية ، ومنها قول الراجز :

أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبه وقول الشاعر :

خالى لانت ، ومن جرير خاله يندل العلاء ويكرم الاخوالا

وقد حاول بعض النحويين تخريج البيتين: إما بدعوى أن اللام ليست للابتداء وإما زائدة ، أو أنها دخلت على مبتدأ محذوف . وذلك حتى يسلم ما قرروه من أن المتصل بأداة لها الصدارة يجب له بدوره الصدارة .

وقد حاول بعض النحاة حصر ما يجب له الصدارة فذكر أنهها عانية ، وهي(١) :

١ - (ما) النعجبية.

٢ - ( من ) الإستفهامية.

٣ - ( من ) الشرطية.

ع - (كم) الخدية.

ضير الشأن .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريم على النوضيع ١/:١٧.

7 - المقترن بلام الابتداء.

٧ - الموصول الذي في خبره الفاء.

٨ – المضاف إلى ماله حق الصدارة .

فإذا وقع أى منها مبتدأ وجب تقدمه وتأخير الخبر.

۲ — إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، نحو قوله تعالى: (إنما أنت نذير) (1) فقد حصر المخاطب وهو الرسول عليه السلام \_ في كونه نذيراً، ولو تقدم الخبر لا نعركس المعنى، ونحو قوله سبحانه: (وما محمد إلا رسول) (٢) فقد حصر صلوات الله عليه في الرسالة، ولو تقدم الخبر لانقلب المعنى المقصود.

ووجوب تقدم المبتدأ في هذا المرضع إذا كانت أداة الحصر (إنما) محور اتفاق بين النحويين ، أما إذا كانت أداة الحصر (ما) و ( إلا ) فرجوب التقدم مذهب جمهور النحاة . وقد أجاز بعض النحاة تقدم النخبر إذا اقترن بد ( إلا ) لوجود دليل يدل على الحصر في الخبر ، وهو و قوعه بعد ( إلا ) مستشهداً بقول السكميت بن زيد : (٢)

فيارب هل إلا بك النصريرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول فقد تأخر المبتدأ وتقدم عليه الخبر مقترناً بإلا في صدر البيت وعجزه معاً. ورد ذلك الجمهور وجعله من قبيل الضرورة.

٣ ـ أن يخاف التباس المبتدأ بالخبر ، وذلك إذا حدث تساو في درجة

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٢ ) من سورة هود.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٤٤)من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) ديوانه .

كل من المبتدأ والجبر تعريفا وتذكرا، وليس ثمة ما يميز المبتدأ من الجبر، إذ لا سيبل إلى معرفة كل منهما في هذه الحالة إلا بالنزام الترتيب. وذلك كالوقيل: محد صديق، وصديق محد، فإن المبتدأ في كل من المثالين هو المتقدم والحبر هو المناخر، والممنى مختلف بالطبع بين الجلتين، فإنى حين أقول: محد صديق بكرن (محد) معروفا عند السامع، ولكن صداقته لى غير معروفة عنده، أما حين أقول: صديق محد فإن المعروف هنا هو الصديق، لكن غير المعروف هو أنه محد.

أما إذا كان ثمة علامة تبين المبتدأ من الحبر فإنه لا يجب الترقيب بينهما، ويجوز تقدم الحبر وقاخره، يستوى فى ذلك كون العلامة لفظية، نحو: رجل صالح حاضر، فإن ذكر الصفة دليل على أن (رجل) مبتدأ تقدم أو قاخر. ومن ثم يجوز أن أقول: حاضر رجل صالح: أو كون العلامة معنوية، كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة، فإن القصد هو الحكم على أبي يوسف بعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة النمان وتلديد، بأنه عليا ليوسف بعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة النمان وتلديد، بأنه عليا كأبي حنيفة أستاذه، ولا مجال لتصور العكس، ومن ثم كان (أبو يوسف) مبتدأ تقدم أو تأخر. ومنه قول الشاعر: "

بنونا بنر أبنائنا وبناتنا بنرهن أبناء الرجال الأباعد

فإن القصد هو الحكم على أبناء الأبناء بأنهم فى معزة الأبناء، وليس العكس، وهكذا تكون (بنونا) هى الخبر تقدمت \_ كا فى البيت \_ أو تأخرت.

على المبتدأ ضمر متكلم أو مخاطب مخبراً عنه بالذي وفروعه، أو بنكرة، أومدرفة بالألف والرم، وقد عاد الصمير إلى المبتدأ مطابقاً له،

<sup>(</sup>١) انظر: الأشمرني وحاشية الصيان عليه ١٠/١، المقتضب ١٢٨/٤ - ١٠٠٠،

نحوط الدالذي القرر ما يجب عله ، ونحن الذين نقوم بواجبنا ، وأنت الذي تأسو الجراح ، وأنت التي تفعلين ما يجب فعله ، ونحو : أنا رجل أقول ما أعتقد ، ونحن قوم نعمل ما نؤمن به ، وأنت إنسان تمعل الخير ، وأنتها رجلان تجاهدان ضد الباطل ، وأنتها امر أنان تحتر مان أنفسكما ، وأنتن نساء تحفظن العرض .

٥ - إذا كان المبتدأ مفصولا من الحبر بضمير الفصل، نحو قوله تعالى:
 ( أولئك هم المفلحون) (١) و نحو : خالد هو الرجل، والله هو الرقيب.

٦ إذا كان المبتدأ دالا على الدعاء ، نحو : نصر ترفرف أعلامه فوق
 ربوعكم ، وويل تحرق ناره قلوب أعدائكم .

٧ - إذا كان الحير متعدداً - على نحو ما سنشرح فيما بعد - نحو :
 الرمان حلو حامض ، وهند طالبة موظفة .

٨- عند خشية التباس المبتدأ بالتأكيد ، نحو : أنا قمت ، وأنت تقوم . ويشيع بين جمهور النحويين أن يضيفوا إلى المواضع السابقة موضعاً آخر يجب فيه تقدم المبتدأ على الخبر ، وذلك إذا خيف التباس المبتدأ بالفاعل إذا تقدم الخبر وكان فعلا مسندا إلى ضمير المبتدأ المستتر ، نحو : زيد قام ، أو يقوم . فلو قدم والحالة هذه وقيل : قام – أو يقوم – زيد لالتبس المبتدأ بالفاعل . (٢) وهكذا تختلط الجلة المكونة من فعل وفاعل بالجلة المكونة من متدأ رخس .

وواضح أن تأخير الخبر فيهذا الموضع يرتدإلى أن النحويين لايفرقون بين كل من الجالتين : الاسمية والفعلية إلا بالكلمة المتصدرة فيهما ، فإكما

<sup>(</sup>١) من الآية (٥) من حورة البقرة ·

<sup>(</sup>٢) الظرة شرح التميريح ( ١٧٢/ -

تقدم الاسم كانت الجالة اسمية، وإذا تقدم الفعل كانت الجالة فعلية. وهذه النفرقة بين الجلتين لا ترعى بقية الاسس الموضوعية ، ولا تأخيف بكافة الاعتبارات الضرورية، فإن التقدم والتأخر لا يغير ولا ينبغى أن يغير بمن نوع الجالة وإنما يمتد عن رعاية الظروف المصاحبة للمرقف اللغوى الحيط بها"، ولذلك عدلنا عن هذه التفرقة جاعلين الجالة التي يقع المسند فيها فعلا فعلية تقدم الفعل أو تأخر. ومن ثم لا نجد مساغا لبقاء هذا المرضع ضي مراضع تقديم المبتدأ على الخبر.

# ثانياً \_ حالات تقدم الحبرِ على المبتدأ وجوباً (٢) :

يوجب النحويون تقديم الحبر وتأخير المبتدأ في مواضع ، أهمها :

المجارة الحير له الصدارة ، أى واجبالتقدم في صدرالجلة ، سواء كان واجب التصدر بنفسه أو باتصاله بما تجب صدارته . مثال الأول : أين المكتاب ؟ وكيف حالك؟ وكم درهم مالك؟ ومثال الثانى: لمقروء كتابك ، وصبيحة أى يوم سفرك؟ وصاحب كم كتاب أنت ؟ فه (أين) ومثلها: (كيف) اسم استفهام وقع خبراً مقدماً وجرباً على المبتدأ ، لأن له الصدارة بنفسه ومثلها : (كم) أيضاً . و (مقروء) وقع خبراً مقدماً وجرباً لاتصاله بلام الابتداء التي يجب لما يتصل بها الصدارة ، ونحرها (صبيحة ) لأنها أضيفت إلى ماله الصدارة أيضاً ، وهو (أى) كذلك (صاحب) إذا أضيفت إلى كماله الصدارة أيضاً ، وهي مستحقة الصدارة أيضاً .

<sup>(</sup>١) انظر : الجملة الفعلبة .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب سببوبه ۱۲۸/۳، المقتضب، وشرح المكافية ۸/۱، وشرح المفصل ۹/۱، وشرح المفصل ۹۲/۱، وشرح الفاكى وحاشبة الصبان عليه ۱۳/۱، وشرح الفاكى لقطر الندى ، وهمم الهوامم ۱/ ۲۰۱، والقرب ۱/۰۸، والمفتى وحاشبة البسوقي عليه ۱۳۲/۲، والمامم لابن برهان .

## ٧ - إذا كان الخبر محصوراً في المبتدأ:

بإنما باتفاق النحويين ، نحو : إنما صديق محمد ، فقد حصرت الصداقة في محمد ، ولو تقدم المبتدأ لانعكس المعنى . وبما وإلا عند جمهود النحويين، نحو : ما مجاهد إلاخالد ، فقد حصر الجهاد فى خالد ، ولو تقدم لانتكس المعنى . وسلم مناهم المبتدأ ضير يعود على شيء فى الحبر ، نحو قول الشاعر : أهابك إجلالا وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها

فل، عين خبر مقدم وجوباً ، وحبيبها مبتدأ مؤخر لاشتهاله على الضمير العائد على كلة فى الحبر المتقدم . ولو أخر الحبر هنا فسدا التركيب له و دالضمير حينئذ على متأخر لفظاً ورتبة فى غير المواضع التى أجيز فيها ذلك .

ويشيع في التراث النحوى أن تضاف إلى المواضع السابقة مواضع أخر. يقع الخبر فيها ظرفاً أو جاراً ومجروراً منها: (١):

1 — إذا كان تقديم الخبر مصححا للابتداء بالنكرة ، وذلك إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرف أو جار ومجرور ، ولا مسوغ للابتداء بالنكرة إلا تقدم الخبر عليه ، نحو : عندى كتاب ، وفي بيتنا رجل . أما إذا كان ثمة مسوغ للابتداء بالنكرة في هذا الموضع فإنه لا يجب تقديم الخبر ، بل يحوز تقديمه و تأخيره ، نحو : عندى كتاب قيم ، وكتاب قيم عندى .

إذا كان الخبر ظرفاً يفيد الإشارة ، نحو : ثم زيد ، إوهنا عمرو ؛
 قياساً على سائر الإشارات إذ تقول : هذا زيد ، ولا تقول زيد هذا .

٣ \_ إذا كان الكلام يفهم سنه مع تقديم الخبر مالا يفهم منه مع التأخير، نحو: لله درك. إذ يفيد تقديم الخنر في هذا الموضع التعجب، ولو تأخر ما أفاد هذا المعنى.

<sup>(</sup>۱) أنظر: شرح الرشي ۹/۱ = ۹۳ ، شرح التاصريح ۱۷٤/۱ ، الأصول ۱۹۶۱ ، همم الهوام ۱/۴

ر ع ـ إذا استعمل في مثل ، نحو : في كل دار بنو سعد .

ه \_ إذا كانمسنداً إلى ما اقترن بفاء الجزاء ، نحو: أما فى الدار فزيد. والحق أن هذه المواضع ينبغى أن تدرس فى إطار ، الجملة الظرفية ، إذ الجبر فيها جميعا ظرف أو جار وبجرور .

## ثالثاً \_ جواز التقدم والتأخر:

أجاذ النحويون في غير الحالات السابقة التي يجب فيها التزام الترتيب أن يتقدم المبتدأ على الخبر وأن يتأخر عنه ، مع ملاحظة أن تقدم المبتدأ هو الأصل فلا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا لسبب بلاغي . ومن الضروري أن نقرد أن المعنى المستفاد في حالة تقدم الخبر يختلف عن المعنى الحاصل في حالة تأخره ، وقد درس البلاغيون أثر التقديم والتأخير في المعانى (۱) ، ولعل أهم الفروق التي تلسما عبد القاهر تتمثل في أن تقديم المبتدأ يفيد نوعا من تأكيد الإسناد إليه أو يدل على معنى الحصر فيه ، أما تقديم الخبر ففضلا عن خلوم من هذا التأكيد و الحصر فإنه يشير إلى أهمية المسند .

\* \* \*

#### الحذف والذكر في الجلة الإسمية :

يرى جهود النحويين أن الأصل أن يذكر طرفا الإسناد في الجلة الاسمية، وهما: المبتدأ والخبر، لكن قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغنى عن النطق بأحدهما أو بهما مما، ومن تم يجوز حذف ما دلت عليه القرينة وأشادت إليه، وذلك و لأن الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى بدون اللفظ جاز أن لا تأتى به ويكون مرادا حكما وتقديراً (٢)، ولا يقف الأمر عند حد الجواز فحسب، بل قد توجب بعض الاعتبادات هذا الحذف

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً : دلائل الإعجاز ١٤ وما بعدها .

۱۵/۱ شرح المفصل ۱/٤/۱.

بحيث يصبح ذكر ما يحبحذفه سببا لفساد التركيب لمخالفته القواعد ، وهكذا يفصل النحويون القول في هذه المسألة في النقاط الآتهة :

أولا: الحذف الجوازي :

- ( ا ) حذف المبتدأ.
- (ب) حذف الخس
- ( ج) حذفهما معا .

ثانياً: الحذف الوجوبي:

- (1)حذف المبتدأ.
- (ب) حذف الخبر.

وسنلق نظرة على أهم ما ورد في التراث النحوى في هذ، النقاط .

## أولاً : الحذف الجوازي :

يرى النحويون أنه يجوز حذف كل من المبتدأ والحبر \_ كما يجوز حذفهما معاً \_ إذا دل على المحذوف دليل ، كما في نحو: محمد، إجابة لسؤال: من القادم؟ إذ المعنى: القادم محمد، أو محمد القادم، ونحو قول المستهل \_ أى مستطلع رؤية الهلال \_ الهلال والله ، أى : هذا الهلال والله . وكذلك لو رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة ذلك الشخص ، فإذا رأيته بعد قلت : عبد الله ودبى ، كأنك قلت : ذاك عبد الله ، أو هذا عبد الله . وكذلك لو حدثت عن شمائل رجل وصف بصفات مثل : مردت برجل راحم المساكين، عدثت عن شمائل رجل وصف بصفات مثل : مردت برجل راحم المساكين، أو بالذكور زيد ، الأوصاف ، فقلت . زيد والله . أى : هو زيد ، أو : المذكور زيد ،

وقد ذكر النحاة مواضع يطرد فها الحذف الجوازي على النحو الآتي:

<sup>(</sup>١) انظر : شرح القصل ١/٩٤ .

٣ - حذف المبندأ جوازاً ١١): يكثر حذف المبتدأ جرازاً في مواضع أهمها:

وما أدراك ماالحطمة؟
 ناد الله الموقدة ) (۲) ، أى : هى ناد الله وقوله : ( أَفَانَبِتُكُم بشر من ذلكم..؟
 الناد ) (۳) ، أى : هو الناد .

بعد الفاء الداخاة على جراب الشرط ، نحى قوله تعالى : ( من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ) (١) ، أى : فعمله لنفسه ، وإساءته عليها . وقوله : ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (٠) ، أى : فهم إخوانكم ، وقوله : ( وإن مسه الشر فيروس قنوط ) (١) ، أى : فهو يروس .

٣ -- بعد القول ، نحو قوله تعالى : (وقالوا : أساطير الأولين) (٧) ، أى : أى : همى أساطير الأولين ، وقوله : (قالوا : ساحر أو مجنون) (٨) ، أى : هو ساحرأو هو مجنون ، وقوله : (سيقولون : ثلاثة) (١) ، أى : هم ثلائة .

٤ - بعد شيء وقع الخبر صفة له في المعنى ، نحو قوله تعالى : ( التائبون

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصول لابن السراج ۱/۰۷، وشرح التصريح ۱۲۶/۱، وهم الهوا مسم ۱۲۰/۱ والصبان على الأشموني ۲۱:۷۱، ومغى اللببب وحاشية الدسوقي عليه ۲/۱۳، وكتاب سيبوبه ۱۱،۷/۱، ۲۰۲۸ واللم لابن جي ۱۱، والتحوالواني ۲/۱، والم

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٠ ) من سورة الهمزة ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٢) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤٦) من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٥) من الآية(٢٢٠) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٩٤) من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٥١) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٢ ه) من سورة الفاريات .

<sup>(</sup>٩) من الآية (٢٢) من سورة السكوف.

العابدون) (۱) ، أى: المؤمنون التاثبون ، وقوله : (صم بكم عمى ) (۲) ، أى: الذين اشتروا الصلالة الهدى صم بكم عمى ·

كذلك بحوز حذى المبتدأ في غير هذه المواضع ، وفي القرآن السكريم : (مسورة أنزلناها وفرضناها) (٢) ، أي هي سورة ، وفيه : (براءة من الله ورسوله) (١) ،أي هذه براءة . وفيه : (بلاغ للناس)أي : هذا بلاغ ومن ذلك مثلا قول العلماء : باب المبتدأ ، والتقدير : هذا باب ، وكلية دار العلوم ، والتقدير : هذا باب ، وكلية دار العلوم ،

# (ب) حذف الخبر جوازا (٥)

يكثر حذف الحبر أيضاً إذا دل عليه دليل ، ومن ذلك:

١ ـــ إذا وقع في جواب الاستفهام ، نحو : زيد ، جوابا لسؤال : من
 قادم ؟ ،والتقدير : زيد قادم .

٢ بعد (إذا) الفجائية إذا جعلت حرفا ، نحو: خرجت فإذا السبع،
 والتقدير: فإذا السبع حاضر أو موجود (٦).

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٢) من سورة التوبة ٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٨) من سورة البقرة •

 <sup>(</sup>٣) من الآية (١) من سورة النور

<sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة التوبة ،

<sup>(</sup>ه) انظر: الأصول لاَن السراج ١/٥٧ ، وكتاب سيبويه ١/٤٤،١٤٢١، ١٤٤،١٤٢١، ٣٦/٧ ، ومنقى المبيب وحاشية الدسوقى عليه ٢/ ، الصبان على الأشمونى ٢١٤/١، والمنحو الوافى ٢/١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) إذا على ضربين :

زمانيه ، وفيها معنى الشرط ، ونضاف إلى الجملة النعلية ، وإذا وقع بعدها اسم رأى النحوبون تقدير النعل قبله ، تحو : (إذا السماء انشقت ، وإذا الأرض مدت ) والتقدير : إذا انشقت السماء انشقت وإنا وجب هذا التقدير عندهم لأن الشرط يقتضى النعل . =

٣ - إذا اقتضاه السياق، نحى قوله تعالى: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المذين أوتوا الكتاب من قبلكم )(١) ، أى : حل لهم . وقوله : (أكلها دائم وظلها )(١) أى : دائم ، ونحوا: (واللائى يئسن من المحيض من نسائمكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائى فم يحضن)(٣) أى : واللائى لم يحضن كذلك .

# ( ح ) حذف المبتدأ والخبر جوازاً (١) :

يرى النحريون جواز حذف المبتدأ والخبر معاً إذا دل عليهما دليل من الموقف أو السياق . كما لو قبل: من يخلص فى واجبه فهو عظيم ، ومن ينفع وطنه فهو عظيم ، ومن ينفع الإنسانية . أى : فهر عظيم . فقدحذني المبتدأ والخر معاً كما ترى لدلالة السياق عليهما ، وحاجة الشرط إليهما .

<sup>=</sup> وفجائبة ، وهي قسمان : اسمية وحرفية :

فالاسمية ظرف منظروف الأمكنة، والحرفية حرف منحروف المعانى الدالة على المفاجأة، افإذا قبل : خرجت فإذا السبع ساوأوبد به الظرفية لم يكن ثم حذف، وكان السبع مبتدأ وإذا وقعت خبراً مقدما . وعلى ذلك لو ذكر اسم آخر جاز فيه وجهان :

<sup>(</sup>أ) النصب على الحالية ، ويكون العامل في الحسال هو الظرف ، نحو : خرجت فإذا السبسم عاديا .

<sup>(</sup>ب) الرفع على الخبرية ، ويجمل الظرف من صلته .

وإذا اعتبرت حرفا كان الخبر تحذوفا لا محالة ، إذ المبتدأ لابد له من خبر ، ولا خبر ههنا ظاهر فوجب أن يقدر عند النجاة .

الظرُّ : شرح المفصل ١/٤٤ - ٥٠، وأيضاً : إعراب الأفعال .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ه ) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥ ٣) منسورة الرعد

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٤ ) من سورة الطلاق ,

<sup>(</sup>٤) انظر : النجو الواني ٨/١ . ..

## ثانياً: الحذفُ الوجوبي (١):

#### (١)حذف المبتدأ وجوبا:

عذف المدر وجوباً في مواضع ، أهمها :

رحم الله عبده المسكين ، وأعوذ بالله من الشيطان الرجم ، نحو :رأيت الرجل الكريم، بالرفع فالكريم خبر لمبتدأ محذوف وجوباتقديره : هو .ونحو : رحم الله عبده المسكين ، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بالرفع فيها وذلك لأن القصد من النعت هنا إنشاء المدح أو الذم أو الترحم ، ولو ظهر المبتدأ لاوم الإخبار ولذلك إذا كانت غاية النعت الإيضاح أو التخصيص لم يجب حنف المبتدأ فيه .

٧ - المخصوص بالمدح أو الذم ، نحى : نعم الكناب كناب الله ، وبنس الزميل المنافق ، فالممدوح وهو كناب الله والمذموم وهو المنافق يعرب كل منهما خبراً لمبتدأ محدوف وجوباً تقديره : هو ، أى : الممدوح أوالمذموم وكأن سامعا سمع : نام الكتاب وبئس الزميل، فسأل عن المخصوص بالمدح أو الذم من هو ؟ فقيل له : هو كتاب الله ، أو هو المنافق .

ع \_ أن يكون الخبر صريحا فى القسم ، نحو : فى ذمتى لأفعلن ما يجب أن يفعل ، والتقدير : فى ذمتى يمين أو عهد ، فهو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا السد جواب القسم مسده .

إلى المن المن مصدراً يؤدى معنى فعله ويغنى عن التلفظ به ،
 نحو : صبر جميل ، و : سمع وطاعة ، فكل منها خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ،
 ذلك أن الاصل الاصيل : أصبر صبراً جميلا ، وأسمع سمعا وأطبع عاعة ،

<sup>(</sup>۱) الغطر: كتاب سيبوية ۱٬۲۱۱ ، ۱۶۲۱ ، ۱۶۲۱ ، ۱۲۸،۳۶۱–۱۲۸،۳۹۹ والمقتضب ، وهمم الهوامع ۱٬۰۲۱ ، وشرح التصويح ۱۲۲،۳۶۱ ، والمقوحاشية الدسوقي عليه ۲/۰۲۱، وشرح المكافية ، وشرح المفصل ۱٬۲۲۱ ، والأصول لابن السراج . والصبان على الأشموني ۲۲۰/۱ .

فالمصدر مفعول مطلق للفعل ، ثم حذف الفعل وجوبا للاستغناء عنه بالمصدر الذي يرّدي معنا، ، ثم ارتفع المصدر ليكون أوقع في التعبير للدلالة على الثبوت والدوام . ومن ثم تعرب أخباراً لمبتدآت محذوفة وجوبا تقديرها : أمرى : صر ، وأمرى سمع ... ومن ذلك قول الشاعر :

فقالت: حنان ما أتى بك همنا أذو نسب أم أنت بالحى عادف في فنان خبر لمبتدأ محذوف وجوما تقديره: أمرى حنان

٥ ــ بعد ( لا سيما ) نحى: أحب الشعراء لا سيما أبوالعلاء، فأبوالعلاء خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هير .

جد المصدر النائب عن فعل الأمر ، نحو : سقيا لك ورعيا لك.
 ومنه قول الشاعر :

نبئت نعمى عنى الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العائب الزارى

فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوني وجوبا، تقديره: الدعاء لك. بمضمون المصدر

٧-- بعد بعض الالفاظ المسموعة ، نحو: من أنت ؟ محمد . فحمد خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره : مذكورك .وهو أسلوب وردعن العرب لتحقير المخاطب و تعظيم المتحدث عنه ، فأشبه الأمثال في أدائه لمعنى محدد ، ومن ثم أجرى بجرى الأمثال فلم يصح تغييره .

ونحو ذلك أيضا: لا سواء ـ عند الموازنة بين شيئين ، فسواء خبر لمبتدأ محذوف وجويا تقديره: لا هما ، أو لا هذان سواء .

ومن النحاة من يرى أن الحذف في هذا الموضع جائز لا واجب.

# (ب) حذف الخبروجوما : (١)

يحذف الحبر وجوبا في مواضع ، أهمها :

1 – إذا وقع المبتدأ بعد (لويلا) ، نحو : لولا الصديق لضاع الطريق، أى : لولا الصديق مرجود ، ويشذ ذكر الخبر في هذا الموضع عند جمود النحويين ، وقد جعلوا من قبيل الشاذ قول أبي عطاء السندى :

لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد فقد ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا).

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن وجوب الحذف بعد لولا ليس مطلقاً ، وإنما فيه تفصيل :

فإذا كان الحبركونا عاما \_ أى مطلقا ، أى بصح أن يحل محله كلمة (كائن) أو (موجود) ، أو نحرهما \_ وجب الحذف وشذ الذكر ، وعلى ذلك يجب أن يقال مثلا : لولا الصبر لضاق الصدر ، أى : لولا الصبر موجود ، ولا يصح أن يذكر الخبر فيقال : لولا الصبر موجود .

وإذ كان الخبركوناخاصا - أى لا يفهم معناه بدون ذكره - فإنه لا يجوز حذفه بل يجب ذكره ، إذ لا يدل عليه دليل . فإذا قيل مثلا : لولا التعليم يتحدر مستواه لتحسنت الأمور ، وجب ذكر الحبر في هذا الموضع ، لأنه إذا حذف لم يوجد ما يدل عليه ، ومن ذلك قوله صلوات الله عليه لعائشة : لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم .

ومنه أيضا قول أبي العلاء :

<sup>(</sup>۱) النظر : همم الهوامم ۱/: ۱۰ وشرح النصريج ۱/۲۸ والمنتى و حاشية الدسوقى عليه، والمسملان برهان ، والدرر اللوامع، وشرح المنصل ۱/۹۰، وشرح الكافية ۱/؛ ۱۰ --- ۱۰ والمقتضب ۲/۱۰؛ ۱۰ -- ۱۰ والأشموني و حاشية الصبان عليه ۲/۱۰ ، ۲۲ ،

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسلا ٢ - أن يكون المبتدأ نصاً في القسم ، نحو: لعمرك الأبذلن جهدي ، الو: أيمن الله الأجاهدن عدوى ، فعمر مبتدأ محذوف خبره جوبا ، وكذلك : أيمن ، وتقرير الخبر فيهما: قسمى ، أو: يمينى .

وأما إذا كان لفظ المبتدأ ليس نصافي القسم ، بأن جاز استعاله في القسم وفي غيره ، فإنه يتمين حذف أحد عنصرى الجلة ، لكن لايتحتم كونه النخبر ، بل يجوز أن يكون المبتدأ . فلو قيل مثلا : يمين الله لاسافرن ، جاز اعتبار المحذوف الخبر ، وتقديره : يمين الله قسمى ، كما جاز اعتبار المبتدأ ، وتقديره : قسمى عين الله .

٣ - إذا سد مسده واو المعية ، وذلك إذا وقع بعد المبتدأ (واو) نص فالمعية ، نحو : كل إنسان وعمله مقتر نان ، فالخبر محذو في وجوبا في هذا الموضع عند جمهو دالنحو يين ، وذهب بهض النحاة إلى أن المعنى لا يحتاج إلى خبر لإغناء الواوعه ، ويكون التقدير في رأيهم : كل إنسار ... مع عمله .

فإذا لم تـكن الواو نصاً في المعية لم يجب الحذف ، بل يجوز ذكر الخبر لعدم التنصيص على المعية ، ومنه قول الفرزدق : ١١)

تمنوا لى الموت الذى يشعب الفتى وكل امرى، والموت يلتقيان فـآثر ذكر الخبر وهو: يلتقيان، لـكون الواو ليست نصآ في المعية.

إذا سد مسد، الحال ، وذلك إذا كان المبتدأ مصدراً وقع بعده حال سدت \_ من حيث المعنى \_ مسد الخبر ، وأغنت عنه ، ولكنما لا تصلح لإعرابها

<sup>(</sup>١) ايس الببت في دبوان الفرزدق، انظر كافية النون ٢/٤/٢ – ٨٨٠.

خبراً ، نحو: إكرامى الطالب متفوقاً ، فإن المبتدأ هنامصدر ، وهو (إكرام) ، وقع بعده حال (متفوقا) ولا يصح أن يكون هذا الحال خبراً عن المبتدأ ، إذ لا يقال : إكرامى متفوق . وإن كان معنى الحال فى الجملة يشير إلى دلالة النجر . والتقدير : إكرامى الطالب إذ كان متفوقا ، أو إذا كان .

ويأخذ حكم المبتدأ المصدر في هذا الموضع ـ من حيث وجوب حذف خبره ـ اسم التفضيل المضاف إلى المصدر نحو: أعظم تقديرى الإنسان مثقفا، وأخطب ما يكون الشيخ قائما (ويكون هنا تامة تـكتنى بمرفوعها).

## مسائل ختامية

# أولا: تعدد الخبر :(١)

يجيز النحويون تعدد الخبر للبتدأ الواحد، ومن ثم يقسمون الخبر في هذه الحالة إلى قسمين: (الخبر الواحد)، ويعنون به أن الجملة لا تضم إلا لفظا واحداً \_ أو تركيبا إسنادياً واحداً \_ هو الذي يصلح للإخبار به عن المبتدأ و (الخبر المتعدد)، ويقصدون به وجود أكثر من لفظ أو تركيب إسنادي يصلح للإخبار به عن المبتدأ والنعدد يمركن أن يكون في اللفظ والمعنى معاً، يصلح للإخبار به عن المبتدأ والنعدد يمركن أن يكون في اللفظ والمعنى معاً، كا لو قبل: هند طالبة موظفة ، وخالد شاعر نائر ، ومنه قوله تعالى: (وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد) (٢) . وقول رؤ بة : ٢٠٠٠)

من يك ذابت فهذا بستى مقيظ مصيدف مشستى كا يمكن أن يكون في اللفظ فقط دون المعنى ؛ كما لو قيل: الرمان حلو

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتضب ۲۰۸/۱، وشرح الفسل ۱۹۱۱، وشرح الكافية ۱/۰۰۱، وهمم المواسع ۱/ ، ، ، ، وهم المواسع ۱/ ، ، ، وشرح المفسل ۱۹/۱، وشرح الأشموني وحاشية الصداق عليه ۱/۲۱/۱ ،

 <sup>(</sup>۲) من الآیة (۱٤) من سورة "بروج ۰

<sup>(</sup>٣) اتعلم : الدور الدوامع ٢٨/٢ .

حامض ، لأنهما بمعنى خبر واحد ، ومحور التفرقة بينهما أن المبتدأ إذا كان مشتملا على الخبرين \_ أو الأخبار \_ معاً كان التعدد في اللفظ والمعني ، أما إذا كان مشتملا على طرف من كل منهما كان التمدد في اللفظ فحسب. فالمز - كا ترى - ليس حلواخالصاً ، ولا حامضاً خالصاً ، ولكن يجمع بين هذين الطعمين مماً في آن واحد.

ويفرق النحويون بين الخبر المتعدد \_ لفظا ومعنى ، أو لفظا فقط \_ للستدأ الواحد على نحو ما مثلنا ، وبين تعدد الخبر لتعدد معنى المبتدأ ، أى لاشتمال المبتدأ على عناصر أو أجزاء أو أفراداو أشخاص يصلح كلمنها للوصف يخبر من الاخباد، وفي هذه الحالة يجب استخدام أداة العطف مع الأخبار المتعددة ، كما لو قيل : أولادك طبيب ومدرس ومهندس ، فإن (أولاد) وإن كان متحد اللفظ فإنه متعدد الأفراد في الحقيقة ، ومثله قول الشاعر: (١)

يداك يد خــيرها يرتجى وأخرى لأعدائها غانظـة فإن ( يداك ) وإن كان متحد اللفظ فإنه مثنى المدلول ، ولذلك عطف بالواو الخبر الثاني على الأول.

وتعدد معنى المبتدأ يكون بالثنية أو الجمع على نحوما مثلنا ، كايكون بصلاحية المبتدأ للتنوع وإن لم يكن مثني أوجمعاً ،ومنذلك قول الله تعالى: ( إنما الحياة الدنيا لعب وَلهو وزينة وتفاخر بينكم و تكاثر في الأموالوالأولاد). (٢)

والاصلأن التعدد في الخبرجائز إذا اتحد نوع الإخبار ، أي كانت كلمات مفردة أو تراكيب إسنادية ، ولكن بعض النحاة أجاز هذا التعدد وإن لم تتفق أنواعها كما لو قيل: الطالبقائم سافر أبوه ،مستشهداً بقول الله تعالى: (فإذا هي حية تسعي) ٢٠٠٠. على اعتبار أن كلا من (حية) و (تسعي) وقع خبرا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل ٩٩/١، وشرح التصريح ١/٢٨١، وهمع الهوامع١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٠) من سورةالحديد .

<sup>(</sup>٣) من الآبة (٢٠) من سورة طه ٠

عن المبتدأ دون اتحادهما . وقد رفض ذلك بعض النحويين ، وخرجوا الآيه على أن التركيب الإسنادى (تسعى) قد وقع حالا ، ومن ثم لاتنهض شاهداً. إذ قد تطرق إليها الاحتمال فسقط بها الإستدلال .

كذلك يجيزالنحويون تعدد الأخبار لتعدد مبتدآتها ، وقد عددوا الطرق التي قالوا بها للربط بين الأخبار المتعددة والمبتدآت المتعددة ، ومثلوا لهذه الطرق بما لا نظير له فى المأثر وات اللغوية . ونحسبأن أفضل ما يمكن ذكره فى هذا المقام \_ خلاصا من الافتراضات الذهنية التي لا علاقة لها بالتراث اللغوى \_ أن نقرر أنه فى حالة تعدد المبتدأ و تعدد الاخبار ينبغى أن يربط كل مبتدأ بخبره كما لوكان تركيبا إسنادياً مستقلا ، فمثلا حين يقال : زيد عمد خاله أخره قائم ، تعتبر (قائم ) خبراً لأخره ، و (أخره قائم ) خبراً لذيد لخاله ، و (خاله أخره قائم ) خبرا اعمه ، ثم عمده وخبره خبراً لزيد وهكذا .

# ثانياً : دخول الفاء في الخبر : (١)

يرى النحويون أن الخبر لما كان مرتبطا بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه لم يحتج إلى حرف يربط بينهما ، كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى شيء من ذلك ، ولذاك كان الأصل أن لا تدخل الفاء \_ أو غيرها من أدوات الربط \_ على شيء من خبر المبتدأ . لكن لوحظ أن بعض المبتدآت تشبه أدوات الشرط من حيث دلالتها على نوع من العموم وانصرافها إلى المستقبل عادة ، الأمر الذي أجنز معه اقتران أخبارها بالفاء .

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سبويه ۱۳۹/۱ ، ۱۶۰، ۳/۳ ، والأشوق وحاشية الصمان عليه ۲/۳۲/۳ موالاً والتسهيل ۱، وهمع الهوامع ۱/۹۰۱ - ۱۱۰ ، والدر اللوامع ۱۸۰۲/۳ والمقتضب ۱۹۰/۳ ، وشرح الرضى على الكافية ١/۲۰۱ .

وقد رأى النحاة أن دخول الفاء على خبر المبتدأ على قسمين : واجب ، وجائز .

أما الواجب فإذا وقع المبتدأ بعد (أما)، وذلك لتضمنها معنى الشرط، نحو قوله تعالى: (وأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى (فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ديم )(٢). وقوله: (فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ديم )(٢).

ولا يجوز إسقاط هذه الفاء إلا في موضعين:

الأول: في ضرورة الشعر ، نحو قول الشاعر: (١)

فأما القتال لا قتال لديكم ولكنسيرا في عراض المواكب والأضل: ( فلا قتال ). فحذفت الفاء للضرورة.

والثانى: إذا كان الخبر من مادة القول وقد أغنى عنه المقول ، نحو قوله تعالى: ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) (°) ، أى : فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم .

وأما الجائز فني مواضع ؛ أهمها :

1 -- إذا كان المبتدأ اسم موصول واقع موقع (من) أو (ما) الشرطيتين شريطة كون الصلة واحداً من ثلاثة (٢٠ :

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧) من سورة فضلت.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠٠) من سورة اللبل .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) الأشموني ١/١٧٠.

 <sup>(0)</sup> مِن الآبة (١٠٦) من سورة آل عمران

<sup>(</sup>٦) أجاز بمسالنجاة ، منهم ابن مالك وابن الحاج، الوصل بغير هذه الثلاثة ومنذلك:

(۱) تركيبا إسناديا فعليا صالحا لوقى عه شرطا ـ أى فعله غير ماضى المعنى وغير مصدر بحرف الشرط، أو الاستقبال، أو قد، أو بننى بلن أو ما في قوله تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم) (١) ونحو: الذى يتفوق فله مكافأة.

(ب) ظرفا ، نحو: الذي عند خالد فقدر ، والذي مع سعد فمؤزر ، ومنه قول الشاعر :

ما لدى الحازم اللبيب معاداً فمصون ، وماله قد يضيع (ح) جاداً وبجروراً نحى ؛ الذى فىمنزله فسالم ، والذى فىعمله فغانم . ومنه قوله تعالى : (ومابكم من نعمة فمن الله) (٢).

إذا كان المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحدالا مورالثلاثة الجائزوة وعها صلة في النقطة السابقة.

(۱) أى وقع الوصف تركيبا إسناديافعليا صالحا لوقوعه شرطا ، نحو: رجليتقي الله فله أجر ، ونفس تسعى في تجارتها مع الله فلن تخيب.

(ب) أو وقع الوصف ظرفا نحو : رجل لديه أمل فهو سعيد ، وإنسان. عنده حزم فرشيد .

(ح) أو وقع الوصف جاراً ومجروراً ، نحو : رجل فى الطريق فعرضة للضيق ، وعبد للـكريم المنان فما يضيع له جنان .

الوصل بالتركيب الإسنادى الاسمى ، نحو : الذى هو يأتينى فله مكافأة والذى أبوه.
 محمن فمكرم •

- المشتقات ( وذلك في سـلة أل ) نحو قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوله أيديهما) ، وقوله :( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ·

وقد رفض ذلك سيبويه وجهور النحوبين ، وخرجوا الآيتين على حذف الخبر .

(١) من الآية (٣٠) من سورة الشورى ٠

(٢) مَّن الآية (٣٠) من سورة النَّجل - ا

إذا كان مضاماً إلى الموصول في حالاته الثلاث ، نحو قول زينب
 إنت الطشرية ترثى أخاما زيداً (١) :

يسرك مظلوما ويرضيك ظالماً فكل الذي حملته فهو حامله ونحو: كل الذي عند خالد فمقدر ، ونحو: كل الذي في منزله فسالم .

إذا كان مضافاً إلى الذكرة الموصوفة في حالاتها الثلاث ، نحو :
 كل شخص بتقي الله فغانم ، ونحو قول الشاعر (') :

نرجو فراضل رب سيبه حسن وكل خير لديه فهو مسئول

ونحو : كل إنسان في للطريق فبالغ منه العنيق .

و – إذا كان معرفة موصوفة بالموصول في إحدى حالانه الثلاث ، فحو قرله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجين نـكاحا فليس عليهن جناح (٣)).

ومنع جمهور النحويين دخول التا. في غير هذه المواضع ، ومنهم من أجاز دخولها في غيرها : وهؤلاء فريقان : منهم من ذهب إلى جو از دخولها بقلة في موضعين :

اذا كان المبتدأ كلمة (كل) مضافاً إلى غير موصوف ، نحو:
 كل نعمة فن الله.

إذا كان المبترأ مضافاً إلى نكرة موصوفة بغير الثلاثة المشار إليها (أى: التركيب الإسنادى الفعلى، والظرف عوالجار والمجرور) نحو قول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) افظر : الدرر اللوامع ٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٠) من سورة النور -

كل أمر مباعد أو مدان فنوط بحكمة المتعالى

وفريق آخر من النحاة أجاز دخول الفاء فى كل خبر للمبتدأ ـ وقد نسب هذا الرأى إلى الأخفش (١٠ ـ وهكذا يكن أن يقال مثلا : زبد فقائم مستشهدا بقول الشاعر :

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوكه هيا وقول عدى بن زبد:

أدواح مودع أم بكور أنت فانظر لأى ذاك تصير

وقد رد دلك جمهور النحويين ، لعدم استناده إلى نصوص كافية في اللزات اللغوى .

# : النَّم : التمييز بين المبتدأ والخبر :

سبق أن ذكر الأصل أن بكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة ، فإذا وردا كدلك لم يحدث خلط فيهما ولا لبس بينهما (١٠) ولكن من الممكن في بعض الحالات أن بكونا معرفتين ، أى أن يقع الخبر معرفة على غير الاصل ، والمبتدأ معرفة على الاصل ، كما أن من الممكن أن يقعا نكرتين . أى أن يكون المبتدأ فكرة على غير الاصل ، والحنبر فكرة على الأصل وقد درس النحاة أساليب التمييز بينهما في هاتين الحالتين على النحو الآتى :

<sup>(</sup>١) انظر \* همع الهوامع ١/٠١١ ، والأشمولي ١/٥٢١ ، وشرح المفصل ١٨٨١ -

<sup>(</sup>٢) انظر: المنتفب ٣/٣٢.

#### أولاً – إذا كانا معرفتين (١):

من الممكن أن يقع المبتدأ والخبر معاً معرفين ، نحو : الله إلهنا ، وبحمد نبينا ، ونحو : أنت أنت ، أى أنت على ماعرفته عليه من السمات والصفات والمنزلة والسلوك ، ومنه قرل الشاعر :

# أنا أبو النجم وشعرى شعرى

ومعناه شعري هو شعري المعروف الموصوف المشهود له .

وقد تعددت آرا. النحاة في تمييز كل من المبتدأ والخبر إذا وقعا معرفتين ويمكن أن نميز فها بين ستة اتجاهات :

أ ــ أن المعلوم عند المخاطب هو المبتدأ ، والمجهول هو الحبر .

ويضعف هذا الاتجاه أنه يفترض أن الإعراب يتوقف على السدمع ، مع أن بناه الجلة ـ وإن روعى فيه الموقف ـ عمل المنشى، أو المتسكلم أو السكاتب ، لا المتلق : أى القارى، أو السامع .

٢ - أن الأعم هو الحبر، نحو: زيد صديق ، إذا كان له أصدقاء غيره.
 وهو لا يسلم من ضعف أيضاً ، لتوقف التوجيه النحوى على معرفة الموقف اللغوى ، مع أن المقروض أن يكون مبنى الجلة معبراً عن هذا الموقف ومفصحاً عن خصائصه.

٣ - أن المبتدأ يتحدد بحسب إدراك المتكلم لما يعلمه المخاطب، فإن علم المتكلم أن المخاطب يعرف أحد الطرفين: المبتدأ أو الخبر، كأن بسأل عن أحدهما بقوله مثلاً: من القائم، فقيل في الجواب: القائم زيد كان المجهول هو الخبر، وفي هذا الرأى ما في الأول من مآخذ و زيادة.

<sup>(</sup>١) انظر : همع الهوامع ١٠٠١ - ١٠٠١ .

٤ ـ أن الاسم هو المبتدأ والوصف هو الخبر .

وهر رأى يتسم بالقصور؛ إذ لا يحدد المقصودين الوصف، فهل هو الوصف المشتق لذى يتضمن حروف القعل، نحو: الناجح والمحترم والوجيه والسنماح المخ. أو يتوسع فى ذلك بحيث يتناول الاسماء الجامدة أيضاً، كالرجى والبطل الخ، ومن ثم لا يصلح للنمييز بين ما سيق لتمييزه.

افك بالخیار بینهما، فما شئت منهما اجعله مبتدأ والثانی خبرا.
 وهو رأی أبی علی الفارسی، وعلبه ظاهر قول سیبویه.

وفي هذا الرأى أيضاً ضعف، لما يتضمنه من خلط بين المحكوم به والمحكوم عليه.

٦ - أن الأعرف هو المبتدأ إذا اختلفت رتبة التمريف ، فإذا لم تختلف الرتبة كان السابق هو المبتدأ والمتأخر الخير.

وبهذا الرأى نأخذ، السلامته من وجوه القصور والضعف التي تسم الآراء السابقة.

### ثانياً: إذا كانا نكرتين:

لاسبيل إلى وقوع النكرة مبتدأ إلا بمسوغ كما سبق أن ذكرنا، فإذا كانت إحدى النكرتين بمسوع والآخرى بدونه كانت التي بمسوغ المبتدأ تقدمت أو تأخرت. نحو: طالب علم موجود، وموجود طالب علم . فطالب مبتدأ تقدم أو تأخر لإضافته.

أما إذا كان ثمة مسوع فى النكرة بن فإننا فأخذ بارأى الذى يميز بينهما ما الترتيب أى أن النكرة المتقدمة هى المبتدأ. نحو: طالب علم موجود فى الكلية و فطالب هنا مبتدأ، ولو قلت : موجود فى الكلية طالب علم لوقعت خبراً.

## الجملة الاسمية المقيدة

نبادر منذ الوهلة الأولى فنقرر ان مصطلح : و الجملة المقيرة ، لا يعرفها التراث النحوى . بل الشائع في هذا النراث استخدام مصطلح : والجملة المنسوخة ، ولكننا عدلنا عن مصطلح النسخ لارتباطه في تصور النحاة بالنغير الذي بصيب الحالة الإعرابية دون التفات إلى بقية صور التخبير التي ثلحق الجملة الاسمية ، ذلك أن النغير الإعرابي الذي يلحق أحد طرفي الإسناد أو هما معاً بعد دخول الناسخ ليس سوى الحانب الشكلي من التغيير الذي يحدثه الناسخ في الجملة ، وثمة جانب موضوعي آخر لعله أكثر أهمية وأعمق أثرا وإن لم يكن أشد ظهوراً ، وهو النفير الذي يتناول حالة الحكم المستفادة من العملية الإسنادية في الجملة الأسمية . وهو تغير دلالي في المقام الأول ، ويتضمن نوعاً من تِفبيد الإسناد فيها ، سواء أكان تقيبدا بالسلب ، أي نفي هذا الحكم وإزالته، أو تقييدًا للزمن،أي ربط الحكم بفترة لانتجاوزها، أو تقييدا بتحديد المشاعر المصاحبة للحكم أو الظروف المحيطة به ، أو تقييدا بالناكيد، ورعاية لهذا الاعتبار الموضوعي آثرنا استعال مصطلح: « الجلة المقيدة ، حتى ندل منذ الوعلة الأولى على هذا الجانب من النغيير : دون أن تصرفنا عنه العناية بالتغير الشكلي المرتبط بلحظ ما ينتج من تغير في الحالات الإعرابية .

وللنحاة تقسيمات شي للنواسخ ، التي يحسن ـ وقد أخذنا بمصطلح مشتق من مادة القيد ـ أن نسميما قيوداً:

فهي تنقيم بحسب الصيغة إلى أفعال وحروف .

وبحسب الوظيفة إلى ناصبة لأحد "طرفين، أو ناصبة لكلمما

ونحسب النتأثير الدلالى إلى ما يتجرد للدلالة على الزمن فحسب، وما يصحب الزمن فبه بعض المعانى . وما يتجرد للدلالة على المعانى وحدها دون الزمن.

وسنعرض فيما يلى من صفحات خلاصة مركزة لما ق مه التراث النحوى في هذه المجالات.

# أولا:(كان) وأخواتها

لاتدخل (كان) وأخواتها على كافنالجل الاسمية، بل على الجل الاسمية الصالحة لدخولها، وهي التي استوفت شروطاً محددة في كل مزركني الإسناد فيها. أما المبتدأ فيشترط فيه (١):

ا أن لايلزم الصدارة ، كأسماء الاستفهام . والشرط ، وكم الخبرية والمقرون بلام الابتداء .

٢ – أن لا يكون واجب الحذف ،كالمخبر عنه بنعت مقطوع .

٣ ـ أن لا بلزم الابتدائية بنفسه أو بغيره، نحو: أقل رجل يقول ذلك، ومثله الواقع بعد إذا المفاجأة ولولا الامتناعية.

٤ - أن لا يلزم عدم التصرف ، نحو : طوبى للمؤمن ، وويل للكافر وسلام عليك .

وأما الخرر فيشترط فيه (٢):

(١) انظر : شرح التصريح ١٨٢١ – ١٨٤ ، وهمم الحوامع ١١١١ ، ١١٣ .

وقد وقق البصربون على هذا الشرط إذا كانت الأداة لا سار» أو ما كان بمعناها ، ورفضوا اشتراط ذلك و غيرها ،وحجتهم في هذا الرفض كثرة النصوص الواردة التي لم يتحقق فيها هذا الشرط ، ومن ذلك قوله تعالى : « إن كان قميصه قد من دبر » ، وقوله : « إن كنتم آمنتم »،وقوله: «ولقد كانوا عاهدوا الله » و « أولم تسكواوا أقسمتم » و من ذلك أيضا في الشعر قول عدى بن زيد:

ثم أضحوا اب الدهر يهم وكذاك الدهر حالا بعد حال انظر: همم الهوامع ١١٣/١، والدرر اللوامع ١٨٣/١، والأشموني وحاشية السمان عليه ١١٠١، وشرح الرضى على السكافية ١١/١،٢.

<sup>(</sup>٧) يضيف جهور السكوفيين إلى هذين الشرطين شرطاً آخر لصحة دخول هذه الأدوات على الجملة الإسمية ، وهو أن لا يكون الخبر ماضيا غير مقترن بقد ظاهرة أومقدرة . محتجين ف ذلك بأن «كان» وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان ، فإذا دل الخبر على الزمان لم تسكن ثمة حاجة إليها وأما اشتراط اقتران الخبر بدقت الجواز فلائن «قد» تقرب الماضى من الحال .

أن لا يكون طلباً: أمرا أو نوياً.
 أن لا يكون أسلو با إنشانياً (١).

فإذا استوفت الجلة الاسمية هذه الشروط صلحت لقبول (كان) أو إحدى أخواتها الانتي عشرة ، وهي : أمسى ، وأصبح ، وأضحى ، وظل و بات ، وصاد ، وليس ، وما زال ، وما برح ، وما في ، وما انفك ، ومادام . وإذا دخلت أي أداة من هذه الآدوات على الجلة الاسمية ، حدث تغير في الوظيفة الاعرابية ، ومثله في المعنى .

وبتمثل التغير في الوظيفة الإعرابية في نصب الحبر في الجملة الاسمية (٢) مع بقاء المسند إليه ــ الذي يصطلح عليه بعد دخول كان وأخواتها بالاسم ــ أي اسم كان أو إحدى أخواتها - مر فوعا

وجلى أن النصب أثر واضح لدخول (كان) أو أخواتها لكن هل اسمها م يحدث فيه تغبير إذ ظل مرفوعاً مـ تأثر بدور بدخول كان أو لم يتأثر ، يذهب البصريون وجهور الكوفبين إلى أن الاسم لم يتأثر ، ومن ثم فإن عامل الرفع بعد دخول (كان) هو عامل الرفع قبل دخولها . ولكن الفراء . يحيى من زياد ، المتوفى سنة ٢٠٧ ه يذهب إلى أنها قد عملت فيه الرفع أيضاً تشبهها له بالعاعل .

كذلك اختلف النحويون في عامل النصب في الخبر"، فذهب الفراء

<sup>(</sup>۱) يتفق الطلب والإنشاء في عدم احتمال أى منهما للتصديق والتـكذب، لعدم وجود مدلول خارجي يقاسان إليه ويقارنان به والـكنهما - مع ذلك - يختلفان فيأن المقصود من الطلب لا يمكن أن يقم - إذا نحقق - إلا بعد زمن التـكلم، أى في المستقبل ، أما المقصود من الإنشاء وإنه مصاحب - بالضرورة - للحظة التـكلم ، أى في الحال .

<sup>(</sup>٣) أجاز كثير من النجاة رفع ركنى الجملة الاسمية بعد دخول (كان) وأخواتها، وقد وردت بعض نصوس شعرية تؤيد ذلك وقد اخلف هؤلاء النجاة في توجيه هذه النصوس، بين القول اإنفاء هذه الأدوات أو القول اإنمار ضمير الشأن بعدها، وسنمرض هذا الموضوع في س ٣١٨ من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٣) انظر : همع الهوامع ١١١١، وشرح التصريح ١/٩٥١، والصبال على الأشموني ١٩٤١ - ١٩٤١ - الصبال على الأشموني ١٩٤١ -

إلى أنه نصب تشبيها له بالحال. وقد قطع الكرفيون بأنه منصوب على الحالية وليس لمجرد النشابه بنهما فقط. ولكن البصريين يرفضون ذلك ويرون أن وجوه الشبه التي تربطه بالحال محدودة، في حين توجد وجوه خلاف كثيرة بينهما: فإن الأصل أن يكون نكرة مشتقة ، وأن يمكن الاستغناه عنه ، ثم أنه لايكون مضمرا قط في حين بجوز في المنصوب بعد (كان) وأخواتها أن يكون معرفة ، وأن يكون جامداً ، ولا يمكن الاستغناء عنه مطلقا ، كما لا يكون مضمرا أبداً.

وأما النفير في المعنى فيدور حول ربط الحكم المستفاد من الجلة الاسمية بالزمن المستفاد من (كان) وأخواتها، سلبا وإبجاباً.

ذلك أن هذه الأدوات لم تعدر برغم كونها أفعالا " تحمل أحداثاً كما تحملها بقية الأفعال ، وإنما اقتصرت دلالتها على الزمن فحسب، ولذلك يصطلح عليها في النراث النحوى بالأفعال والناقصة، للإشارة إلى عدم وجود أحداث بها واقتصارها على الدلالة الزمنية وحدها ، فضلا عن حاجتها إلى المنصوب وعدم الاكتفاء بمر فوعها " .

ومن هذه الأفعال ما يعمل بلا شرط ، سوا. أوقعت في سياق نني أم إثبات وهي الأفعال النمانية:

۱ - كان ، نحو قوله تعالى : (وكان ربك قديرا )(٣) وهى خالصة
 الدلالة على الزمان الماضى .

٢ ـ أمس ، فحو : أمست خلاء بعد سكانها ، وهي تدل على كينونة
 الحكم المستفاد من الإسناد في فترة المساء .

<sup>(</sup>۱) لاخلاف في تصنيف انتى عشرة أداة من هذه الأدوات على أنها أفيال ، والمكنى عداختلافا في تصنيف ه ليسه في في النجويين من يعتد بها فعلا، ومنهم من بذهب إلى أنها حرف انظر : الأشباه والنظائر ٣ / ٧٥ ، والقتضاء ٧ / ١٩٠ ، والهمع ١ / ١٩١ ، وشرح التصويح و الأشباه والنظائر ٣ / ٥ ، والالة عذه الأفعال على الأحداث، فجمهور النجاة على أنها لا أحداث لها، ومنهم: المبرد، وابن السراج والهارسي، وابن جنى، وابن برهان ، والجرجاني ، والشاوين، وإن كان من النجاة من برى أنها تدل عليه كا تدل على الزمان أيضا شأمها في ذلك شأن سائر الأفعال و المنظائر ٤ / ١٤٨ ، و المرتجل ١٧٤ و المنظر : هم الآية (٤٤) من سورة الهرقان .

٣ ـ أصبح ، نحو قوله تعالى : ( فأصبحتم بنعمته إخوانا )(١) ، وهي تدل على كبنونة الحكم المستماد من الإسناد في فترة الصباح .

٤ ـ أضحى ، نحو : أصحى عزق أنوانى ، وتدل على كينونة الحكم
 ف فترة الضحى .

و له أحو قوله أمال : (ظل وجهه مسودا (۲) ، و آدل على التصاف المختر عنه بالحتر نهارا (۳) .

٦ - بات، نحو قوله تعالى: (يبيتون لربهم سجدا وقياما) (١٠) ، ونحو
 قول الشريف الرضى (٠):

أنبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الملسوع و تدل على الصال المخبر عنه بالخبر ايلا.

٧ ـ صار، نحو: صارت الحياة شاقة. وتدل على التحول من صفة الى أخرى

۸ - ايس ، نحو قوله نعالى (يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم) (١)، ومعناها النني، وهي عند الإطلاق لنني الحال وعند التقييد بزمن بحسبه (٧). والأفعال الخمسة الباقية لا تعمل إلا بشروط، وتنقسم هذه الأفعال إلى مجموعتين:

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٣) من سورة آل غيران -

<sup>(</sup>٢) من الآبة (٨٥) منسورةالنجل .

<sup>(</sup>٣) انظر : همع الهوامع.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٤) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) انظر حاشية الشبخ خالد على شرح النصريح ١٨٤١٠ :

<sup>(</sup>٦) من الآية (٥) من سورة هود ٠

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح انتصريح ١ | ١٨٠، وهمم الهوامع ١١٣/١ .

تضم الأولى الأفعال الأربعة : (زال) و (برح) و (في.)و (انفك). ويشترط لعملها تقدم النفي، أو النهي، أو الدعاء.

ويستري في النفي كونه بالحرف، أو بالاسم، أو بفعل موضوع للنفي أو عادض فيه .

مثال النفي بالحرف قوله تعالى: ( لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )(١). وقوله: (ولا يزالون مختلفين)(١).

ومثال النفي بالاسم قرل الشاعر (٢):

غير منفك أسير الهوى كل وان لبس يعتبر ومثال النفى بالفعل الموضوع للنفى قول الآخر: (٤٠):

لبس ينفك داغنى واعتزاز كل ذى عفة مقل قنوع ومثال النفى الفعل العارض فى النفى ، قوله (\*):

قدا يبرح اللبيب إلى ما يورث الحمد داعيا أو مجيبا كذلك يستوى في النفى أن يكون ملفوظاً به كما نقدم ، وأن يكون غير ملفوظ بل يفهم من السياق ، نحو قوله تعالى : ( تا لله تفتأ تذكر يوسف )(٢) ، أى و لا تفتأ ، و تول امرى و القيس (٧) :

فقلت بمين الله أبرح قاعدا ولوقطعوار أسى لدبك وأوصالي أى: لا أبرح قاعداً ومن النحاة من فهب إلى أن حددف أداة النفى مقبس متى توافرت شروط ثلاثة ، هي: (^)

<sup>(</sup>١) من الآية (٩١) من سورة طه .

<sup>(</sup>۲) من الآية (۱۱۸) من سورة هود ٠

<sup>(</sup>٣) همم الهوامع ١١/١ ، والدرر اللوامع ١١/١

<sup>(1)</sup> المسادر السابقة.

<sup>(</sup>ه) شرح النصريح ١ (ه) ٠

<sup>(</sup>٦) من الآية (٥ ٨) من سورة بوسف.

<sup>(</sup>٧) البيت في ديوانه.

<sup>(</sup>٨) شرح التصريح ١ (١٨٠.

١ ـ أن يكون الفعل الناقص مضارعا .

٢ ـ أن يكون جرابا لقسم.

٣ ـ أن تـكون أداه النفي ( لا ) . ﴿

ومنال وقوعها بعد النهى قول الشاعر (١):

صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ت فلسيانه ضلال مبين ومثال وقوعها بعد الدعا. قول ذي الرمة (٢):

ألايا اسلى بادارى على البلا ولازال منهلا بجرعائك القطر

ولا يكون الدعاء ـ عند جمهور النحويين ـ إلا بـ (لا) مع الفعل الماضى كما فى ببت ذى الرمة ، أو بـ (ان) مع المضارع كما فى قرل الأعشى (٣):

لن تزالوا كذله ثم لازل ت لكم خالدا خلود الجال

ولا نتناول المجموعة الثانية من الأفعال التي تعمل بشروط إلا فعلا واحدا، هو (دام)، الذي يشترط لعمله أن يسبق بـ (ما) المصدرية الظرفية، نحوقوله تعالى: (وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا) ()، أي مدة دوامي حيا. ويشه، عملها مع عدم استيما هذا الشرط وعا ورد شاذا قول الشاعر :

دمت الحميد فانذمك منتصراً على العدا في سبيل المجد والبكرم فقد عملت دام مع عدم وجود (ما) ، وأوله الناحو بون على أن (الحميد) حال لا خبر ، وأن (أل) فيه زائدة .

<sup>(</sup>١) شرح التصريح ١٨٥/١ ، وهم الهوامع ١١١١/١ .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح ١/٥٨١، والأشموني ١/٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر : هم الهوامع ١١١/١ ، والدرر اللوامع ١٠/١

<sup>(1)</sup> من الآية (٢٦) من سورة مريم

ومن النحويين من أضاف إلى هذه الأدوات الثلاث عشرة أدوات أحرى ، منها (١) :

۱ - (ونی) بمعنی زال ، لا بمعنی فتر وضعف ، نحو قول الشاعر :
 لا بنی الخب شیمة الخب مادا م فلا تحسینه ذا ارعوا.
 ۲ - (رام) بمعنی حال او تحول ، ومصارعها بریم ونحو قول الشاعر ؛
 إذا رمت بمن لا بریم متیا سلواً فقداً بعدت فی رومك المرمی

٣ ـ أخوات صار ، وهي مجموعة من الأفعال تؤدى معنى (صار ) في الدلالة على التحول من حال إلى حال ، وقد رأى فريق من النحاة إلحاقها بها في الممل أيضاً ، وأهمها :

( ا ) ( آض ) ، نحو قول العجاج :

ربیته حتی إذا تمعددا وآض نهدا کالحصان أجردا کان جزائی بالعصی أن أجلدا

(بهدى (ربع) ، نحو قول النبي صلوات الله عليه : لا ترجموا بعدى كفارا ، وقول الشاعر :

تعد لكم - زر الجزور رماحنا ويرجعن بالأكباد منكسرات (ح) (عاد) ، نعو قول سواد بن قارب الدوسي الصحابي : وكان مضلي من هديت برشده فلله مغو عاد بالرشد آمرا (د) (استحال)، نحو قول الشاعر :

إن العداوة تستحيل مؤدة بتدارك الهفوات بالحسنات

<sup>(</sup>۱) انظر: هم الهوامع ۱ | ۱۱، والدور اللوائم ، وشرح الأشنوتي وحاشية الصبان عليه ١ | ٢٠٩١ :

وفي الحديث: ما تتحالت غربا، أي دلوا عظيمة.

( ه ) (قدد )، نحو قولهم : أرهم شفر نه حتى قددت كأنها حربة ، وجمل منه الزمخشرى قوله نعالى : ( فتقمد مذموما مخدولا ) ( ) .

(ز) (حار)، نحو قول لىيد بن ربيعة:(٢)

وما المر. إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع

(ح) (ارتد)، نحو قوله تعالى: (فارتد بصيرا) (٣)

(ط) تحول ، نحو قول امرى القيس (٤) :

وبدلت قرحا دامیا بعد صحة فیالك من نعمی تحولن أبؤسا (ی) (غدا)، نحو ماورد فی الحدیث: لرزقکم كا یرزق الطیر تغدو خاصا و تروح بطانا.

(ك) ( آل ) . يحو قول الشاعر (٥) :

وعروب غير فاحشة ملكتنى ودها حقماً ثم آلت لا تكلمنا كل حي معقب عقبا

٤- كا أن من النحويين من أضاف إلى هذه الأفعال ، أسماء تعمل عملها ، وهى (هذا) و (هذه) إذا أربد بهما التقريب ، فإنهما يعملان عمل (كان) و أخواتها ، ونحو : كيف أخاف الظلم وهذا الحليفة قادما؟! وكيف أخاف العرد وهذه الشمس طالعة ١٤. وكذلك وكل ماكان فيه الاسم

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) .ن سورة الإسراء .

<sup>(</sup>Y) همع الهوامع ١ | ١ / ١ ·

<sup>(</sup>٣) من الآية (٩٦) من سورة م يوسف .

<sup>(1)</sup> الببت في دبوانه.

 <sup>(</sup>٠) الدرر اللوامع ١ | ٨٢ – ٨٨ .

الواقع بعد أسماء الإشارة لا نانى له فى الوجود ... فيعربون (هذا) تقريباً، والمرفوع اسم التفريب، والمنصوب خبر التقريب، (١)

ومن النحويين من يرفض إلحاق هذه الأدوات بكان وأخواتها ، ويرى أن الأفه ال فيها - ماعدا (آل) - تامة وليست ناقصة ، ومن ثم يمكون الاسم المنصوب بعدها حالا لاخبرا، وأما (آل) فليست أيضاً فعلاناقصا، وإنما هي فعل قسم بمعنى حلف . وما بعدها ليس خبرا لها بل جواب للقسم . كذلك تتعدد وجوه نخريج الاسم المنصوب بعد أسماء الإشارة كا تتعدد الرواية نفسها ، الأمر الذي يستقر معه القول بأن أخوات كان تنحصر - كما أشرنا - في الادوات الاثمتي عشرة وحدها .

• ¢ ¢

وتنقسم (كان) وأخوانها بحسب النصرف والجنود عند جمهور النحاة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قسم حامد، لا يقبل التصرف بحال، وهو (ابس) باتفاق النحاة ؛ ولا نها وضعت وضع الحروف في أنها لا يفهم معناها إلا بذكر متعلقها ، و (دام) عند الهرا. وكثير من متأخرى النحاة ؛ لأنها صلة لما الظرفية ، وكل فعل وقع صلة لما المصدرية الظرفية التزم صيغة المساضى كا ذكر أبو حيان في النكت الحيمان ، وضعف هذا الرأى كثير من النحاة لدءوى أن لها مضارعا ، وهو (يدوم) ومن ثم تكون متصرفة تصرفا

(١) همع الهوامع ١١٣١٠.

ومن الملحوظ أن بعض النجاة يتوسع في ظاهرة النقس أو النسخ هذه ، سواء إضافة عدد آخر من الأنعال إلى ما ورد الها - كما فعل الفراء حين أضاف وأسجر >و أفجر > و أظهر > - أو بادعاء أن كل الأفعال الى يقع بعدها مرفوع ومنصوب من قبيل الأفعال الناقصة و الناسخة ، دون تفرقة بين أفعال تامة أو ناقصة .

تاقصاً ، بل ذهب الصبان إلى أن لها مصدرا أبضاً فإذا قلت : أحبك مدة درامك صالحا كان ( دوام ) مصدر ( دام ) الناقصة وصالحا خبره ، مثل: أحبك ما دمت صالحا.

والثانى: قسم ناقص النصرف ، وهو (زال) وأخواتها : (برحٍ) و (فتى ) و (انفك)، فإنه يأتى منها المصارع ، ولاياتى منها الأمر ولاالمصدر ولا الوصف .

والثالث: قسم تام التصرف، والمقصود بتمام التصرف منا إمكان الإتيان منه بالمضارع والأمر والمصدر واسمالفاعل، وهو الباقى: (كان) و(أمسى)، و(أصبح) و (أضحى) و (ظل) و (بات) و (صار).

و للتصاريف في هذين القسمين ما للماضي من أحكام :

مثال المضارع منها قوله تعالى: (ولم أك بغيا )(١).

ومثال الأمر قوله تمالى: (قلكونوا حجارة أو حديدا)(٢).

ومثال المصدر قول الشاعرة:

ببذل وحلم ساد فی قومه الفتی وکونك إباه علیك بسین

ومثال اسم الفاعل قول الآخر :

وماكل من يبدى البشاشة كاننا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا وقول الحسين بن مطبر:

قضى الله ياأسها. أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن مغمض

The second second

Committee Contraction of

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) من سورة مريم :

<sup>(</sup>٢) من الآية (٠٠) من سورةالإسراء.

كذلك تنقسم (كان) وأخوانها بحسب إمكان استعمالها نامة إلى قسمين (۱):

الأول: أممال نافصة دائمًا ، ولا سبيل إلى استعالها تامة قط .أي أنها أذرالابد من دخو لها على طرفى العملية الإسنادية لتقييدها وتغيير أحكامها ومن ثم لا يمكن أن تـكتني بمرفوع فحسب بعدهاً. وهي ثلاثة أفعال : (في،)، و(زال) التي مصارعها يزال(٢)، و(ليس) على القول الراجح عند الجهور بفعليتها وعلى القول المزجوح بحزفيتها أيضاً .

والثاني : أفعال عكن أن تستعمل تامة ، وتدل آنتذ على الحدث والزمن مَمَا ، وبذلك تصبح طرفا إسناديا وتركون الجلة حيلتُذ فعلية لا إسمية . وهي بقية الأفعال :

١ ــ كان ، وتكون ـ حين تستعمل تامة ـ فعلا لازما بمعنى حضر ٢ وحدث، ووجد، وثبت، نحو: ما شا. الله كان ، و: كان الله و لاشي. ممه، و تبحو قوله تمالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (٣). وقوله : ( إلا أن تكون تجارة حاصرة ) برفع تجارة (١٤)، ومنه قول الربيع بن ضبع الفز ارى <sup>(°)</sup> .

فإن الشيخ يهدمه الشناء إذا كان الشتاء فأد فئو ني

A Property of the Control of the Con

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفضل، وشرح التصريح ١١٠١، وشرح الأشوق ١ ٢٣٦١، والمقتضب .90/2

<sup>(</sup>٢) الأشموني ١ لـ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٨٠) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢٨٠) من سورة البقرة ·

<sup>(</sup>a) الدرر اللوامع ١ / ٨٤هـ ٨٥

وقول مقاس العائذي (١):

فدى لبنى ذهل بن شبهان نافتى إذا كان يوم ذركو اكب أشهب ٧ ــ أمسى ، ومعناها تامة : دخل في المساء .

م ــ أصبح، ومعناها تامة : دخل فى الصباح. ويشهد لهما تامتين قوله تعالى : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون )(٢).

٤ ـــ أصحى ومعناها تامة دخل في وقت الضحى، ومنه قول عبد الواسع الن أسامة (٣):

ومن فعلانی أنی حسن القری إذا الليلة الشهباء أصحی جليدها هـ - ظل، ومعناها تمامة : دام وطال وامتد، ومنه قولهم : لو ظل الظلم هلك الناس، و : ظل الليل، طال وامتد.

بات ، ومعناها تامة : نزل لیلا ، وقیده بعضهم بآخر اللیل .
 ومنه قول عمر : أما رسول الله ﷺ فقد بات بمنی ، أی : نزل بها لیلا .
 وتستعمل لازمة ، ومتعدیة بنفسها ، یقال : بات القوم ، بالنصب ، و بات بهم . ومن وردها تامة قول امری ، القیس بن عانس :

وبات وبانت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمد

صار، ومعناها تامة: رجع، محو قوله تعالى: ( ألا إلى الله تصير الأمور)<sup>(3)</sup>، وضم حم، عسار فلان الشيم: ضمه إليه ومنه قوله تعالى: ( فحد أربعة من الطير فصم هن إليك ) <sup>(9)</sup>.

۸ برح ، ومعاها تامة : ذهب ، أو ظهر ، وبالمعنيين فسر قولهم: برح الحفاء .

<sup>(</sup>١) أنظر : كتاب سبويه ١ (٤٧)، والمنتذب ٤ (٩٠ -

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٧) .ن سورة الروم.

<sup>(</sup>٣) انظر نشرج المصل ١٠٣/٧٠

<sup>(</sup>i) من الآية (٥٣) من سورة الشوري.

<sup>(</sup>٠) من الآية (٢٦) من سورة البقرة .

ومهناها نامة: خلص، أو انفصل، نحو: فككت الحاتم،
 أو الأسير فانفك.

وجلى من الأمثنة أن هذه الأفعال حين تستعمل تامة ـ دالة على الحدث والزمن معاً ـ تـكون لازمة مكنفية بمرفوعها. إلا فعلين وردا فى الاستعمال اللغوى لازمين كما وردا متعديين ، وهما : د بات ، ودصار ،

# أحكام أطراف الإسناد بعد (كان) وأخوانها:

الأصل أن ما ثبت من أحكام لأطراف الإسناد في الجملة الاسمية المطلقة يثبت نظيره لأطراف الإسناد في الجملة المقيدة برركان ) أو إحدى أخواتها، فيما عدا بعض المسائل التي يمكن حصرها فيما يأتى:

١ - في الحالة الإعرابية.

٢ \_ في تعيين الدلالة .

٣ \_ في الترتيب

٤ \_ في الحذف.

وسنخص كل موضوع من هذه الموضوعات بإشادة إلى أهم ماورد له من أحكام .

#### أولا \_ في الحالة الإعرابية:

الأصل رفع المبتدأ والحنر معا. والأصل أيضا بقاءاسم كان على ماكان له من حالة إعرابية - وهي الرفع - مع نصب الحبر ، ولكن من النحويين من أجاز رفع الخرسر أيضا استنادا إلى ورود بعض النصوص التراثية ، ومنها قول العجير السلولي (۱):

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل ۷ م ۱، والأشاوي ۷۳۹/۱، وهذه الموامع ح ۱ ۱ ۱ ۱ ، هو الدرر الهوامع ۱ ۸ ۱ ۰ ۱ ، ۱ ، هو الدرر الهوامع ۱ ۸ ۰ ۱ ه

إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع وقول هشام بن عقبة ، أخى ذى الرمة :

هي الشفاء لدائي لوظفرت بها وليس فيها شفاء الداء مبذول

فقد وقع طرفا الإسناد فى البيتين مرفوعين، برغم وجود (كان) فى الأول، و (ليس) فى الثانى. وقد اختلف هؤلاء النحاة فى توجيه ذاك برغم إقرارهم له، فنهم من دأى أن (كان) وإخواتها فى مئل هذه النصوص ملغاة لاعمل لها، ومنهم من ذهب إلى أنها عاملة، وأن اسمها ضمير الشأن المجذوبي وأن (الجملة) التالية لها فى محل نصب خرها.

ونحن نرفض العدول عن نصب الخبر ، فنصبه حكم إعرابي ثابت وواجب الاتباع . وورود مثل هذه النصوص المحدودة لايغير من هذه الحقيقة ، بل إن محاولة تأويلها مظهر من مظاهر الالتزام بها .

#### ثانيا – في تعيين الدلالة :

سبق أن ذكرنا أن الأصل أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة ؛ إذ المبتدأ هو مناط التعيين فيجب أن يكون معروفا قبل الحكم عليه . في حين أن الخبر مناط الحكم فينبغى أن يكون مجهو لا ـ أوعلى الأقل مجهول الصاء المبتدأ ـ بيد أنه في الجملة المقيدة لايحتاج الاسم إلى تعيين الدلالة ، لأن التقييد نفسه بتضمن قدرا من هذا التعيين ، ومن ثم جاز في الجملة المقيدة أن يكون اسمها نكرة دون مسوغ . بل لقد ورد في التراث اللغوى ما يتجاوز ذلك ؛ إذ من بين نصوصه ماوقع الاسم فيه نكرة والخبر معرفة . ومن ذلك قول حسان من ثابت :

كأن سلافة من ييت رأس يكون مزاجها عسل وماء

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة .

فقد وقع الخبر \_ وهو (مزاجها) \_ معرفة في حين كان الاسم \_وهو كلمة (عسل) \_ نـكرة . ومن ذلك قول القطامي (١) ؛

قنى قبل التفرق بأضباعا ولايك موقف منك الوداعا حيث كان الخبر \_ وهو (الوداع) \_ معرفة أيضا، وكان الاسم \_ وهو (موقف) \_ : كرة . ومن ذاك عند سيبويه قول خداش بن ذهير (٢٠) :

فإنك لاتبالى بعد حول أظبى كان أمك أم حداد

بنصب (أمك) على أنها خبر كان ، وهو معرف بالإضافة إلى الضمير . أما الاسم فضمير عائد على الذكرة (ظبى)، والضمير العائد على الذكرة نكرة عند سيبويه . ونحوه قول الفرزدق<sup>(٢)</sup>:

أسكران كان ابن المراغة إذ هجا تميما بجوف الشام أم متساكر بنصب (ابن المراغة) لوقوعه خبرا مع كونه معرفة ، فى حين كان الاسم نكرة عند سيبويه إذ هو ضمير يمود على (سكران) النكرة .

وقداختلف موقف النحريين من الظاهرة التي تحملها هذه النصوص وأمثالها: أما سيبويه فقد أقربها ، ولكنه جعلها من قبيل الضرورة (٤). وهو قريب من نص المعرد في المقتضب (٥).

وأما ابنالسراج فقد أجازها مع كونها عكسالاصللامن اللبس فيها، قال: «يكون المبتدأ فكرة والخبر معرفة ، وهذا قلب ماوضع عليه الكلام، وإنماجاء مع الاشياء التي تدخل على المبتدأ والخبر فتعمل لضرورة الشاعر نحو قوله:

<sup>(</sup>۱) المظر : دبوان القطامي ۳۱ - ۲۷، والدسوقي على المغنى ۲/ه ۱۳، والأسول لابن الدسراج ۱/۱، و، ومعاهد النصيس ۱۷۹/۱

<sup>(</sup>٧) انظر: الدسوقي على المنق ٧/٥٠، وشرح المفصل ٧/٥٠، وكتاب سيبويه ١٩٥/٠٠

<sup>(</sup>٣) ليس البيت في ديوانه ولحكن نسبه إليه سببويه في كتابه ١ [٩٩ -

<sup>(</sup>٤) المظر : كتابه ١/٨٤ ٢٩

<sup>(</sup>ه) الظر المقتضب ٩١/١ ، حيت يقول صراحة: «واعلم أن الشعراء يضطرون فيجعلون الاسم فكرة والخبر معرفة ، ولايما حملهم على ذلك ، معرفتهم أن الاسم والنخبر يرجعان إلى شيء واحد ،

كأن سلافة من بيت دأس يكون مزاجها عسل وماء فعل اسم (كان) عسل وهو نكرة ، وجعل (مزاجها) الخبر وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير . ومع ذلك فإنما حسن هذا عند قائله أن (عسلا) و (ماء) نوعان ، وليساكسائر النكرات التي تنفصل بالخلقة والعدد ، (1) ، وهو قريب عاذكره الزيخشرى من أن و حال الاسم والخبر (أى مع كان وأخراتها) مثلها في بال الابتداء من أن كون المعرفة اسما والنكرة خبرا حد الكلام، ونحو قول القطامى : ( ولايك موقف منك الوداعا ) ، وقول حسان : ( يكون مزاجها عسل وماء ) ، وبيت الكتاب : ( أظبى كان أمك أم حماد ) من القلب الذي يشجع عليه أمن الإلباس ، (٢) ، وهو الموقف الذي أخذ به من بعد ابن هشام (٢) .

ومن النحاة من رد الاستشهاد ببعض هذه الأبيات ، ومن هؤلاء المبرد فيما يذكر ابن بعيش ، إذ يرى أن واسم (كان) في البيت المنسوب لخداش أبن زهير \_ مضمر في (كان) يعود إلى الظبى ، والمضمرات كلها معادف ، و( أمك ) الحبر، فحصل من ذلك أن الاسم والخبر معرفتان وذلك جائزه (<sup>1</sup>)، وهو تعليل بصدق على بيت الفرزدق أيضا ، ولكن لايتناول بيتى حسان والقيامى ، فكأنه يرى \_ من منطلق القول بالضرورة \_ أنه يجب حصرها في أضيق نطاق ، وذلك فما يتعذد وجود وجه له .

ومن المحاة من رفص الظاهرة التي يستشهد بهذه الأببات عليها .وحاول تأو بل الأبيات حتى لا تمثلها ، مستخدمين في ذلك أساليب شتى ، بدءاً من التغبير في الحركات الإعرابية ، وافتهاء بافتراض زيادة بعض الادوات أو

 <sup>(</sup>١) الأصول في النجو، لابن السراج ٧٣/١ - ٧٤ -

<sup>(</sup>٣) المفصل ١٩١/٧.

<sup>(</sup>٣) المغنى وحاشية الدسوقي ٢/٣٠/.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٧/٠٠

القول بحذف بعض المعمولات، وذلك بغية الوصول إلى الأصل المقرر، وهو صرورة كون المبتدأ ـ أو ما كان أصله المبتدأ ـ أعرف من الحبر أو ما كان أصله المبتدأ ـ أيا كان أسلوبه المتبع ـ ما كان أصله الحبر، ونحن و إن كنا نرفض التأويل ـ أيا كان أسلوبه المتبع ـ فإننا معهم في وجرب الانتزام بكون المحيكوم عليه ـ مبتدأ أو اسما ليكان أو غير ذلك ـ أعرف بالضرورة من المحكوم به وهو موقف لا تنقضه بعض الآبيات المحدودة التي تصل إلى حد الندرة بالقياس إلى ما ورد في التراث اللغوى من نصوص لا سبيل إلى حصرها يطرد فيه هذا الحكم النحوى

نالةً - في الترتيب: ١٠٠

يدرس النحريون في مجال ترتيب الجلة المقيدة بـ (كان) أو إحدى أخواتها بعض الموضوعات الخاصة الناتجة عن وجود عنصر ثالث غير عنصرى الإسناد فيها ، وهو (كان) نفسها أو إحدى أخواتها .

والفاعدة العامة أن النرتيب بين (كان) ومعموليها من الاسم والخبر جائز ما لم يوجد ما يوجب هذا النرتيب أو يمنعه . مع مراعاة أن الاصل تقدم (كان) بليها اسمها يعقبه خبرها، فلا يجوزالمدول عن هذا الاصل إلا لمبرر بلاغي والصور الماتجة عن هذا الجواز متعددة ، فشلا إذا قلت: (كان خالدموفقا)، أمكن - نحويا - ومع ملاحظة مقتضيات المواقف اللغوية - أن تتعدد مواقع الدكلات على النحو الآنى :كان موفقا خالد، موفقاً كان خالد، خالدكان موفقا. ومن قبيل الجواز بهذا المعنى قول الله تعالى: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) (اكان حوله : (ليس البرأن تولوا وجوهكم) (الله على وقوله : (ليس البرأن تولوا وجوهكم) (الله على البرأن تولوا وجوهكم) (الله على البرأن تولوا وجوهكم)

<sup>(</sup>۱) افظر: المفتضب ٤/٧٨ الأصول ٩٨/١ وشرح الفصل ١١٣/٧ ، وشرح السكافية ١٢٥٢/١ وتسهيل الفوائدة ٥، والمغنى وحاشية الدسوقى عليه ١/ وهمم الهوامم ١١٧/١ ، وشرح الأشاء وني، وشرح التصريح ١٨٨١، والدرر الموامم ١٧١٨ ، والمقرب ١٦٠١ .

 <sup>(</sup>۲) من الآية (۲۷) من سورة ااروم .

<sup>(</sup>٣) ب-من الآية (٧٧١) من سورة البقرة.

وجواز النرتيب وهن - كما أسلفنا - بعدم وجود موجب له أو مانع منه. ومن الموجب له - مثلا - أن يضاف الاسم إلى ضمير يعو د إلى شيء في الحبر، نحو : كمان خان الأمانة حارسها ، وليس سكان الديار أصحابها ومن المانع منه مثلا خوف اللبس بحو : كمان صديق عدوى ، أو حصر الاسم في الحبر نحو : (وما كان صلانهم عند الببت إلا مكاء و تصدية ) ١١). أو كون الحبر تركيبا إسنادياً ، أى (جملة ) نحو : كمان زيد أبوه مسافر ، وكمان زيد يمر به عمرو ، باتفاق في الأوليين واختلاف في الثاثية (٢).

وقد فصل بعض النحوبين أحكام الوجوب والمنع هذه فجعل لها حملة أحكام (٦):

۱ وجوب تأخر الحبر عن كان واسمها ، نحو : ماكان خالد إلا مخلصا ، وكان تلميذى صديق .

۲ - وجوب توسط الحبر بین کان واسمها، نحو: أصبح ساکن الدار مغنصها.
 ۳ - وجوب تقدم الحبر علی کان واسمها، نحو: أین کان زید؟، وکم کان ما لك؟.

٤ -- منع تفدم الحبر ، أى جواز تأخره وتوسطه ، نحو : هل كان سعد مخطئاً ؟ و هل كان مخطئاً سعد .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٠) من سورة الأنفال

<sup>(</sup>٢) انظر : هم م الهوامع ١١٧/١ ، وحاشية الصبان على الأشموني ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) إذا كان الخبر تركيباً إسناديا اختلف النجاة في جواز تقدمه وتوسطه ويمسكن أن غيز في هذا الاختلاف اتجاهات ثلاثة :

<sup>--</sup> الأول يوجب تأخير العبر مطلقاً ، مستدا إلى عدم ورود السماع به .

<sup>-</sup> والثانى يجسير تقدمه وتوسطه مطلقا دون شروط، قياساله على المفرد ، واستئناسة بنجو قول الله تمالى : ( أهؤلاء لمهاكم كانوا يعبدون ) وفوله : ( أنهسهم كانوا يظلمون ) إذ تقدم فيهما معمول الخرر مما وذن جواز تقدم الخبر أيضًا .

<sup>-</sup> والثالث يفصل ، قيمنع في الجملة الفعلية الرابعة المحمد الاسم ، تحواز: كان زيد يذاكر، ويجيز في غيرها .

انظر: همم الهوامع ١٨/١.

ه ــ منع تأخر الخبر ، أى جواز تمدمه و توسطه ، نحو : كان ساكن الدار صاحبا . وساكن الدار كان صاحبا .

وفيها عدا هذه الحالات يحوز الترتيب في الجملة المقيدة بـ (كان) أو إحدى أخواتها ، مع رعاية بعض الملاحظات التي تنصل ببعض الأدوات أو العلاقات على النحو الآني :

أ = ( مادام ) (١) ثمة تفصيل فى موضوع جواز تقدم خبر ( ما دام ) عليها معاستيفا. شروط الجواز. ومرد ذلك أن لهذا التقدم صور تين: التقدم على ( مادام ) كلها ، أو التقدم على ( دام ) وحدما .

أما الصورة الأولى فقد منعها النحاة بانفاق.

وأما الصورة الثانية ففيها خلاف : من النحاة من منعها ، بدعوى عدم تصرفها ، وكون (ما ) موصولا حرفيا لا يصح الفصل بينه و بين صلته . ومنهم من أجازها ذاهبا إلى أن هذه الاعتراضات لا تنهض مانعا من العول مها .

ب = ( ليس ) (٢). ثمة خلاف في جواز تقدم خبر ( ليس ) عليها ، في النحاة من يمع ذلك لضعفها بعدم تصرفها ، وما فيها من شبه بـ ( ما ) النافية و فعل التمجبوعـي في الجود، وهي جميعا-لابتقدم عليها خبرها با تفاق فكذلك ما أشهها ومن النحاة من أجازه مستنداً إلى قول الله تعالى : ( ألا يوم بأنهم ليس مصروفاً عنهم ) (٢) ، و و تقرير الحجة منه أن ( يوم يا تيهم ) معمول لمصروفاً ، و قد تقدم على ( ليس ) ، واسمها ضمير مستر فيها يعود على العدال ، و مصروفا خبرها ، و تعديم المعمول لا يصح إلا حيث يعود على العدال ، و مصروفا خبرها ، و تعديم المعمول لا يصح إلا حيث

<sup>(</sup>١) أنظر: شرح التصريح ١٨٨/١ ، وشرح الأشموني ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح الأشم، في ۲/۱۲ س ۳۳۰ ، وشرح التصريح ۱۸۸۱ ، والهمم ۱۸۷۱ ، والهمم ۱۸۷۱ ، والهمم ۱۸۷۱ ، والمقتفب ۱۰۲۱ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨) من سورة هود.

يصح تقديم عامله ، فلولا أن الخبر (مصروف) بجوز تقديمه على (ليس) لما جاز تقديم معموله عليها ، (١) .

ج = المننى بـ (ما)(٢): من الأدوات ما يشترط لعمله تقدم نفى أو شهه ، وهى: (زال) ومثيلاتها: رح ، وفتى ، وانفك ومنها مالا يشترط فيه ذلك ، وهى (كان) وشبهاتها من بقية الأدوات باستثناه (دام) كا سبق أن ذكرنا .

وقد اختلف النحويون في جواز تقدم خبر المنفى بما عليها ، سواءاً كان ذلك شرطا نحو : مجملا ما كان محمد . أم لم يكن نحو : مهملا ما كان محمد . ويمكن أن نمديز في القرائ النحوي – في هذا الموضوع – ثلاثة انجاهات :

الأول – منع تقدم خبر المنفى بـ (ما) مطلقاً ، وهو اتجاه جمهور النحويين ، استناداً إلى أن لما حق الصدارة في الجملة ·

والثانى ـ جراز تقدم خبرالمنفى بـ دما، مطلقا، وهو اتجاه الـكوفيين، اعتماداً على أن (ما) ليس لها حق الصدارة .

والثالث ـ يجبز تفدم خبر المنفى بـ (ما) إذا لم يكن النفى أو شبهه شرطا للعمل، محو: مهملا ما كان محمد. ويمنع تقدمه إذا كان النفى أوشبه شرطا، فلا يجوز أن يقال: مجتمداً ما زال محمد. وهو اتجساه ينفرد به ابن كيسان.

ومقنضى ذلك كله أمران:

<sup>(</sup>١) شرح التصريح ١٨٨/١٠

<sup>(</sup>۲) انظر : الأشموني وحاشية الصيان عليه ۲۳۳/ ،وصم الهوامم ۱۱۷/۱ وشرح التصريح ۱۱۸۹/ وشرح المفصل ۱۱۳/۷ .

ان النفى إدا كان بغير (ما) - كالنفى بـ (لا) أو (لم) أو (ان)
 أو (لمـا) أو (إن) - جاز تقدم الحبر ، فيصح أن يقال : قائما لم يزل محمد،
 ومنه قول الشاعر (١) :

مه عادلی فهائما ان أبر ما بمثل أو أحسن من شمس الضحى فقد قدم (هائما) الواقع خبرا على (ان أبرح) لكون النفي فير ما، ونحوه قول المملوط القريمي (٢):

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لايزال يزبد وأى لايزال يزبد وأى لايزال يزبد على السن خيرا، فقدم معمول الخبر وهو (خيرا) على الخبر وهو (يزبد) معالنفى الله (لا)، وتقديم المعمول بؤذن بجواز تقدم العامل غالبا، (٢٠٠).

٢ - أنه يجوز تقدم الحبر على الأداة وحدها دون (ما) ـ أى أن يتوسط بين (ما) النافية والأداة المنفية بها ـ سواء كانت الأداة المنفية (زال) ومثيلاتها أو (كان) وشبيهاتها . فيصح أن يقال: ما مهملا كان محمد . وما منتصرا ما زال خالد .

و ـ تقدمُ معمول الخبر: (٤) قد يكون للخبر بهض الممولات، من ذلك الظرف نحو: كان زيد معتكفًا مساء والجار والمجرور نحو: كان معتكفًا في المسجد، وغيرهما نحو: كان مستقبلا أصدقاء، فهل بجوز تقدم

<sup>(</sup>١) انظر: الأشموني ١ لـ ٢٣٠١.

<sup>(</sup>٢) المادر الابقة.

<sup>(</sup>٣) المصادر نفسها.

<sup>(</sup>٤) انظر: همم اليوامع ١١٨١ وشرح التصريح ١١٨١ ، الدرر اللوامع ١/٧٧، والأشياء والنظائر ١٥٠٠ .

معمول الخبر على الاسم أولا؟ ثمة خلاف بين التجاة يمـكن النمينز فيه سي اتجاهات ثلانة أيضاً:

الأول ــ منع تقدم معمول الخبر على الاسم مطلقا سواء تقدم الخبر على الاسم أو تأخر، وهو اتجاه جمهور على الاسم أو تأخر، وسواء كان المعمول ظرفاً أو غيره. وهو اتجاه جمهور البصريين .

والثانى - إجازة تقدم معمول الخبر على الاسم مطلقا أيضاً ، أى سواه تقدم الخبر معه أو تأخر ، ظرفاً كان المعمول أوغيره ، وذلك لآن معمول المعمول في معنى المعمول ، وهم يجيزون تقدمه ، واستشهاداً بنحو قول الفرزدق (1) :

قنافذ هـ اجون حول بيوتهم بما كان أباهم عطية عودا فقد قدم (إياهم) وهو معمول الخبر (عود) على الاسم

والثالث – يفصل الحدكم ، فيجيز تقدم المعمول إن تقدم الخبر معه ، ويمنع تددمه وحده وهكذا يجوز أن يقال : كان طعامك آكلا زيد ، وكان آكلا طعامك زيد ، ولا يجوز أن بقال : كان طعامك زيد آكلا .

#### رابعاً: في الحدف:

عناصر الجملة المقيدة بكان أو إحدى أخواتها ثلاثة ، هى : الأداة نفسها، واسمها ، وخبرها ، ويرى جمود النحويين أن الأصل عدم - ذف شيء من هذه العناصر ، أما (كن) وأخواتها فلأنها إذا حذفت فسد التعبير لفظاً ومعنى لنصود الجملة بعدها عن أداء معناها ووظيفتها . وأما الاسم فلأنه مشبه بالفاعل والأصل فيه أن لا يحذف ، وأما الخبر \_ فبرغم أن القياس كان

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة ، وأيضا : ديوان الفرزدق ١٤١١ ، وهو فيه بتغيير لا يخرجه عن كونه شاهدا .

يقضى جو ازحذفه ـ لكنه صادعوضاً عن المصدر الذى يمد عرضاً طارئاً، وإذ حين تقول : كان زيد قائماً ، فإن القيام وصف طارى على زيد وعرض زائل عنه ، والأعراض لا يجوز حذفها لفقد الدليل عليها عند حذفها . وهكذا يقرر النحويون أن الأصل عدم جو از حذف شى من عناصر الجملة المقيدة بأسرها (۱) .

بيد أنه ورد فى النصوص التراثية المنسوبة إلى عصر الاستشهاد بعض الجل التى حذف منها خبر (كان) أو إحدى أخواتها ، ومن ذلك قول عمر ابن أحمر بن العمرد الباهلي (٢):

رمانی بامرکنت منه ووالدی بریآ ، ومن أجل الطوی رمانی فقد حذف خبر (کان) ای : کنت منه بریتاً . ونحوه قول التمیمی الحماسی (۲) :

لهنى عليك للمنه من حائف يبقى جوادك حين ليس مجير فقد حذف خبر ( ليس )، أى: حين ليس مجير فى الدنيا. ومنه قول الآخر (١٠):

ألا يا الل ويحك نبئيني فأما الجود منك فليس جود إذ حذب خبر (ليس) أيضا، أي : ليس جود منك . وقول الآخر (°): بتستم وخلتم أنه ليس ناصر فبوئتم من نصرنا خير معقل حيث حذف الخبر أيضا.

<sup>(</sup>١) انظر : حمع الهوامع ١١٦/١٠

<sup>(</sup>٢) الدور اللوامع ١١ه٨ -

<sup>(</sup>٣) الصدر المابق.

<sup>(11</sup> أنظر: المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: المصدر ألمه -

وقد اخلتف موقف النحريين من هذه النصوص وما مائلها. فأما جمهورهم فقد جعلما من قبيل الضرورة الشعرية ، ولكن منهم من ذهب إلى جواز ذلك في غير الشعر أيضا بشرطين:

١ ــ أن تـكون الأداة (ليس) دون أخواتها .

٢ ــ أن يكون اسمها نكرة عامة .

مستنداً إلى ما أثر عن سيبويه أنه حكى قول العرب: ليس أحد (١) ، فقد حفف الخبر بعد ليس اختياراً \_ أى فى غيرالشعر \_ واسمها نكرة عامة كا ترى .

لكن النصوص اللغوية لاتقف عند مسألة حذف (خبر) ليسوحدها، بل تتجاوز (ليس) إلى (كان)، وتمتد من الخبر إلى الاسم، بل إنها في بعض الاحيان \_ تشمل الأداة أيضا، ويدرس النحويون المتأخرون عادة هذا الموضوع في إطار خصائص (كان) الاسلوبية. ولكننا نستل هذا الموضوع من بين خصائصها لندرسه في نطاق ظاهرة الحذف في الجملة المقيدة بها.

يجيز النحويون ـ استنادآ إلى تحليلهم لبعض النصوص المروية ـ حذف كان وحدها ،كذلك يجيزون حذفها مع اسمها ، وحذفها مع خبرها ، وحذفها مع اسمها وخبرها جيعاً .

\_ أما حذى (كان) وحدها مع بقاء اسمها وخبرها فقد أجازه النحويون بكثرة ، وبقلة .

<sup>(</sup>١) انظر : الهمم الد١١ .

أجازوه بكثرة إذا وقعت (كان) بعد (أن) المصدرية الواقعة في موضع المفعول لاجله في كل موضع أريد فيه تعليل فعل بفعل (1) ، نحو: أما أنت منطلقا انطلقت ، و (انطلقت) معلول وما قبله علة له مقدمة عليه . والاصل انطلقت ، لان كنت منطلقا ، ثم حدث التطور التالى :

١ – قدمت لام التعليل وما بعدها على (انطلقت) للاختصاص . فصارت الجلة : لأن كنت منطلقا انطلقت .

٢ - حذفت اللام اختصاراً ، فصادت : أن كنت منطلقا انطلقت .

٣ - حذفت (كان) اختصاراً فانفصل الضمير فصارت: أن أنت منطلقا انطلقت.

٤ – زيدت ( ما ) تعريضا عن المحذوف ، فصادت : أن ما أنت منطلقا انطلقت .

ه – أدغمت نون (أن) في ميم (ما) لتقارب المخرجين ، فصارت الجلة : أما أنت . . .

ويما ورد محذوفا من (كان) وفق هذا التفسير قول عباسبن مرداس (۲۰): أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومى لم تأكلهم الضبع والحذف في هذه الامثلة عند الجمور واجب لا جائز بكثرة فحسب، وذلك لوجود (ما)، وهي عوض عنى (كان) المحذوفة. ولا يجمع ـ عندهم ـ بين العوض والمعوض.

وأجازوه بفلة إذا لم تسبق (كان ) . (أن ) المصدرية . ومن ذلك قول عبيد بن حصين الراعي (\*) :

<sup>(</sup>١) انظر : شرح التصريح ١٩٤/١\_٥٩٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، والأشموني ١/٤٤٢، وكتاب سيبويه ١/٩٣٢ وشرح الرضي ١ إ٥٥٠٠ (٣) ١٠ (١)

<sup>(</sup>٣) الهم ١٢٢/١ ، والدرد اللوام ١٠٠

أزمان قومى والجماعة كالذى لزم الرحالة أن تميل مميلا أى: أزمان كان قومى كالذى لزم الرحالة ، فحذف (كان) وحدها وأبقى معموليها ، وذلك قليل .

وأما حذفها مع اسمها وبقاء خبرها، فقد أجازه النحويون بقلة وبكمثرة

- أجازوه بكثرة إذا وقعت (كان) بعد ( إن ) أو ( لو ) الشرطبتين مثال وقوعها بعد ( إن ) نحى : سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا ، أى : إن كنت راكبا وإن كنت ماشيا . ونحى : الناس بجزيون بأعمالهم إن خيراً في وإن شراً فشر (1) . ومنه قول ليلي الأخيلية (٢) :

لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما وقول النعمان بن المنذد:

قد قيل ماقيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذادك من قول إذا قيلا وقول النابغة الذبياتي :

حدبت على بطرون ضبة كلما إن ظالما فيهم وإن مظلوما ومثال وقوعها بعد (لو) قوله عِيْنِيَّةٍ: «التمس ولو خاتما من حديد ، أى : ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد . ومنه قول الشاعر (٦) :

<sup>(</sup>١) ورد لهذا التعبير أربع صور يختلف توجيه كل منها عن الأخرى :

ا خبرا فخبر بنصب الأولى ورفع الثانية.

ب -- إن خبر فخبر ـــ برفعهما -

د - إن خيرافخيرا - ينصبهما.

ومثله: إن شرا فشر -

<sup>(</sup>٧) انظر: همع الهوامع ١٢١/١، وكتاب سيبويه ١٢٦١٠.

<sup>(</sup>۳) الهم ۱/۱۲، والدرو ۱/۲۲.

لا يأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل أى : ولوكان صاحب البغى ملكا . ومنه قول الآخر :

انطق بحق ولو مستخرجا إحنا فإن ذا الحق غلاب وإن غلبا أى: ولوكنت أنت مستخرجا ، وقول الآخر:

علمتك منانا فلست بآمل نداك ولوغرثان طمآن عارياً أى ولو كنت أنا غرثان.

وأجاذوه بقلة إذا لم تسبق (كان) . (إن) و (لو) الشرطيتين ، نحو الرجز الذي حكاه سيبويه ():

من لد شولا فإلى إنلامًا

أى : من لدأن كانت شو لا .

وأما حذفها مع خبرها وبقاء اسمها فليس له مواضع يظرد فيها عند النحاة، ولذلك قرروا ضعف مثل هذا الأسلوب . واقتصاره على تخربج بعض ما روى من روايات مأثورة ، كما فى نحو : إن خير فحير ، وإن شر فشر ، ونحو : ألا حشف ولو تمر .

وأما حذفها مع معموليها: الاسم والخبر جميماً، فقد وردت له بعض النماذج اللغوية التى وقعت فيها (كان) ومعمولاها بعد (إن) الشرطية، نحو ما حكى الكوفيون: من أنه يقال: لا تأت الامير فإنه جائر، فيقال بالنا آتيه وإن، اى: وإن كان الامير جائراً. ومنه قول الشاعر:

قالت بنات العم با سلمي وإن كان فقيرا معدما قالت وإن أى ؛ وإن كان فقيرا معدما .

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب سيبويه ١/٢٦٤، والأشموني ٢٤٣١، وشرح الرض على الهوامسير

وجلى أن الحذف في هذه المواضع كلها ابس إلا محاولة لتفسير النص اللغوى من خلال ما يضفيه السياق على المعنى من تحديد، وفي إطار مقولتي العمل والإستاد معاً. وتحليل هذه المواضع يكشف عن أن معظمها شبيه بالامثال من حبث لزومها أسلو بأ تركبيباً محدداً يوشك أن يكون غير قا لل التغيير مع أداء المعانى ذائها في المواقف اللغوية نفسها، ويطرد ذلك بصورة واضحة في المواضع التي أجيز فيها الحذف بكثرة سواء أكان حذفاً اللادلة وحدها أو مع أحد معمولها أو معهما أيضاً. الأمر الذي يسوغ معه القول بأن الحذف هنا نتاج المقولات النحوية أكثر منه تصويرا لظواهر بالتصوص اللغوية

## مسائل ختامية أولا ــ زبادة (كان) وأخواتها<sup>(1)</sup>:

تهدف زيادة كلمة أو أكبر في البراكيب اللغوية في تصور النحاة إلى إحداث أثير الفظى وآخر معذى ، أما التأثير اللفظى فيتمثل في السكلمة المؤيدة نفسها التي يراعي المتكلم أو السكاتب ضرورة تساقها وعدم تنافرها مع سائر مكو نات الجلة التي تقحم علمها . وأما الناثير المعنوى فيتجلى فيما يفيده الزائد من أكد للمعنى العام المستفاد من الجلة بناه على ماهو مقرد من أن كل زيادة في المنى - في الصيغة أو في التركيب - تتضمن زيادة في المعنى المعنى العام المستفاد من الجلة بناه على ماهو مقرد من أن كل زيادة في المنى - في الصيغة أو في التركيب - تتضمن زيادة في المعنى المعنى

ومن النحويين من أجاز زبادة (كان)، أخواتها جميعاً إذا لم ينتقض المعنى في الجلة (٣)، وهكذا يصح أن يقال: ما ـ أضحى ـ أحسن زيدا،

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التصريح ۱ | ۱۹۱، والهمع ۱ / ۲۰، وشرح الفصل ۹۸/۷ والأشموقه ۱/۹۲۱ و والدرر اللوامع ۱/۹۸، والأسول فالنحو ۱/۳۰، وحاشية الحضرى على ابن عقيل ۱/۱۱، وشرح الرضي ۲۹٤/۲

<sup>(</sup>٣) انظر : أصول التفكير البحوى ٣١٠ ومصادرها .

<sup>(</sup>٣) انظر: همدالهوامع ١٠٠/١ ، والأشبولي ٢٤٢/١ .

بزيادة (أضحى) بين ماوفعل التعجب، ونحوه: زيد ـ ظل ـ قائم، بزيادة (طل) ببن المبتدأ والحبر ولكن الشائع بين النحاة يحصر مايجوز زيادته من هذه الأدوات في عدد جد محدود منها: اتفق فيه على (كان) وأضاف بعضهم إليها (أصبح) و (أمسى)(1)، جاعلين منه قولهم: ما ـ أصبح ـ أبردها، وما ـ أمسى – أدفاها، وقول الشاعر:

عدو عيليك وشانيهما - أصبح - مشغول بمشغول في (مشغول) الخبر، ف (عدو عيلبك) مبندأ، و (شانيهما) معطوف عليه، و (مشغول) الخبر، و (أصبح) ذائدة بينهما، وقول الآخر:

أعاذل قولي سا هريت فإنتي كثيرا أرى ـ أمسى ـ لديك ذنوني

فند وقعت (أمسى) زائده بين (أرى) ومعمر لها (ذنو بي ).

ولكن جمهور النحاء لا يحيز زيادة غير (كان) من هذه الآدوات .

وهو لا يجبز زيادتها إلا بشرطين(٢):

الأول ــ أن تمكون بلفظ الماضي، ولذلك يحكمون بشذوذ قول أم عقبل بن أبي طالب:

أنت ـ تـكون ـ ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل والثانى ـ وقوعها بين أمرين متلازمين .

كو قوعها بين الصفة والموصوف، نحو قول الشاعر :

فى غرف الجنة العليا التى وجبت لهم هناك بسعى ـ كان ـ مشكور وجعل منه سيبويه وبعض النحاة قول الفرزدق (٣٠ :

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة ٠

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة ، وشرح التصريح ١٩١/١ ، وانظر كيتاب سيبوبه ٧٣/١ -

<sup>(</sup>٣) مرد الخلاف في هذا البيت إلى أن (كان) ، قدد رفعت ضميرا بعدها، وذلك مخالف لشروط زيادتها ، والبيت في ديوانه بتغبير طفيف لا يمس وجه الاستشهاد به ( انظر : ١/ ٥ ٨٠ ) .

فكيف إذا مرت بدار قوم وجيرال لنا - كانوا - كرام أو بين العاطف والممطوف ، نحو قول الشاعر :

فى جَة غمرت أباك بحورها فى الجاهلية ـ كان - والإسلام أو بين ( نعم ) ومرفوعها نحو :

ولبست سربال الشباب أزورها ولنعم - كان - شبيبة المحتال أو بين الموصول وصلته ، نحو قوله تعالى : (كيف فكلم من - كان - في المهد صبياً )(1)

أو بين معمولي (إن) ، محو: إن من أفضلهم -كان - زيدا

أو بين الفعل ومرفوعه ، نحو قول أعرابية تصف أولادها : لم يوجد -كان ـ أفضلهم منهم .

أو بين (ما) وفعل التعجب ـ وذلك كثير ـ نحو : ما ـ كان ـ أحسن خالدا .

وقد اختلف النحاة فى وقوعها بين الجار والمجرور ، فمنهم من أجاز ذلك استنادا إلى قول الشاعر :

سراة بنى بكر تساموا على ـكان ـ المسومة العراب ومنهم من رفض ذلك وحكم بشذوذ البيت .

ثانياً - دخول (الواو) على أخبارها(٢):

من النحو بين من ذهب إلى أن من الجائز دخول الواو على خبر (كان) وأخواتها شريطة كون الخبر تركيباً إسنادياً ، وذلك تشبيهاً له بــ ( الجملة )

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٩) من سووة سريم

<sup>(</sup>٢) انظر تسهيل المغوائد ٥٠ ، والهمما ١١٦/١ ، والدرر اللوسم ١٦٦/١

الحالية ، قال ابن مالك في د تسهيل الفوائد ، : دور بما شبهت الجلة المخبر بها في ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلماً ، (1) ومفهوم هذا الإطلاق جواز دخول الواو مع الأداة (كان) أو مع غيرها ، تقدم عليها نفى أو شبهه أو لم بتقدم ، وقع الخبر بعد أداة الاستثناء (إلا) أو لم يقع بعدها .

والنصوص اللفوية الواردة فى هذا المجال محدودة ، بحيث يظل هذا الإطلاق مجرد ادعا، لا سند له فيلم يرد نص لدخول الواو على خبر (كان) المثبتة ، وإن وردت داخلة على خبر (أصبح) فى قول الشاعر :

وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا وأكثر ما يعطونه النظر الشزر وعلى خبر ( ظل) في قول الآخر :

فظ لموا ومنهم سابق دمعه له وآخر يثنى دمعة العين بالمهل كذلك لم ترد نصوص تشهد لدخول الواوعلى خبر (كان) وأخراتها المقترن بـ ( إلا ) إذا كانت منفية باستثناء (كان) و (ايس) فقط دون بقية الأدوات.

أما (كان) المنفية فقد ورد قول الشاعر:

ما كان من بشر إلا وميته متومة لكن الآجال مختلف وقرأه:

إذا ما ستورالبيت أرخبن لم يكن سراج لدا إلا ووجهك أنور وأما مع (ليس) فقد ورد قول الآخر:

ليس شيء إلا وفيه إذا ما قابلنه عمين البصير اعتبار ولم ترد نصوص مطلقاً لدخول الواو في غير هذه المواضع ، الأمر الذي

<sup>(</sup>١) التيان،

رفض معه جمهور النحويين الاعتداد بما ادعاء ابسما لك من إطلاق الجواز. بل لقد رفض الجمهور الآخذ بمقتضى هذه النصوص المروية ذاتها ، متجها إلى تأويلها .

# ثالثاً \_ زيادة اليا. في أخيارها (١) .

آجاز النحويون زيادة الباء في أخبار هـذه الأدوات . وجعلوا هـذه الزيادة على فوعين : زيادة قليلة ، وأخرى كثيرة.

ومن القايل زبادة الباء مع غير ( ليس ) من الأدوات ، ومن ذلك قول الشنفرى : عمرو بن براق الآردى (٢٠ :

وإن مدت الآيدى إلى الزادلم أكن بأعجلهم إذ أجشع الفوم أعجل فقد زيدت الباء على خبر (أكن) وهو قوله (أعجلهم).

ومن الكثير الشائع زيادتها في خبر (ليس)، وقد ورد في القرآن كثيرا، ومن ذلك قوله تعالى: (أليس الله بكاف عبده) ("، و (أليس الله بأحكم الحاكمين) (")، و (است عليهم بمسيطر) (").

والزيادة فى غبر هذه المواضع نادرة، ومن ذلك زيادتها على الاسم إذا تقدم عليه الخبر ،كما فى قراءة ابن مسعود : ( ليس البر بأن تولوا

<sup>(</sup>١) أنظر: همع الهوامع ١٢٧/١ ، والأسول لابن السراج ١٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شوح شواهد المنتي ٣٠٣ ، والدرر اللوا.م .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٦) من سورة الزمر .

لأ<sup>ع</sup>) « ( A ) « التين .

<sup>(</sup>ع) ( (٢٦) و الأنطام.

<sup>· (</sup>٢٢) ، (٢٢) ، المفاشية .

وجوهـكم)(١) ، بنصب البرعلى أنه خبر مقـدم و ( بأن تونوا ) اسمهـا مرُخ وقد اقترن بالباء الزائدة . وجعلوا منه قول الشاعر :

اليس عجيباً بأن الفيى يصاب ببعض الذي في يديد

ففد نصب (عجبب) لوقوعه خبر المقدما، وقرن الاسم بالباء الزائدة وقد جعل أبن هشام ذلك من الغريب(٢). ومقتضى هـذا الوقوف عنـدما ورد به السماع دون القياس عليه .

## رابعاً نفي الخبر وإثباته(٣):

تستخدم المجموعة الأولى من هذه الأدوات (كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار) مثبتة كانستخدم منفية. ونفيها أو إثباتها منصب على اتصاف المتدأ بالحبر، فإذا قلت: أصبح خالدسعيدا، فقد أنبت لخالد السعادة في فترة الصبح، أما إذا قلت: ما أصبح خالد سعيداً فقد نفيتها عنه في الفترة نفسها

الكن نمة أسلوب ثان لإفادة الإثبات المؤكد ذكره النحاة ، وذلك باستخدام والنفى والاستثناء، أى نفى الأداة (كان) أو إحدى أخواتها بـ (ما) أو نحوها ، وإثبات الخبر بـ (إلا) بعدها ، نحو : ما أصبح خالد إلا سعيداً . ويقتضى هذا التحديد عند النحاة أموراً ثلاثة :

ر الما على الخبر دون أن تسبق الأستثناء ( إلا ) على الخبر دون أن تسبق الأداة (كان ) و أخواتهما بنفى . فلا يصح أن يقال : كان الطالب إلا مجمداً .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧٧) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) انظر: وفق الليب ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: هم الهرامي ١٢٠/ ، وشرح الأشموني ١/٥٤٦ .

٢ عدم جواز استخدام أسلوب النفي والاستثناء إذا كان الخبر دن الكلمات الملازمة للنفي ، محو : يعيج ، يممنى ينتضع، فلايصح أن يقال : ما كان زيد إلا يميج بالدوا.

٣ - عدم جواز استخدام أسلوب النبى والاستنباء فى الأفعال الواجية النبى (زال وأخواتهـا + ليس معها) وما ورد مخالفـا لذلك مرفوض لا يعتد به . فلا يصح أن يقال : مازال الرجل إلا طاغيا .

## خامساً \_ من خصائص بعض الأدوات:

درس النحويون بعض خصائص (كان) وأخواتها مبينين ما لهذه الخصائص من تأثير في معافيها أو ألفاظها . وسنعرض هنا لاهم ما ذكروه في هذا الحجال .

# ۱ - (کان )۱۰۰:

ذكر النحاة أن من الخصائص الأسلوبية لكان إمكان استخدامها للدلالة على الدوام والاستمرار، فهى بذلك تشبه من حيث المعنى التركيب (لم بزل). ومقتضى هذا أنها تلتقل دلاليا من إفادة ارتباط مضمون الجلة بعدها بالزمان الماضى إلى إفادة امتداد هذا المضمون من الماضى إلى الحاضر واستمراره فى المستقبل، وطبقا لذلك صح أن تدخل (كان) على الجل التي تحمل صفات الله عز وجل. نحو قوله تعالى: (وكان الله سميم، بصيراً)(٢)، و(كان الله عزيزاً حكيما) (٣)، و (كان الله قويا عزيزاً) (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر : التصريح ۱/۱۰، والهم ۱/۱۰، والأشموني ۱/هـ۲۱، والتسهيل ه.، وشرح الرصي على السكافية ۱/۳۹۲،

<sup>(</sup>١) من الآبة (١٣٤) من سورة النساء -

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥٦) من سورة النساء

<sup>(</sup>٤)من الآية (٥٠) من سورة الأحراب.

\_كذلك ذكر النحاة أن من الخصائص اللفظية لكان جواز حذف الامراء أي النون - بشروط، (١):

ا ـ أن تـكون بصيغة المضارع ، فلا يجوز حذى النون إذا كانت بلفظ الماضي أو الأمر .

٧ ـ أن تكون بجزومة وعلامة جزمها السكون، فلا يجوز حذف للنبون إذا كانت مرفوعة أو منصوبة ،كذلك لا يجوز حذفها إذا كانت علامة الجزم حذف النون.

٣ ـ أن لا يتصل مها ضمير نصب ، فلايجوز حذف النون إذا أتصل بها ضمير نصب .

### ع \_ أن يليها متحرك.

وقد شاع فى النراث اللغوى حذف النون عند تو افر هذه الشروط سواه كانت (كان) تامة أو نائصة ، وفى النص القرآتى نحو ثمانية عشر موضعا حذفت فيها النون ، ومن ذلك قوله تعالى : (وإن تك حسنة يضاعفها) (٢)، وقوله : (ولم يك من المشركين) (٤)، وقوله : (ولم يك من المشركين) (٤)، وقوله : (فلم يك بنفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) (٥) وتعرب صيغة الفعل فى هذه الأمثلة ونحوها على أنها بجزومة وعلامة جزمها السكون على النون المحذوفة تخفيفا ، وحذفت الواو للتخلص من التقاه الساكنين .

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية الخضرى على ابن عقيل ١ (١١)، وشرح الأشموني ١/٥٠، والهم ١١٧/، وشرح التصريح ١٩٦/،

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠) من سورة النساه ٠

<sup>(</sup>٣) من الآبة (٢٠) من سورة مريم ٠

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٢٠) من سورة النجل .

<sup>(</sup> ٥ ) من الآية ( ٥ ٨ ) من سورة غافر •

والنحاة منفقون على اشتراط الشروط الثلاثة الأول ، أما الشرط الرابع ـ وهو أن لا يليها ساكن ـ فساط خلاف : إذ أجاز بعضهم حذف النون سوا، وقع بعدها متحرك أو ساكن ، مستشهدا بعدد من النصوص المأثورة ، ومنها قول الخنجر بن صخر الأسدى (١) :

فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقدت أبدت المرآة جبمة ضيغم وقول حسبل بن عرفطة الجاهلي(٢):

لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار تعفت بالسرو وقول الآخر:

إذا لم تك الحاجات من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد التمائم ومن النحاة من رفض حذف النون إذا وليها ســاكن ، جاعلا هذه الأبيات من قبيل الضرورة .

## ۲ - ايس<sup>(۳)</sup>:

- إذا استخدمت (ايس) دون أن بكون في الجلة ما يدل على زمن محدد أفادت النفى في الحال ، نحو: (أليس الله بعزيز ذي انتقام)(٤)،و(ليس على الأعمى حرج)(٥)، و (ليس منكم رجل رشيد) (٦). أما إذا كان في الجلة ما يفيد زمنا ما فإن النفي يرتبط بهذا الزمن: ماضيا، وحالا، ومستقيلا.

<sup>(</sup>١) افظر : الدرر اللوامع ١٩٣١ ، والصبأن على الأشموني ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: الدرر (٢)

<sup>(</sup>۳) انظر: النفى وحاشية الدسوقى ۹/۱ ، وعرح التصريح ۱/، وجمع الهوامع ۱/، ١٥ انظر: النفى وحاشية الدسوقى ١/٠٧، وعرح الرمى ١/٠٧، وكتاب سيبويه ١/٠٧، والصبان ١/٠٧٠.

<sup>(1)</sup> من الآية (٣٧) من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٦١) من سورة النور .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧٨) من سورة هود.

مثان النفي في الماضي قولهم: ليس خلق الله مثله، أي: لم يخلق الله مثله. و اسم ( ليس ) ضمير الشأن .

ومثال النبى فى الحاضر قوله تعالى : ( فليس له اليوم همنا حميم)(١). ومثال النبى فى المستقبل قوله سبحانه : ( ألا يوم يأتيهم ايس مصروفا عنهم )(٢) ، وقول الاعشى : (٣)

له نافلات لا يغب نوالها وليس عطاء اليوم مانعه غدا

وبهذا يتبين أن من الخصائص الدلالبة لليس طواعيتها في التعبير عن النفى في الزمن المستفاد من الموقف أو السياق ، فإذا لم يكن ثمة زمن مستفاد انصب النفى على الحال دون سواه .

\_ كذلك تعددت الأساليب التي استخدمت فيها ( ليس) بصورة ميزتها عن بقية أخواتها من الأدوات المقيدة للجملة الاسمية .

و فَكُنَّهُمَى بِالْإِشَارَةِ إِلَى أَهُمُ هَذَهُ الْأَسَالِيبِ فَيَمَا بِأَنِّي :

(أ) وردت (ليس) داخلة على الجملة الفعلية ، نحو : ليس خلق الله مثله . وقد اعتبرها بعض النجاة في مثل هذا الموضع حرف نفي شبها بـ (ما) النافية . ولكن الجهور يرفض ذلك ، ويراها عاملة داخلة على الجلة الاسمية، واسمها ضمير الشان المحذوف ، وما بعدها خيرها

(ب) ورد بمد (لیس) اسم مرفوع دون أن يليه منصوب ومن ذاك قول الشاعر (3):

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٥) من سورة الحاقة ٠

 <sup>(</sup>۲) من الآبة (۹) من سورة هود .

 <sup>(</sup>٣) النفى وحاشية الدسوقي ١/ ٣٩٩، والبيت في دبوانه بتغيير طفيف لاعنم الاستشهاديه.

أنظر : شرح ديوان الأعنى ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المغنى وحاشية الدسوقى عليه ١/١٠.

أين المفــر والإله الطـــالب والأشرم المغلوب ليس الغالب

وقد اختف النحاة فى توجيها فى هذا الموضع، فمنهم من ذهب إلى أنها عاملة، وقد دخلت على حرف عطف بمعنى (لا)، ومنهم من ذهب إلى أنها عاملة، وقد دخلت على ( الجملة ) الاسمية ، والمرفوع بعدها اسمها ، والخبر ضمير بعود على ما يتسق مع المعنى ، فهو فى البيت يعود على ( الاشرم ) . بل إن ابن مالك قد ذهب إلى أن من خصائص ليس الاقتصار على ذكر الامم وحده دون الخبر من غير قرينة تدل عليه أو تشير إليه إذا كان نكرة بحضة (١)، وعا نقل عن سيبويه أنه حكى عن العرب قوطم : ليس أحد ، أى بالاقتصار على ذكر اليس ) ، وخبرها محذوف تقديره ( هنا ) (٢) .

(ج) يجوز أن يقترن خبر ليس بإلا، وقد ورد في المأثورات اللغوية قولهم: ليس الطيب إلا المسك<sup>(۲)</sup>، وقد اختلف في إعراب ما بعدد (إلا) حيلئذ: إذ إن لهجة تميم ترفعه، ولهجة الحجاز تنصبه. وقد وجه النحاة النصب على أنه خبر ليس، ووجهوا الرفع توجيهات شتى، أشهرها أن اليس) مهملة غير عاملة، أو أنها عاملة اسمها ضمير الشأن المحذوف: و(الطيب المسك) خبرها، أو أن (الطيب) اسمها وخبرها محذوف، أى في الحقيقة أو في الواقع أو عندى، وأما (المسك) فبدل من الامم (٤).

٣ – زال (٥):

تختلف صيغة (زال) من حيث المادة والتصريف والوظيفة النحوية جميعاً:

<sup>(</sup>١) انظر : تسهيل الفوائد ه ه .

۲) انظر : هم الهوامع ۱۱۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) انظر : مفقى اللبيب ١ / . . ٤ .

<sup>(</sup>٤) السابق، وحاشية الدسوقي علميه.

<sup>(</sup>ه) الأشمونى وحاشية الصيان ٢٣٧/١ ، وهمم الهوامع ١١٢/١ ، وشرح التصريح ١٨٥/١ .

أما من حيث المادة فإنها عكن أن تـكون يائية العين كا عكن أن تـكون واربتها.

وأما من حيث التصريف فإن المضارع منها يمكن أن يـكون على وذن (يفعل) بفتح العين، أو بضمها ، أو بكسرها . أى: يزال ، أو يزول، أو يزبل،

وأما من حيث الوظيفة فإنها قد تـكون فعلا تاماً لازما ، أو فعلا تاماً متعدياً ، أو فعلا ناقصا من أخواتكان .

\_\_ فإذا كانت ألف ( زال ) منقلبة عنواو كانت (زال) معلا تاماً لازما على فهب و انتهى . وجاء مضارعها على ( يزول ) ، وكان مصدرها (الزوال) ومنه قول الله تعالى : ( إن الله عسك السموات والارضأن تزولا ) (1) .

\_ وإذا كانت ألفها منقلبة عن يا، جاز أن يكون مضادعها ( بزيل ) كما جاز أن يكون ( يزال )

فإذا كان المضارع (يزيل) كانت (زل) فعلا تاماً متعدياً بمعنى ميز. وكان مصدرها (الزبل) بفتح الياء، ومنه قول العرب: زل ضانك عن معزك، أي منزها بعضها عن بعض.

وإذا كان مضارعها ( يزال )كانت فعلا تاقصاً من أخوات كان .

ومن ثم أوجب النحويون أن يلاحظ في الاعتداد بزال ضمن أخوات كان أنها التي مضارعها (يزال) لا التي مضارعها بزبل أو يزول.

<sup>(</sup>١) من الآية (٤١) من سورة فاطر.

# ثانيا \_ الملحقات بليس

يلحق بعض النحويين بكان فى العمل عددا من الحروف ، لأنها تعمل عملها من ناحية ، ولأنها تشبه إحدى أخواتها \_ وهى ليس \_ فى دلالتها على النبى من ناحية أخرى ، وهى بذلك تشبه (ليس) فى الوظيفة النحوية والدلالة المعجمية معاً ، فى حين يقتصر شبهها بكان على الوظيفة النحوية وحدها ، ولهذا آثر نا جعلها ملحقة بليس ، لما بينهما من تشابه وظينى وتمائل دلالى .

والحروف الملحقة بليس أربعة ، هى : (ما) و (لا) و (لات) و (لات) و (إن) وسنخص كل أداة منها بمرض موجز لما لها من أحكام . الأداة الأولى (ما) النافية : (١)

يقرر النحويون وجود اختلاف في عمل (ما) عمل (ليس)، ومرد هذا الاختلاف إلى أن الثابت أن لهجة تميم تهملها أما الحجازيون فيعملونها، وبذلك ورد القرآن، قال تعالى: (ما هذا بشرا) (٢)، وقال: (ما هن أمهاتهم) (٣)، وقد أخذ جمهور البصريين بمقتصى لهجة الحجازيين فقرروا عملها بشروط سنفصلها، أما الكوفيون فبرغم قبولهم الهجة الحجازيين أيضاً قانهم رفضوا القول بإعالها، وذهبوا إلى أنها لا تعمل شيئا، وأن المرفوع

<sup>(</sup>۱) انظر: الغذ وحاشية الدسوقى عليه ١٠/١، وشرح الأشمونى ١/٢٠، والموال ١٣١/، والأصول والهمم ١٣١/، وشرح التصريح ١٩١١-١٩٧، والأصول لابن السراج ١٦٢/، والمفتضب ١٨٨/ والتسهيل ٥، وشرح لرضى على السكافية ١١٢/، والمقرب ١٠٢/، ورصف الميانى ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣١) منسو رة يوسف .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨) من مسورة المجادلة .

بعدها مبتدأ، والمنصوب خبره قد نصب بإسقاط الحافض. وجلى أن فى هذا النمط من التوجبه إسرافا فى البعد عن الراقع اللغوى. الذى يقرر أن (ما) تعمل عمل (ليس) بشروط، هى:

ا — أن لا يقترن اسمها بـ ( إن ) الزائدة . فإن اقترن بها بطل عملها ، ومن ذلك قول فروة من مسيك المرادى الصحابي (١٠ :

فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا وقول الآخر (٢):

بنى غدانة ما إن أنتم ذهب ولاصريف ولكن أنتم الحزف ٢ – بقاء النفى وعدم انتقاضه، ويقتضى ذلك أمورا، أهمها:

(أ) أن لا يفترن خبرها بإلا ، فإن اقترن بها بطل عملها ، نحو قوله تعالى : (وما تحمد إلا رسول) (٢) ، وقوله : (وما أمرنا إلا واحدة) (٤) . وأما قول بعض العرب :

وما الدهر إلا منجنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا وقولهم:

وماحق الذى يعثو نهاراً وبسرق ليله إلا نكالا فخالف للأصل، وقد ذهب بعض النحاة إلى تأويله ومنهم من رده ومنع الاحتجاج به (°)

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سيبويه ، والدرر اللوامع ١/١٠ .

<sup>(</sup>۲) في المبيت رواية أخرى بنصب (ذهب) وهي رواية ابن السكيت، وقد خرجها السكوفيون على أن اإن) زائدة لا كافة لما النظر: الدرو اللوامع ١/٥٠، وشرح التصريح ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٤٤) من سورة آل عمران .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (٠٥) من سورة القدر ٠

<sup>(</sup>٥) الدرر اللواسم ١/١٩ .

(س) أن لا تنكرر (ما)، إذ إن تكرارها قد يعنى انتقاض النفى. خإذا تكررت بطل عملها، نحو: ما ما زيد قائم، فما الآولى مهملة لأنها كفت بما الثانية. وما ورد بخالفا لذلك شاذ، نحو قول الشاعر:

لا بنسك الأسى تأسبا فما من حمام أحد . متصما (ح) أن لا بنتقض النفى فى تابع الحبر فإن انتقض قى عملما فى المتبوع وحده دون النابع ، فنحو : ما ذبد قائما بل قاعد ، أو لكن قاعد بجب فبه رفع المتبوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، ولا بصح فصبه . فلو لم بلتقض النفى فى المتبوع نصب ، نحو : ما زيد قائما و . ستر محا .

٣ – النزام الترتيب في الجملة ، ويقتضي ذلك أمورا أهمها :

(۱) أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم بطل عملها ، نحو : ما مسى. من أعتب، وقول الشاعر (۱) :

وماحسن أن يمدح المرم نفسه ولكن أخلاقا تذم وتحمد وقول الآخر:

وما خذل قومی فاخضع للمدی ولیکن إذ أدعوهم فهم هم وما ورد مخالفا لذلك شاذ، ومن ذلك قرل الفرزدق (۲):

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذا ما مثلهم بشر (ت) أن لا يتقدم معمول الاسم على الاسم ، فإن تقدم بطل العمل ، فعمو : ما زيدا ضارب قائم ، على أن زيدا معمول ضارب . فلا يصح أن يقال : ما زيدا ضارب قائماً .

<sup>(</sup>١) همم الهوامع ١٢٣/١.

<sup>(</sup>۲) أنظر: شرح التصريح ۱۹۸/۱ ، وشرح الأشموني ۲،۸/۱ ، وهمع الهوامع ۱۲٤/۱ ، والدرر اللوامع ۱/۹۹ و ديوان القرزدق ۱/۲۱۹ .

(حَ) أَنْ لَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْاَسْمُ فَإِنْ تَقَدَّمُ بَطَلَ العَمَلُ ، نَحُو : مَا زَبِدَ طَعَامُكُ آكُلُ ، ومَا طَعَامُكُ زَيِدَ آكُلُ . ومَنْهُ قُولُهُ مَرَاحِمُ بِنَ الْحَارِثُ الْعَقِيلِي (١) :

وقالوا تعرفها المنازل من منى وماكل من وافى منى أنا عارف وقالوا تعرفها المنازل من منى وماكل من وافى منى أنا عارف ومن النحويين من أجاز تقدم المعمول فى الموضعين السابقين إذاكان ظرفا أو جارا ومجرورا نحو: ما على معتمد صائعا، وما الليلة مسافراً معنياً ، وما الليلة سعد مسافراً ، ومنه قول الشاعر :

ب هبة حزم لذ وإن كنت آمنا فما كل حين من توالى مواليا الأداة الثانية ـ (لا) النافية : (٢)

يلحق بعض النحويين بليس في العمل (لا) النافية ، استنادا إلى بعض النصوص التي وردت عاملة فيها ، ومن ذلك قول الشاعر :

تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر عا قضى الله واقيا وهي لا تعمل عند هؤلاء النجاة إلا بشروط بماثلة لشروط (ما)، فيما عدا الشرط الآول لأنه لا حاجة إليه، لأن (إن) لا تدخل على اسمها ؛ إذ لا تقع قط بعدها.

ومن النحاة من أضاف إلى شروط علمها أن يكون معمولاها نكر تين نحو : لا عمل خيرا من الجهاد ، ولا أحد أفضل من المجاهد، ولاشى. باقيا، ولا وزر واقيا - كما فى البيت السابق . وقد رفض هـذا الشرط آخرون أحازوا إعمالها فى المعارف ، وبه ورد قول النابغة الجعدى : (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيبويه ۷۲/۱، وشرح الأشمونی ۲،۴۹/۲ ، وشرح شواهد المغنى (۱) انظر: كتاب سيبويه ۱۱۹/۱، وشرح الأشمونی ۳۲۸ ، وشرح الخضری ۱۱۹/۱ .

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح التصريح ۱/۱۹۹۱، وهمع الهوامع ۱/۱۲، والدر ۱/ ، وشرح الأشموني (۲) انظر : شرح التصريح ۱/۱۹۱۱، وهمع الهوامع ۱/۱۸، والدر ۱/۱۸، التصل ۱/۱۸، ۱۸، ورصف المباني ۲۰ ۲، وشرح المفصل ۱/۱۸، ۱۸، ۱۲۵۲ و والمناه ۱/۱۸، والأشموني ۱/۱۳۸۱ والهمم ۱/۱۲۸ .

وحلت سواد القلب لاأما باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا وقول أبي الطيب المتنبي: (١)

إذا الجودلم يرزق خلاصامن الآذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا

- وحدف خبر (لا)كثير، حتى لقد ذهب بعض النحو بين إلى وجو به، أخذا بنحو قول سعبد بن ما اك:

من صد عن نیرانها فأذا ابن قیس لا راح فقد اقتص علی ذکر اسم لا، وهو (براح) وحدف خبرها وهو رأی ضعیف؛ إذ ورد خبر (لا) فی شواهد کثیرة، وفیها قدمناه منها غنی عما لم نقدمه .

الأداة الثالثة \_ ، إن ، النافية : (٢)

يمكن أن تعد وإن المكسورة الهمزة الساكنة النون من قبيل المشترك المفظى؛ إذ إنها يمكن أن تكون أداة شرط ، كما يمكن أن تكون أداة نفى . و (إن) لذ فية قد تدخل على الجملة الفعلية نحو قوله تعالى: (إن أرد فا إلا الحسنى) (٣) و قوله : (إن أدرى أقريب و قوله : (إن أدرى أقريب أم بعيد ما تو عدون) (٥) ، و (إن أدرى لعله فتنة) (١) . وقد تدخل على الجملة أم بعيد ما تو عدون) (٥) ، و (إن أدرى لعله فتنة) (١) .

<sup>(</sup>١) دنوان أبي الطيب ٣٧٦ والببت من قصيدته المشهورة التي مطلعها :

كني رك دا أن ترى الموت شافياً وحب الْمُنسايا أن يُكن أمانيا

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى وحاشية الدسوقى عليه ١ /٢٧ ، وشرح التصريح ٢٠١/٠ ، وهمم الهوامع ١٩٠١/٠ ، والمقرب ١١٥/١ ، وشرح الممال ١٩٤/١ ، وشرح الأشمونى ١/٥٥١ ، وشرح الفاكهي ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٠٧) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١١٧) من سورة النساب

<sup>(</sup>٥) من الآية (٥) من سورة الحكمف

<sup>(</sup>٦) من الآية ٩ ١) من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٧) من الآية (١١١) من سورة الأنبياء .

الاسمية أو الظرفية نحو قوله سبحانه: ( إن الكافرون إلا فى غرور )(١) به و( إن أمهانهم إلا اللاتى ولدنهم )(٢) و( إن منكم إلا واردها )(٣). و( إن عندكم من سلطان بهذا )(٤).

وتفيد (إن) هذه فى دخولها على الجملة النفى باتفاق النحويين. ولكنهم احتلفو فى عملها عند دخولها على الجملة الاسمية ؛ إذلم يرد فى التراث النحوى إلا عدد محدود من الشراهد التى يظهر فها عمل وإن النافية عائلا لعمل وليس ، ولذلك ألحقها بها بعض النحدويين فحسب وعاية لهذه المأنورات ومها قول أهل العالية : إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية ، وقرلهم : إن ذلك نافدك ، بالنصب ، ومها وردت قراءة سعيد من جبير : (إن الذبن تدعون من دون الله الله عبادا أمثالكم) (٥) ، وقول الشاعر :

إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف الجمانين وقول الآخر:

إن المر. ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا وجلى أن هذه النصوص التى ظهر فيها عمل دان، عمل دليس، تنفق في آنها قد التزمت الترتيب بين معموليها ، كالم يلتقض النفى فيها ، كذلك لم تتكرر إن نفسها ولم تدخل على اسمها ، وهى الخصائص التى جعلت النحاق القائلين بعملها يشترطونها .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٠) من سورة اللك .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢) من سورة المجادة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧١) من سورة مرج.

<sup>(</sup>t) من الآية (٦٨) من سورة يونس.

ره) من الآية (١٩٤) من سورة الأعراف «

#### الأداة الرابعة ـ ولات، :(١)

لعل الشيء الوحيد الذي اتفق فيه النحاة عند تناو الهم و لات ، هو دلالتها ، فهى تفيد عندهم النفى باتفاق ، ثم إنهم اختلفوا بعد ذلك في كل ما يتصل بها : في لفظها وفي تصليفها ، ، وفي وظيفتها ، وفي مدخو لها جميماً .

- أما لفظها فقد اختلف فيه هل هو بسيط أو مركب ، فن الفحاة من ذهب إلى أنه كلمة بسيطة ومنهم من ذهب إلى أنه لفظ مركب من أكثر من كلمة ، وهى : «لا، النافية و «النام، التى اختلف فيها : أهى تام التأنيث حركت للتخلص من الساكنين أو تام زائدة .

- وأما تصليفها فقد اختلفوا فيه أيضاً بين اعتبارها فعلا، أو اعتبارها حرفا . كما اختلف القائلون بفعليتها بين اعتبارها فعلا تاما على وزن ، فعل، بفتح العين ومضارعه ويليت على وزن ويفعل بكسرها. أو اعتبار أصله دايس، بكسر الياء ثم قبلت ألفا وفقا للقاعدة ، ثم أدلت السين تاء كما في إبدالها في لفط (ست) إذ أصلها سدس .

ــ وأما وظيفتها النحوية فمختلف فيهاكذلك :

فمن النحاة من ذهب إلى أنها لا تعمل شيئا، فإن كان الاسم التالى لها مرفوعا كان مبتدأ حذف خبره، وإن وقع منصوبا كان مفعولا لفعل محدوف، وإن كان بجرورا فعلى إضمار الجار دمن الاستغراقية.

ومنهم من وأى أنها تعمل عمل دلاء النافية للجلس: تلصب الاسم وترفع الخبر، فكأنها دلاء التي للسريّة زادت عليها التاء.

ومنهم من رجح أنها تعمل عمل دليس، \_ ترفع الاسم و تلصب الخبر\_ بشرطين :

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى وحاشية الدسوقى علميه ٢٠٧/١، وشرح التصريح ١٩٩/١-٠٠، وهم الهوامع ١/٢٦/١، والحضرى على ابن عقيل ١٢١/١، وشرح الأشمونى ١/٥٥/١

۱ ـ أن يكون معمولها لفظ والحين، نحو : (ولات حين مناص)(۱) .
۲ ـ الاكتفاء بأحد الركنين وعدم الجمع بينهما ،والغالب ذكر المنصوب وحذف المرفوع .

\_ وأما مدخولها فقد اختلف فيه أيضاً، فهل تدخل على لفظ (حين) وحده ؟ أو يمكن أن تدخل على مرادفه ؟ كمأوان ، وساعة . مو قفان للنحاة : منهم من حصر مدخولها في كلمة (الحين) وحدها ، ومنهم من أجاذ دخولها أيضاً على ما يرادفها مستشهداً بنحو قول الشاعر :

ندم للبغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم وقول الاعشى (٢٠):

لات هنا ذكرى جبيرة أو من جاء منها بطائف الأهو ، وقول الشاعر شبيب بن جعيل التغلى (٢):

حنت نواد ولات هنا حنت وبدا الذى كانت نواد أجنت وقول أبى زبيد الطائى:

طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء وقول الآخر:

وذلك حين لات أوان حلم ولكن قبلها اجتنبوا أذاتى بل إن من النحريين من أجاز دخولها على غير المرادف أيضاً ، كا فى بيت الأفره الأودى(٢):

<sup>(</sup>١) من الآية (٣) من سورة (ر)

<sup>()</sup> شرح انتصر بح ۲۰۰۱، والبيت من قصيدته المشهورة في ديوانه (١٦٤): ما بسكاء الكبير بالأطـلال وسؤالي فمـا ترد سؤالي (٣) الدرر اللواسم ٩٩/١

ترك الناس لنا أكتافهم وتولوا لات لم يغن الفراد وواضح من هذاالعرض الموجز أن إلحاق (لات) بليس فى العمل هو قول فريق محدود من النحاة ، وأنه قول لا يستند إلا إلى عدد جود محدود من النصوص اللغوية التى لم يرد فيها طرفا الإسناد فى الجملة قط بل أحدهما فحسب. الأمر الذى فتح الباب للتأويلات النحوية. مما جعل إلحاقها بليس أقرب إلى أن يكون رأياً نحوياً منه إلى وصف الظاهرة اللغوية.

مسائل ختامية

أولا دخو لالباءعلي أخبارها: (١)

أجاز النحويون القائلون بإلحاق هذه الأدوات بليس جرخبر (ما) و (لا) بالباء الزائدة ، نحو قوله تعالى (وما ربك بظلام للمبيد ) (٢٠ .

وقول الشاعر (٣) :

أما والله أن لو كنت حراً وما بالحر أنت ولا القمين وقد ل سه اد بن قادب السدوسي في مدح النبي (١):

فكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب

ثانيا \_ دخول همزة الاستفهام عليها:

أجاز النحويون دخولهمزة الاستفهام على (ما) الحجازيةدون أخواتها

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوامم ۱۲۷/۱، وشرح التصريح ۱/ ۲۰۲، وشرح الأشموني المراه ، والمغني ۱/ ۲۰۲، وشرح الأشموني

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٤) من سورة فصلت.

<sup>(</sup>۲) مده روابة ان عصفورق المترب ۳/۱ ، وق البت روابات متعددة لاتخوجهمن کونه شاهدا، انظ : شمح شواهد المغنی ۱۱۱،والتصریح ۲/۲، والأشعولی ۱/۱ ۱۳۰۰ (٤) همم الهوامع ۱۲۷۱ ، والدرر اللواسم ۱/۱۱

من بقية الملحقات بليس ، وإذا دخلت همزة الاستفهام على (ما) أثرت فيها من حيث المعنى ولكنها لاتغير من عملها ، فحين تقول : أماطالب حاضراً ، عملت (ما) مع إفادة الجملة الاستفهام عن النفى .

ثالثًا \_ حذف بعض معمو لاتها : `

لا يجيز النحريون حذف معمولى أى أداة من الأدوات الأربع ، كذلك لا يجيزون حذف أحد معمولى (ما) و (لا) و (إن). فى حين يوجبون حذنى أحدهما مع (لات) كما ذكرنا.

# ثالثًا (كاد ) وأخواتها

يجعل النحويون من بين الأدوات التي تدخل على الجملة الاسمية فتقيدها بما تضيفه إلى معناها من معان إضافية ، وما تضفيه على بنيتها من تغيير فى في الحالة الإعرابية (كاد) وأخواتها .

أما المعانى التى تضيفها إلى (الحكم) المستفاد من الجملة الاسمية فيتجلى فيما تضيفه هذه الأدوات من الدلالة على الشروع فى هذا الحكم، أو مقاربته، أو الرجاء فيه.

وأما التغيير في الحالة الإعرابية المقررة لطرفي الإسناد في الجملة الاسمية فيتمثل في المحل الإعرابي للخبر ، إذ هي النصب لا الرفع.

ويصنف النحويون هذه الأدوات في عدادالأفعال، ولكنهم يقسمونها تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة.

\* فهى تنقسم بحسب دلالتها إلى ثلاثة أقسام: ما يفيد الشروع ، وما يفيد المقاربة ، وما يفيد الرجاء (١):

ـ أما ما يفيد الشروع فمجموعة من الأدوات تعنى شروع المسمى بالاسم في الخبر ، وهي :

ا - (طفق) - بكسرالفاء وفتحها ، والكسر أشهر - قال تعالى، (وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) (۲) .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح التصريح ۱/ ۲۰۳، وهمد الهوامع ۱/ ۱۲۸، وشرح الأشموتى ١/١٠ وشرح الأشموتى ١/١٠ والمقرب ١/ ٤٩٨، والأصول لابن السراج ١/، وشرح المفصل ١١٩/٧ وتسهيل الهوائد ٥٥، والحضرى على ابن عقبل ١٢٢/١.

(۲) من الآية (٢٢) من سورة الاعراف .

٢ ـ (جعل) ، نحى قول ابن أحمر الباهلي ، أو أبى حية النمرى (١) وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى أو بى فأنهض نهض الشارب السكر وكنت أمشى على رجلين معتدلا فصرت أمشى على رجل من الشجر ٣ ـ (أخذ) ، نحو قول الشاعر :

فأخذت أسأل والرسوم تجيبنى إلا اعتباد إجابة وسؤال على الله عنه وسؤال على الماعر:

أراك علقت تظلم من أجرنا وظلم الجاد إذلال المجسير . (أنشأ) ، نحو قول الشاعر:

الما تبين ميل المكاشحين لم أنشأت أعرب عما كان مكنونا على الماء، نحو قول الشاعر:

هببت ألوم القلب فى طاعة الهوى فلج كأنى كنت باللــوم مغريا \_\_ وأما ما يفيد المقادبة فأدوات تفيد قرب وقوع الخبر للمسمى بالاسم، وهى : (٢)

١ \_ (كاد) ، نحو قول ذى الرمة :

وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمنى أحجاره وملاعبه ٢ – (كرب)، بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، نحو قول الكلحبة اليربوعي

كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة : هند غضوب - (أوشك) . نحو الشاعر :

ولو سئل الناس التراب لأوشكرا إذا قيل هاترا أن يملوا فيمنعرا

<sup>(</sup>١) الدرو اللوامع ١/٣/٠.

<sup>(</sup>٢) المقرب ١/٩٠، والممع ١/٨١، والتصريح ١/٣٠، وشرح المفصل ١٢٦١.

ع \_ (هلمل) ، نحو : قول الشاعر :

وطئنا بلاد المعتدين فهلهلت نفوسهم قرل الإماتة تزهق

• - (أولى) ، نحو قول الشاعر:

فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث ٦ - (ألم) ، نحو ما أنر فى الحديث: إن عا ينبت الربيع يقتل أو يلم ، أى يلم أن يقتل ، وأيضا: لولا أنه شيء قضاه الله لأ لم أن يذهب ببصره . - وأما ما يفيد الرجاء فثلاث ادوات تدل على رجاء المتكلم فى الحبر لحبه إياه ، وهي (١):

۱ – (عسى)، نحو قوله تعالى: (فعسى الله أن يأتى بالفتح)(٢)، وقوله هدبة بن خشرم:

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فـــرج قريب مرج الخلولق) ، نحو : اخلولقت السهاء أن تمطر .

س \_ (حرى) ، فيها ذكر ابن مالك ، وأنـكرها ابو حيان ، نحو قوله الاعشى (٣) :

إن تقل من بني عبد شمس فيرى أن يكون ذاك وكانا موتنقسم بحسب التصرف والجمود إلى قسمين أفعال جامدة لاتتصرف، وأفعال محدودة التصرف<sup>(3)</sup>:

\_ أما الأفعال الجامدة فهي : أخذ ، وعلق ، وأنشأ ، وهب , من أفعال

رو الله . شرح الأشموني ١/١٢٦، والهمع ١/٩٧١ ، وشرح التصريح ١/٧٠٠ . (٤) انظر . شرح الأشموني المرابع المرابع

<sup>(</sup>١) انظر : شرح التصريح ٢٠٣١ ، وهمع الهوامع ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٠) من سورة المائدة

<sup>(</sup>٣) ليس البيت في ديوانه ، انظر قافية النون ٢٠٦ وما بعدها ، ونسبته للأعشى. في الدرر اللوامع ١٠٣/١ -

الشروع ، ، وهلهل ، وأولى ، وألم « من أفعال المقادبة » ، وحرى، واخلولق « من أفعال الرجاء » . ولا يأتى منها مضادع ولا أمر ، ولا غيرهما من المشتقات الاسمية .

- وأما الأفعال المحدودة التصرف فباقيها ، وهي : كاد ، وأوشك ، وطفق ، وجعل ، وكرب ، وعسى . وهي تتفاوت فيها ببنها فيها يمكن الإتيان به منها من مشتقات .

١ - فـ «كَادَ» يأتى منها المضارع ، وقد اختلف فى صيغته ، فقيل يكاد كيخاف ، نحو قوله تعالى : ( يكاد زيتها يضيء ) (١) ، وقيل : يكود كيقول ، والأول أفصح لوروده فى القرآن .

ويأتى منها اسم الفاعل «كائد»، ومنه قول كثير عزة (٢).

أموت أسى يوم الرجام وإنى يقينا لرهن بالذى أناكائد

وبأتى منها المصدر ، ونقل السيوطى فى الهمع عن قطرت أن مصدر ركاد ، كيدا ، وكيدودة (٢)، ونقل عن غيره أن المصدر : كوادا . ومكادا ، وفي شرح التصريح أنه يأتى على كودكقول (٢)

٢ - و « أوشك » يأتى منها المضارع وهو كثير ، حتى لقد ذهب بعضهم إلى أن استعمال صيغة المضارع أكثر شيوعا من استعمال الماضى ، نجو قول أمية بن أبى الصلت ، وقيل أحد الحوارج:

يوشك من فر من منيته في بعض غراته يلاحقها ويأتى منها اسم الفاعل بكثرة أيضاً ، نحو قول الى سهم الهذلى : فموشكة أرضنا أن تعردا خلاف الأنيس وحوشا يبابا

<sup>(</sup>١) مَنَ الْآيَة (٣٥) مَنْ سُورَة النَّوْرِ

<sup>(</sup>۲) الأشموني ۱/۰۰ ·

<sup>(</sup>٣) انظر : همم الهوامع ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح التصريح ١/٧٠١ .

وقول كثير بن عبد الرجمن :

فإنك موشك أن لا تراها وتغدو دون غاضرة العوادى وذهب بعض النحاة إلى إمكان استخدام الأمر ، والمصدر ، والتفضيل منها ، ولم يستندوا فى ذلك إلى نصوص قاطعة الدلالة ، الأمر الذى يجعل آداءهم بجرد دعوى لاسند لها .

عايفيد أن الجوهرى قد حكى لها مضارعا،
 وذكر لها في شرح التصريح مصدرا على « فعول » بضم الفاء والعين ، و
 « فعل » بفتحهما .

إن الما وجعل، فقد حكى الكسائى لها مضارعاً، إذ روى عنه قوله : إن البعير يهرم حتى يجعل إذا شرت الماء يمجه (١).

ه — و ، كرب، يأتى منها المضادع نحو: يكرب كينصر، و اسم الفاعل كا فى قول عبد قيس بن خفاف (٢):

أبنى إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل

فكارب اسم فاعل سن كرب الناقصة ، واسمه مستتر فيهوخبره محذوف ،

٦ وأمادعسى، فقد نقل السيوطى أن عبد القاهر الجرجانى قد حكى لها
 مضادعاً واسم فاعل (٣) ، وقد اختلف فى مضادعها فقيل : يعسى بالياء ، وقيل يعسو بالواو (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : همم الهوامع ١/٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح التصريح ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : همم الهوامع ١٣٩/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التصريح ١ /٢٠٨ .

ي نم تنقسم بحسب اقتران خبرها بـ [ أن ] المصدرية إلى أربعة أقسام: واجبة الاقتران بها ، وواجبة التجرد منها ، وراجحة الاقتران بها ، وواجبة التجرد منها .

الله الما واجبة الاقتران بها فأفعال ثـــلانة ، هي : أولى ، وحرى ، واخلولق . تقول . أولى محمد أن يصمد في وجه الطغيان ، وحرى الصديق أن يقبل ، واخلولق العمل أن يتم .

ب \_ وأما واجبة التجرده نهافأ فعال ثمانية ، هي أفعال الشروع : طفق ،
 وجعل، وأخذ ، وعلق ، وأنشأ، وهب، وقام \_مضافا إليها: هلمل، من أفعال المقارية . وقد تقدمت شو اهدها .

٣ ـ و أما راجحة الاقتران بهافكامتان هما: (عسى)، و (أوشك). وقد وردت عسى) في القرآن ثلاثين مرة اقترنت فيها جميعاً بأن، ومن ذلك: (وعسى أن تحرهوا شيئاً وهو خير له م ، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر له م ) أن و (عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) النه و (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) (" : ولم ترد مجردة من (أن) إلا في عدد جد محدود من الشواهد الشعرية ، ومن ذلك قول هدبة بن خشرم الذي جعله النحاة شاذاً :

عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب الأمر الذى حدا بيمض النحاة إلى القول بأن اقتران خبرها بأن واجب وليس راجحاً فحسب نشا.

<sup>(</sup>١) مَن الآبة (٢١٦) مِن حَوْرَةُ الْبَقْرَةُ .

<sup>(</sup>٢) سي الآبة (٨٤) من سورة النساء -

<sup>(</sup>٣) مِنَ الْآيَةِ (٣٦) مِن سُورَةٍ مُحَدٍ .

<sup>(؛)</sup> نسهيل الموائد ٩٥، والأشمول ١٦٠/١.

ولم ترد (أوشك) في النص القرآني ولكن ماورد لها في المأثورات التي حفظها النحاة يقطع بأن اقتران خبرها بـ (أن) راجح، فقد اقرنت هي ومشتفاتها في هذه النصوص بأن، ولم ترد مجردة منها إلا في بيتين، أحدهما نسبه أبو حيان لزهير (١) وليس في ديوانه، وهو قوله:

حتى إذا قبضت أولى أظافره منها وأوشك ما لم يلقه يقع والآخر مختلف فى نسبته بين أمية بن أبى الصلت وأحسد الحوارج وهو قوله (٢):

يوشك من فسر من منيته في بعض غراته يسوافقها على وأما راجحة التجرد منها فقعلان، هما: (كاد)، و (كرب). وقد وردت (كاد) في القرآن هي ومضارعها في أربعة وعشرين موضعاً تجرد خبرها فيها جميعاً من أن، ومن ذلك: (وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها) (٢)، و (يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) و (تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض) وم ترد مقترة بائن إلا في عدد محدود من الشواهد الشعرية، التي وصفها النحاة بالندة، ومن ذلك قول شاعر بجه ل (٢):

كادت النفس أن تفطن عليـــه إذ غـــدا حشرريطة وبرود وقول آخر مجهول أيضاً (٧) :

بيتم قبول السلم منا فكدتمو لدى الحرب أرتغنوا السيوف عن السل

<sup>(</sup>١) انطر : الدرر اللوامع ١٠٤/٠ .

<sup>(</sup>٧) الصدر المابق.

<sup>(</sup>٢) من الآيا (٧٠) من سورة الإسرام

<sup>(؛)</sup> من الآبة (٤٣) منسورة الور

<sup>(</sup>٠) من الآيه (٩٠) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٦) انظر :الأشموني ٢٦١/١، والخضري ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) المصدران السابقان . . . .

وبيت مشكوك في نسبته إلى رؤبة ، وهو (١٪

ربع عفا الدهر طورا فامحا قدكاد من طول البلا أن يمصحا مما يجعل اقتران خبرها بأن مخالفا للشائع المطرد في النصوص اللغوية . ولم ترد (كرب) في القرآن أيضا ، شأنها شأن , أو شك ، ، والنماذج الشعرية التي حفظها النحاة لها يطرد فيها تجرد خبرها من , أن ، على عكس (أوشك) ، ولم يحفظ النحاة لها شواهد اقترن فيها خسبرها بأن إلا عددا محدوداً ، منه بيت أبي زيد الأسلمي (٢) :

سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظها وقد كربت أعناقها أن تقطعا وببت العجاج:

قد برت أوكرب أن تبودا لما دأيت بيهسامشروا عما يشير إلى أن تجرد خبرها من و أن و راجح إن لم يكن و اجباً.

وتنقسم بحسب إمكان استخدامها تامة إلى قسمين : أفعال لازمة النقصان، وأخرى يمكن أن تـكون تامة وأن تـكون ناقصة .

١ – وكافة الأفعال ـ ما عدا عسى ، واخلولق ، وأوشك ـ من النوع
 الأول ، فإنها لا تستعمل إلا ناقصة ، أى داخلة على الجملة الاسمية ؛ ولا بدلها
 من أسم وخبر .

٢ - وأما «عسى» و «اخلولق»، و «أوشك» (٣) فقد تعددت أساليب استعالها تماما ونقصانا ، فإذا كانت ناقصة دخلت على الجملة الاسمية كسائر الافعال الناقصة ، وإذا وقعت تامة اكتفت بمرفوعها دون حاجية إلى منصوب بعدها.

<sup>(</sup>١) انظرالدرر اللوامع ١/٠ ١ ، والمقتضب ٢/٠ .

<sup>(</sup>۲) الدرواللوامرا/»·١

<sup>(</sup>٣) انظر: همم لهوامع ١ /١٢٨ ، وشرح التصريح ١ /١٤ ٢ ، وشرح الأشموني و حاشية الصبان عليه ٢ /٢١ ، وشرح الخضرى على ابن عقبل ١ /١٢١ .

وثمة حالات وقعت فيها نافصة وجوبا ، وأخرى جاز اعتبارها فيها ناقصة وجاز اعتبارها تامة ، وثالثة يجبكونها فيها تامة .

- ويجمع الحالات الأولى عدم سبق هذه الأدرات بما يصلح أن يكون مفسراً لاسمها أو مرجعا له ووقوع المرفوع بعدها دون فصل بينهما ، نحو: ( فعسى الله أن باتى بالفتح ) (۱) ، فقد دخلت عسى ؛ على الجملة الاسمية عند النحاة دون أن تسبق بما يصلح أن يكون مرجعا لاسمها لأن اسم الظاهر لا مضمر ، قد تلاها من غير فاصل بينهما ، ولذلك وجب أن تكون ناقصة ولفظ الجلالة اسمها ، والمصدر الؤول خبرها .

ـ وتتمثل الحالات الأخر في موضعين :

الأول ـ إذا تقدمها ما يصلح أن يكون مفسراً لاسمها أو مرجعا له، نحو: (ويقولون متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا) (٢)؛ فإن من المكن أن تعد ناقصة. ويكون اسمها ـ عندالنحاة ـ ضميراً يعود إلى مرجع الضمير السابق. والمصدر المؤول خبرها. كما أن من الممكن أن تعتبر تامة، ولاتحتاج في هذا الاعتبار إلا إلى مروع يقع فاعلا؛ ويكون مر فو عما المصدر المؤول بعدها.

وبتضح الفادق بين التوجيهين فى غير حالة الإفراد والتذكير ، أى فى حالات التثنية والجمع والتأنيث ؛ لأنها إذا جعلت ناقصة وجب اتصالها بضمير مطابق لما قبلها يكون اسما لها ، نحو : الطالبة عست أن تنجح ، والطلاب عسوا أن ينجحوا ، والطالبات عسين أن ينجحن . أما إذا اعتبرت تامة فإنها تتجرد من الضمير وتلزم حالة الإفراد والتذكير . فيقال : الطالبة عسى أن تنجح ؛ والطللب على أن ينجحوا ... الخ ، وبه ورد فى القرآن : ( لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ) (٢) .

<sup>(</sup>١) مَنَ الَّايَةَ (٢٠) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥) من سورة الإسراه ٠

<sup>(</sup>٣) مَنَ الآية (١١) مَن سُورةَ الحَجرات •

والثانى \_ إذا وقع بعدها المصدرالمؤول يعتبه المرفوع ، نحى قوله تعالى (عسى أن يبعثك دبك مقاما محموداً ) (ا) فإنه بجوز اعتبارها تامة ، والمصدر المؤول بعد دها مرفوعها ، كا يجوز أن تعد ناقصة ، ومرفوعها هر لفظ (ربك) أى الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل ، وأما منصى بهافالمصدرالمؤول وعلى هذا التوجيه يكون الخبر قد فصل بين الأداة واسما ، وهى مسألة خلافية بين النحاة .

ويتضح الفارق بين انتوجيهين في غير حالة الإفراد، أي في حالتي التثنية والجع، فلو اعتبرت تامة وجب تجريد الفعل الدالي لها ـ الواقع بعد (أن) ـ من علاماتها لإسناده إلى الاسم المرفوع بعده، ولواعتبرت ناقصة وجب اتصاله بهذه العلامات لأن الاسم التالي له ليس مرفوعا به وإنما وقع اسما لملاداة الناقصة قبله فني نحو: عسى أن ينجح الطالبان، وقعت الأداة تامة، وفي نحو: عسى أن ينجح الطالبان، لا مناص من اعتبارها ناقصة .

\_ وأما الحالة الثالثة التي يجب كونها فيها تامة ، فهي خاصة بـ (عسى) و تكون حيننذ فعلا تاما لازما بمعنى اشتد ، ويقع بعدها الاسم مرفوعا على أنه فاعل لها دون أن يصحبه الفعل ، كما في قول عدى بن زيد (٢٠):

لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم فالمشيب فاعل العسى ، بمعى: اشتدالمشيب.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) من الآية (٧٩) من سورة الإسراء .
 ٢) الظر : شرح التصريح ٢١٤/١ .

### خسائمها السياقية:

أولاً: يرى الناسويون أن هذه الأدوات إنما تنسخ – أى تقيد – نمطاً خاصاً من الجملة الاسمية . «و الذي يتوافر فيه عندهم شروط ثلاثة (١) :

الأول – أن يكون خبرها تركيباً إسنادياً فعليا ، على محو ما مثننا من قبل . وشذ وقوعه مفرداً أو تركيباً إسنادياً إسمياً ، وقد ورد الخبر مفردا بعد (كاد) في قول ثابت بن جار الملقب بـ : (تأبط شراً)(٢):

قأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقنها وهى تصفر فقد وقع (آيبا) خبرآ لكاد، وهو مفرد مشتق.

وكذلك ورد منه رداً بعد (على ) في المنل: على الفوير أبؤسا (٣) ، فقد وقعت (أبؤسا) وهي جمع بؤس بمعنى العذاب والشدة خبراً لعلى ، وجعل منه بعضهم قول الشاعر (٤):

أكثرت في العدل ملحا دائما لا تكثرن إني عسيت صائما و بعد (أوشك) في قول حسان بن ثابت (":

من خمر نيسان تخبرتها ترياقة توشك فقر العظام ومن النحاة من جعل من بينها (طفق) في قرله تعالى: (فطفق مسحا بالسوق والأعناق (۱) جاءال كلمة (مسحا) حبرا لها، وقد دفين ذلك

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح النصريح ۲۰۴/۰ ، وهمم الهم ۱۳۱/۱ ، وتسهيل الهوائده ه ، وشرح الرضى على السكافية ١٦٧/١ ، وشرح المفصل ١١٩/٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر اللوامع ١/٧٠١.

 <sup>(</sup>٣) انظار : شرح المفصل ١١٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: شرح شواهد المغلى ١٠٢١، والدرر اللوامع ١/ ، وشرح الممصل ٧/٣٠٠ والمرب ١٠٠/١.

<sup>(</sup>ه) انظر عشرح التصريح ١/٤٠٢. والديوان ٣٨١.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) من سورة س

كثير من النحاة ، وخرجوا الآية على أن (مسحا ) ليست خبر (طفق) بل مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره : يمسح مسحا ، والفعل المحذوف وفاعلم هو الخبر .

ـــ كذلك ورد الخبر تركيبا إسناديا اسميا في قول الحماسي ('' : وقد جعات قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب

ف (قلوص) اسم جعل ، و (مرتعها قريب) خبرها ، وذلك شاذ . ومن ثم ينبغى أن يحفظ باعتباره جزءا من المأثورات اللغوية دون أن يقاس عليه حتى لا تزداد دائرة الانفلات من الضوابط اللغوية اتساعا .

والثانى – أن يكون الفعل فى الخبر مضادعا ، فلا يصح أن يكون ماضيا أو أمراً ، ولم يرد أمراً قط ، وما ورد ماضيا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، ومن ذلك عند بعضهم قول ابن عباس : « فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ، فأرسل خبر (جعل) وهو فعل ماض وتوجيه عندهم أن (إذا) منصوبة بجوابها ، والمعمول مؤخر فى التقدير عن عامله ، فأول الجلة فى الحقيقة أرسل (٢) ، وهو توجيه لايسلم من ضعف ؛ لان لأداة الشرط الصدادة فى جملتها بغض النظر عن العامل فيها .

والنالث \_ أن يرفع الفعل الواقع فى الخبر ضميراً عائداً على الاسم، نحو قوله تعالى: (وما كادوا يفعلون) (٣)، وشذ رفعه اسما ظاهرا فى قول أبي حية النمرى (١):

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر

<sup>(</sup>١) الدرو ١٠٨/٠٠

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح ١ (٢٠٣ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧١) من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٤) المدرر المواسم ١/١٠٩، والمفرك ١/١٠١، وشيرح الرضي ٣٠٧/٢.

وفي قول ذي الرمة (١).

وأسقيه حتى كاد بما أبنه تسكلمنى أحجاده وملاعبـــه وجعل منه أبو حيان قول الفرزدق(٢):

وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد برفع (جهده) على أنه فاعل (يبلغ)، وخالفه في ذلك بعض النحاة

الذين انفسموا فريقين: فمنهم من ذهب إلى جواز أن يرفع الفعل بعد (عسى) اسما ظاهراً استثناء من القاعدة العامة التي تحظر ذلك ، ومنهم من رأى أن الصحيح رواية البيت بنصب (جهده) على أنه مفعول (يبلغ) جاعلا فاعله ضميرا وفقا للقاعدة العامة (٢).

ثانيا: يوجب النحويون ضرورة أن يوجد رابط بين أخبار هـذه الأدوات وأسمائها، لأن الأخبار تراكيب إسنادية مغايرة للمبتدأ في المعنى، ويحتمون أن يكون هذا الرابط الضمير وحده دون غيره من بقية الروابط التي أجازوها للربط بين المبتدأ والخبر "،

ثالثا: لم يجزالنحاة زيادة أى من هذه الأدوات فى بنية أى جملة أخرى كلم يجيزوازيادة أى أخرى فى بنية جملها .

وليس في النصوص المحفوظة في التراث النحوى مايخالف هذا الأصل إلا عدد جد محدود من الأبيات التي اختلف النحاة في توجيهها، ومنه قول حسان(٥):

وتـكاد تـكسل أن تجيىء فرائها في جسم خرعبة وحسن قوام

<sup>(</sup>١) الدرر ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه بتغيير طهيف لايخرجه عنأن يكون شاهداً ، انظر : ١١ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) التصريح ١ /٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تسهيل الفوائد ٢٠.

<sup>(</sup>ه) النظر : څرخ ميل ۲۰/۷، وديوان حسان.

وقول الآخر:

أعادل توشكين بأرب تربى صريعا لا أزور ولا أزار فقد زيدت (البا.) في خبر (توشك) شذوذا، وقول قسام بندواحة السنبسي الحماسي الحماسي الحماسي المحاسي المحاسي

عسى طبيء من طبيء بعد هذه ستطنى، غلات الكلى والجوانح إذ زاد (السين) بعد (عسى) عوضا من (أن) شذوذا.

رابعا: أجزز النحاة استخدام (كاد) أو مشتقانها - دون بقية أخواتها - في سياق النفي للدلالة على تعسر وقوع الفعل الذي بعدها، أو عدم وقوعه، أو عدم مقاربته الوقيع، فيكون أبلغ في الدلالة على النفي من استخدام (كاد) مثبتة. وذلك لأن معنى (كاد) مثبتة الدلالة على مقاربة الفعل الذي بعدها، فإذا نفيت فقد نفيت هذه المقادية.

ومن النحويين من رأى أن دلالة (كاد) المنفية على النفي غير صحيحة، لأنها تدخل لإفادة معنى المقاربة كما دخلت (كان) لإفادة الزمن، فإذا دخل النفي على كاد — سراء كان قبلها أم بعدها — لم يكن إلا لذفي الخبر. ومقتضي هذا أنها إذا استعملت موجبة دلت على أن الفعل بعدها لم يقع، أما إذا استعملت مفية فإنها تدل على أن الفع — ل الذي بعدها قد وقع. حتى لقد شاع بين النحاة أن « نفي كاد إثبات ، وإثباتها نفي ، ومن خلال ذلك قال بعضهم ملغز أ(٢):

أنحرى هذا العصر ما هي الفظة جرت في لساني جرهم ونمود إذااستعملت في صورة الجحد أثبت وإن أثبت قامت مقام ججود

<sup>(</sup>١) الدور اللواسم ١١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: مم الهوامع ١/ ١٣٠، والدرر الوامع ١/٠١١.

ورد بحيبا ابن مالك بقوله:

نعم هي (كاد) المرء أن يرد الحمى فتأتى لإثبات بني ورود وفي عكسما ( ما كاد) أن يرد الجمي فخذ نظمها ، فالعلم غــــير بعيد

وبناء على هذا الاختلاف اختلف تفسير النحاة قول الله تعالى : (إذا أخرج يده لم يكد يراها) بين الدلالة على ننى الرؤية وإثباتها (١).

ونحسب نحن أن هذا الحالف قد تأثر بالانجاهات العقدية اكثر من استيحائه خصائص النصوص الغوية ، فإن دلالة ، كاد، النصية على المقادبة، أى مقادبة اتصاف اسمها بخبرها ، فنفيها دليل على انتفاء المقادبة . وهو أسلوب من أساليب النفى اللغوي لا الإثبات

خامسا: ثمة اتفاق بين النحاة على عدم جواز تقدم أخبار هذه الأدوات عليها، فلا يصح أن يقال: أن ينجح عسى محمد وبنجح كاد خالد (٢). أما قدم أخبارها على اسمائها فحسب - أي نوسط الخبر بين الأداة واسما ففيه تفصيل (٢).

فقد اتفق النحاة على جراز توسط الخبر بين الآداة واسمها إذا كان مجرداً من (أن) المصدرية ، سواء كان تجرده منها واجبا أو راجحا أو قليلا . وفيصح أن تقول : عسى أن يقوم زرد ، ويوشك أن يقوم عمر و ، على أن يكون (زيد) اسم (عسى) و (عمر و) اسم (يوشك) وأن والفعل في موضع الخبر ، (ن) .

٢ أما إذا اقترن الخبر بـ (أن) - سواء كان اقترانه بها واجبا أو
 راجحا أو قليلا - ففي توسطه بين الأداة والاسم خلاف : إذ من النحو يبن

<sup>(</sup>١) شرح الفصل ١/٥٧٠ ، وشرح الأشموني ١/ ٢٠٨٠

<sup>(</sup>۲) همم الهوامع ۱۳۱۱

<sup>(</sup>٢) السَّابق ، وانظر : المقرب ١١١١١

<sup>(</sup>٤) الترب١/٠٠٠٠

من يجز ذلك ، وعلى رأسهم المبرد والسيرافي وابن عصفود ، ومنهم من يمنعه وهي أنجاه الشاء بين (١) .

سادسا : لم يجز النحاة حذف أى من هدذه الأدوات لما يستلزمه هدذا الحذف من إخلال بالمعنى ، أما حدف معموليها معما أو أحدهما فمرهون بالموقف اللغوى ، فإذا كان ممة ما يدل عليه ويشير إليه – فى اللفظ أو فى السياق – جاز حذفه عندهم (٢) به وجعلوا منه الحديث : من تأنى أصاب أو كاد ، ومن عجل أخطأ أو كاد ، وقول الحطيشة (٣):

ماكاد ذنبى فى جار جعلت له عيشا وقدذاق طعم الموت أوكر با وإذا لم يوجد دليل يدل على المحذوف لم يحز الحذف.

سابما : وردت (عسى) فى بعض المأثورات اللغوية وقد اتصل بهاضمير النصب لاالرفع ، نحو قول عمران بن حطان الخارجي (٤) :

ولى نفس أقرل لهـا إذا ما تنازعنى لعـلى أو عسانى وقول صخر بن جعد الخضرى (٥)

فقلت عساما نادكأس وعلما تشكى فآتى نحوها فأعودها وقول دؤية فى أدجوزته (٦):

تقول بنتي قد أتى إناكا يا أبتا علك أو عساكا

وقد قيس عليه قولهم : عساك ، وعساه ، وعساها ، وقد اختلف في تخريج مثلهذه النصوص ، وأهم الآراء فيه ثلاثة :

<sup>(</sup>١) الهمم ١٣١/١ ، والبيت في ديوانه (١٣٥) تغيير طنيف لايغير وجهالاستشهاد به.

<sup>(</sup>٢٠ المصدرافية: الهمم،

<sup>(</sup>٣) انظر : الدرر ١٠٨/١، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) القرب ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٠) شرح شواهد المغنى ١٠٣ ، والدرر اللوامع ١١١/١.

<sup>(</sup>٦) شرح التصريح ١ /٢١٣.

ا ـ من النحاة من ذهب إلى أن (عسى) باقية على فعليتها والكنها أجريت في إعرابها بحرى (لعل) لاتصال ضمير النصب بهاكما اتصل بلعل وهكذا يكون عملها في مثل هذا الموضع عكس عملها الثابت لها ؛ إذهى هنا تنصب الاسم و ترفع الخبر . ونسب ابن هشام هذا الرأى إلى سيبويه (۱) . وهو ظاهر كلام ابن عصفور (٦) .

۲ — ومنهم من رأى أنها باقية على فعليتها وعملها معا ، ولـكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع ، وهو اتجاه الاخفش (٣).

وقدرد بظهور الرفع في الخبر في بيت صخر السابق.

٣ — ومنهم من قال بأنها خرجت عن فعليتها في هذا الموضع ، وأنهما فيه حرف من أخوات (إن) شأنها شأن (لعل) ، وهو دأى نسبه السيرافي إلى سيبويه (١).

<sup>(</sup>١) انظر : المنفى وحاشية الدسوقي عليه ١/ه ٢٢ ، وشرح التصريح ٢١٣/١.

<sup>(</sup>۲) القرب ۱/۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) الغني ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) المنى ١/٢٢٢.

# رابعاً:(إن)وأخواتها

من بين الأدوات التي لاحظالنحاة أنها تدخل على الجلة الاسمية فتحدث فيها تغييراً في اللفظ وفي المعنى (إن) وأخوانها

أما التغيير في اللفظ فيتجلى في نصب الاسم ، وأما التغيير في المعنى فيتمثل في تلك المعانى الخاصة بالأدوات الى تصفيها على مصمون الجلة الاسمية . وهي معان يحادل بها المتكلم موا.مة الموقف اللغوى وتلبيدة حاجاته من فاحية ، أو تصوير رقيبته الحاصة إزاءه وشعوره تجاهه من ناحية أخرى .

ومن الثابت أن خساً من الأدوات تشارك (إن) في هذا التغيير بانفاق، وقد أضاف إليها بعض النحاة أدوات أخر تشاركها عملها في بعض الأحيان مع اختلاف في شروط هذا العمل، الآمر الذي نميل معه إلى الافتصار على الآدرات الست فحسب دون غيرها (1).

وهي أدرات تصنف على أنها حروف باتفاق النحاه .

وهذه الأدوات هي (٢)

1 — (إن) . بكمر الهمزة و أشديدالنون ، وهي اتوكمداالمسبة بين طرفى الإسناد في الجملة الاسمبة . ونني الشك عنها ، ود-ض الإنكار لهما ، نحو قوله تعالى : ( إن الذين آمنو ا وعملوا الصالحات كانب لهم جنات الفردوس نولا )(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح التصريح ۱ (۲۱) وهمم الهوامع ۱۳۲/۱ ، والحضرى على ابن عقيل / ۱۳۷ .

<sup>(</sup>۲) انظری: المصادر السابقة ، وشرح المفصل ۱ | ۱۰۰ ، ۱۹۵ ، والأشمونی وحاشیة العسبان علیه ۱ / ۲۹۱ ، ۳۹۱ ، و۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ و ۳۹۲ و ۲۳۲ و کتاب سیبویه ۲ / ۱۳۱ ، ۳۳۳ ؛

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٧) من سورة السكرف.

٧ – (أن) . بفتح الهمزة وقنديد النون ، وتقيد ما تفيده (أن) المحكسورة الهمزة من المعانى ، وهى في الحقيقة إنما ندخه ل على التركيب الإسنادي الاسمى أو الظرفى ، في حين تدخل المحكسورة على الجمة أيضاً على نحو ما سنعرض له في الحديث عن مراضع كل منهما ، نحو قوله تعالى به (ولو أن قرآنا سيرت به الجيال أو قطعت به الارض أو كلم به الموتى) (١).

٣ – (كأن)(٢) فقد الكاف والهمزة وتشديد النون، والمعنى الشائع لها هو الدلالة على النشبه المؤكد، ومقتضاه كون الخبر أرفع درجة في وجه الشبه من الاسم؛ لأنه المشبه به، نحو قول المجنون:

كمأن القلب ليلة قبل يغدى بليلي العسامية أو يراح قطاة عزها شرك فبسات تجاذبه وقد علق الجنساح ومن النحويين من أجاز استخدامها للدلالة على التحقيق ، استناداً إلى قول الشاعر (٣):

فأصبح بطن مدكة مقشمرا كأن الأرض ليس بها هشام كا أن منهم من أجاز استخدامها للدلالة على التقريب، نحو: كأنك بالشتاء مقبل، وكأنك بالفرح آت، وكأنك بالدنيا ولم تكن.

ومنهم من أجاز استخدامها للنفي كما في نحو :كأمك المستول عنــا ، أي الست المستول عنا .

ومنهم من أجاز استخدامها للتعجب والإنكار ، نحو : فعلت ما فعلت

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١) من سورة الرعد

<sup>(</sup>٢) انظر: همم الهوامع ١٣٢١، والذي ٢١٧٧١ ، وشرَح التصريح ٢١٢١ ، وشرح المفصل ٨١/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح شواهد المغنى ١٧٤، وشرح التصريح ١١٢/١، والنَّمَع ١٩٣٣، ٥ والدرر ١١١١/١.

كمأن الله لا يعلم ما تفعل ، ومنه قوله تعالى : (وى ، كمأنه لا يفلـــح الكافرون) (١) .

ومنهم من رأى أنها تفيد للظن إذا كان الحبر تركيباً إسنادياً فعلياً ، أو ظرفا ، أو وصفاً مشتقاً ، نحو :كان محمداً نجحت جهوده ، أو كأنه عند خالد أو في الـكلية ، أو ناجح

ع ــ (لـكن)، بتشديدالنون، وتفيد الاستدراك، وهو رفع ما قديتوهم من الـكلام السابق عليها سلباً أو إيجاباً، فهو يدل عر مخالفة ما بعده لما قبله سواء لأنه نقيضه، أو ضده، أو غيرهما من وجوه الاختلاف، نحو: مالون الـكتاب أحمر لـكنه أخضر، والرجل شجاع لـكنه مخيل.

ه (ليت)(٢)، وتفيد التم ى، وهو طلب أمر محبوب غير متوقع الحدوث ، سواء أكان مستحيلاً أم ممكناً . نحو قول الشاعر :

ألا ليت الشبداب يعود بوءاً فأخبره بما فعدل المشيب ونحو: ليت الطلاب متفوقون جميعاً. وبهذا يتضح أنها لا تستعمل فيما كآن متوقع الحصول. فلا يصح أن يقال: ليت المساء يقبل.

رامل (۳)، والاستخدام الشائع لها الدلالة على ترقع أمر عكن الحدوث، فإنكان عبوباً اصطلح عليه بالترجى، نحو: لعل الحبيب عنا راض، ونحوقوله تعالى: ( امل الله يحدث بعد ذلك أمراً) (٤)، وإنكان

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٢) من سورة القصس.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح المفصل ١٩٤٨ ، والمغنى ٣٩١١١ \*

<sup>(</sup>٣) اتظر : شرح المصل ١١ه ٨ ، وشرح التصريح ٢١٢١١ ،وهم الهوامع ١٣٤١١ ، والمنق ٣٩٣١١ :

<sup>(</sup>٤) من الآبة (١) من سورة الطلاق.

غیر محبوب سمی اشفاقاً ، ومنه قو له تعالی: ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم ) (۱).

ومن النحاة من أجاز استمالها للدلالة على التعليل ، أخذاً من قوله تعالى: ( لعاله بتذكر أو يخصى )(٢)

كما أن منهم من أجاز استمالها للدلالة على الاستفهام ، وعاية لقو له سبحانه: ( وما يدريك لعله يزكى )(٢).

وتدخل هذه الأدوات الست على بعض أنداط الجلة الاسمية، وهي تلك التي استوفت شروطياً محددة في كل من المبتدأ والحير.

أما المبتدأ ـ الذي يصبح أبعد هخولها اسهالها ـ فيشترط فيه ما سبق أن اشترط في اسم (كان) وأخوانها (٤):

- ١ أن لا يكون واجب الابتداء به.
  - ٢ وأن لا يكون واجب التصدر .
    - ٣ وأن لا يكرن واجب الحذف
    - ٤ وأن لا يكون غير متصرف .

وأما الخبر فيشترط فيه ما سبق أن اشترط في خبر (كان) أيضاً ، وهو أن لا يكون طلبهاً ولا إنشائياً خلافاً لابن عصفور الذي استشهد ببيت لأبي مكعب بن مالك يقول فه (٠):

إن الغذين قتلمة أمس سيمدهم لاتحسبوا ليلهم تن ليلكم ناما

<sup>(</sup>١) مَنْ الْآية (٦) مَنْ سُورة السَّكُونُ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤٤) من سورة طه .

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٣) من سورة عيس .

<sup>(</sup>٤) انظر ص٣٠٦ من هذه الدراسة .

<sup>(•)</sup> انظر: هم الهوامع ١٣٥١١ ، والهرر اللوامع ١١٣١١

وإذا توافرت هذه الشروط في الجملة الاسمية ـ وتحوها الظرفية ـ صح دخول (إن) وأخواتها عليها ، وأحدثت فيها الآثار اللفظيـة والمعنوية المرتبطة بها ، ومن ثم شذ دخول أى من هذه الادوات دون أن تحدث هذه الآثار ذائها ومن ذلك قول عمر بن أبي دبيمة (1):

إذا النف جنح الليل فدأت و اتكن خطاك خفافا: إن حراسنا أسداً فقد نصب بإن الخبر أيضاً.

ومثله قول الآخر (٢):

إن العجوز خبة جروزا تأكل في مقعدها قفيزا وصوه قول العانى أو أبي مخيلة (٢):

كأر أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا وقال الآخر:

ألا ياليتنى حجرا بواد أفام وليت أمى لم تلدنى وقرل غيره (٤): ياليت أيام الصبا وواجماً

وهذه الأبيات وأبحوها مخالفة لما استقر الآخذ به فى القواعد النحوية رعاية للمطرد فى النصوص اللغوية. من الاقتصار على أصب الاسم دون الخبر. وقد حاول النحاة تأويلها لبطرد لهم الحمكم النحوى، واسنا بحاجة إلى هذا التأويل لآن القاعدة مرتبطة بما يطرد من الظواهر وليس بكل ما أثر من نصوص.

الدرر اللوامع ١١١١١ – ١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر العسه .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغتى 6 وحاشية الدسوقى عليه ٢٩١١ ، وكتاب سيبوية ١١٢١ ، وشرح الفسل ٢١٦١ ، و٨١/٨٠

ووفقاً لذلك نستبعد أيضاً ما أجازه بعض النحويين من جواز اعتبار ( لعل ) حرف جر أخذاً بما ورد لها في لهجة عقيل ، من مثل قول كعب ابن سعد الغنوى(1) :

فقلت أدع أخرى وارفع الصوت جهرة

لعل أبي المغوار منك قريب

إذ إن في الأخذ بمثل هذا البيت خلطاً بين خصائص الفصحي واللهج ت، الأمر الذي بجب أن يبرأ منه التقعيد النحوى.

وهكذا نخلص إلى أنه إذا توافرت الشروط فى الجلة الاسمية صلحت لقبول (إن) وأخواتها فإذا دُخلت علمهاأحدثت فيها أثراً معنوياً يتمثل فيها تضفيه كل أداة من معى خاص بها، وآخر لفظيا يتجلى فى نصب اسمها ورفع خبرها أى بقاؤه على نحو ما كان قبل دخولها.

#### خصائصها السياقية:

القاعدة العامة أن كل ما ثبت لطرفى الإسناد فى الجملة الاسمية من أحكام تنصل بعلاقاتهما من حيث: التطابق، و الترتيب، والحذف والذكر، يثبت لهما بمد دخول (إن) وأخواتها عليهما، بيد أنه مع ذلك تنميز الجملة الاسمية \_ وكذلك الظرفية \_ المقيدة بهذه الأدوات بعدد من الخصائص التي نشير إلى أهمها فيها يأتى:

### أولا \_ في الترتيب<sup>(٢)</sup>:

ـ لا يجبر النحاة تقدم خبر أي من هذه الأدوات عليها مطلقاً ، فلا يصح

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الخضري على ابن عقيل ١١ه ٢٢ وشيرح المتصريح ١٣١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع ١٥٩١١ ، وشرح التصريح ٢١٤/١ ، وحاشية الخضرى على ابن عقيل ١٢٩١١ ، والمقتضب ١٠٩/٤ ، ١٠٩/٤ .

أن يقال: فاجح إن محمداً ،كذلك لا يجيزون تقدم معمول أخبارها عليها أيضا ، سواء أكان ظرفا أو جاراً ومجروراً أم غيرهما ، فلا يصح أن يقال: في السكلية إن محمداً حاضر ، ولا: الليلة لعل خالداً قادم ، ولا: الطعام إن محمداً آكل.

\_ أما نوسط الخبر بين الأداة واسمها فقد أجازه النحاة فى الجملة الظرفية \_ على محو ما سنذكره فى موضعه \_ شريطة أن لا تـكون الأداة (عسى)، ومنه قوله تعالى: (إن فى ذلك لعبره)(١)، وقوله: (إن لدينا أفـكالا)(١)، وقوله: (إن علينا للهدى)(١)، وقوله: (إن لنا للآخرة والأولى)(١).

بل قد يجب توسط الخبر إذا كان فى أحد المواضع التي يجب فيها أن بتقدم على المبتدأ فى الجملة الاسمية ، كأن يتصل بالاسم ضميره نحو لو قبل: إن فى الدار ساكما ، وإن عند على صديقه .

ولا يحبن النحاة توسط معمول الخبر بين الأداة واسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فلا يصح أن يقال: إن الطعام محمدا آكل، أما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقد جاز تقدمه على الاسم وحده على سبيل التوسع فيهما، واستنادا إلى نحو قول الشاعر:

فلا تلحني فيما فإن بحما أخاك مصاب القلب جم بلابله

ثانيا ـ في الحذب والذكر<sup>(٥)</sup> :

القاعدة العامة أنه لا سبيل إلى حذف ما لا دليل عليه ، أما ما يدل

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٦) من سورة النازعات.

 <sup>(</sup>۲) من الآية (۱۲) من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٢) من حورة الليل .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٢) من سورةالليل.

<sup>(</sup>ه) انظر . همع الهوامع ١/١٣٦/ ، والدرر اللوامع ١/٤/١ ، والمغنى وحاشية الدسوقي عليه ١/٤/١ .

عليه دليل من الموقف أو السياق من طريق الإسناد في الجملة المقيدة بـ (إن) أو إحدى أخواتها ، فني حذفه تفصيل .

- أما الاسم فني حدفه اتجاهات:

1 — انجاه سيبويه وهو الجواز مطلقا، وحكى الخليل عن العرب: إن بك زيد سأخوذ، وحكى الأخفش: إن بك مأخوذ أخواك، بالرفع فيهما على أن الاسم محذوف وما بعده تركيب إسنادى وقع خبرا، ومنه لرواية النحوية لقول الفرزدق (1):

فلوكنت صببا عرفت قرابتى ولكن زنجى عظيم المشافر برفع زنجى على أن الاسم ضمير المخاطب، والتقدير: ولكنك. وقول الآخر:

فليت دفعت الهم عنى ساعة فيتناعلى ما خيلت ناعمى بال

٢ - أنجاه ابن عصفور وهو قصر حذف الاسم على الشهر دون النثر.
 ٣ - إجازة الحذف في الشعر والنثر شريطة أن لا بؤدى حذف الاسم إلى أن يلى هذه الأدوات أفعال.

٤ - استحسان هذا الحذف إذا لم بؤد إلى أن بلى (إن) أو إحدى أخواتها اسم يصح عملها فيه، وبذلك يترجح الحذف ويحسن إذا وليها جار ومجرور، أو ظرف، أو اسم ليس معمولا لها كما في نحو: إن في الدار قام زيد، وقول الأخطل(٢):

إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جـآذرا وظباء

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح المفصل ۸۲/۸ ، وهمم الهوامم ۱۳۶۱، والدرر اللوامع ۱۱:۱۱، والمغنى وحاشية الدسوقى عليه ۷۲/۱ ، وشرح شواهد المغنى ۲۳۹، وكتاب سيبوبه ۱۳۶/۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقرب ١٠٩/١، وشرح المفصل ١٠٥/١، والدرر ١١٠٠١.

إذ إن (من ) - افتح الميم - لا يصح أن تعرب اسم (إن ) لأنها أداة شرط لها الصدارة في تركيبها ، وقول الآخر :

كان على عرنينه وجبينه أقام شماع الشمس أو طلع البدر. ويقدر الاسم ضمير الشأن محذوفا في هذه الشواهد ونحوها.

\_ وأما الحبر فأمرز الاتجاهات في حذفه تلاثة (١):

ر ــ اتجاه سيبويه ومعهجمهور النحاة وهو الجواز مطلقاً ، سواءاً كان. الاسم معرفة أم نكرة ، وسوا. تكررت (إن) وأخواتها أم لم تشكرد ومنه قول الأعشى (٢) :

وقول جميل (٢):

أنونى فقالوا يا جميل تبدلت بثينة إبدالا فقلت لعلما والتقدير: لعلما تبدلت ، وبه يفسر قوله تعالى : ( إن الذين كفروك بالذكر لما جاءهم ) (3) ، والتقدير ـ والله أعلم ـ يعذبون .

بل إن حذف الحبر عند أصحاب هذا الاتجاه يتجاوز الجواز إلى الوجوب في مواضع ، أهمها(٥):

( ا ) إذا سدت مسده و او المصاحبة ، نحو : إنك ما وخيراً ، بزيادة (ما)، والتقدير : إنك مع خير .

<sup>(</sup>۱) أنظر: هم الهوامع ۱/۱۳۱/والدرر الهوامع ۱۱۳/۱،وشرح المفصل ۱۰۳/۱، وكتاب سيبويه ۱/۲۲/۲.

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع ١/١٣٦، والدرر اللوامع ١١٣/١٠

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤١) من سورة فصلت ،

<sup>(</sup>م) ممع الهوامع ١٣٦/١ ، والدرر اللوامع ١١٤/١ .

(ب) إذا سدت الحال مسده نحو قول الشاعر:

الن اختیارك ما تبغیه ذا نقة بالله مستظهراً بالحزم والجلد ومنه نحو: إن ضربی زیدا قانماً ، وإن أكثر تقدیری الخطیب صریحا.

(ح) إذا وقع بعد تعبير (ليت شعرى) تركيب استفهاى، نحو أول الله مرى القيس (١):

الاليت شعرى كيف جادت وصلها وكيف تراعى وصلة المتغيب والحق أن القول بالحذف في هذه المواضع يستند إلى تصور ذهني أكثر من امتداده عن النص اللغوى ؛ فإن سياق النصوص يوشك أن يحدد لفظ الخبر وقد أفاد بالفمل معناه ، الأمر الذي يحمل من القول بحذفه نوعا من شجاوز النصوص لا داعى إليه .

٢ – اتجاه جمهور الكوفيين، وهو يمنسع حذف الخبر مطلقا إلا إذا
 كان الاسم نكرة، وهو اتجاه يضعفه السماع.

٣ – اتجاه الفراء، وهو يحظر حذف الخبر مطلقا إلا إذا تكررت الأداة، كما في قول الأعشى السابق: إن علا وإن مرتحلا. ويرده الجمهور بدعوى السماع أيضاً.

# ثانا \_ اتصال (اللام) بحملتها (٢):

من الخصائص الأسلوبية لإن المكسورة الهمزة (٢) جواز دخول اللام

وقد شد دخولها على خبر المندأ في قول رؤية :

أم الحليم لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبــة ==.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة ، وانظر : الديوان .

<sup>(</sup>۲) انظر : الهمم ۱/۱۳۸ ، وشرح التصريح ۱/۲۲۱ والأشموني ۱/۲۷۹، وشرح المفصل ۱۳۱۸ .

<sup>(</sup>٣) من المقرر عندالنجاة أنه لايصح دخول هذه اللام إذا لم تسكن الأداة (إن) المسهورة المهنوة .

فى جملتها لإفادتها مزيداً من تأكيد معناها بناء على القاعدة العامة التى تقرر أن كل زيادة فى المبنى تفيد الزيادة فى المعنى. ويرى النحويون أن هذه اللام هى لام الابتداء التى كان حقها أن تدخل على المبتدأ فى بداية الجلة، ولكنها لما كانت للتأكيد، و (إن) للتأكيد فقد كره العرب اجتماعهما معاً لإفادة معنى واحد، ورأوا تأخيرها أو زحلقتها - إلى ثنايا الجملة. ومن ثم شاع الاصطلاح على المتأخرين باللام و الزحلقة .

ومدخول و اللام المزحلقة ، واحد من أد بعة :

أولا \_ الحنبي ، نحو : إن خالدا لناجع ، وقوله سبحانه: (إن بي اسميع الدعاء ) ( ) . ولا تدخل هذه على خبر ( إن ) إلا بشروط ثلاثة :

1 - أن يكون الخر مؤخراً عن الاسم ، فلا يصح دخول اللام إذا كان الخبر مقدماً عليه .

٧ - أن يكون الخبر مثبتا، فلا يصح دخولها إذا كان منفيا، نحو قوله تعالى: ( إن الله لا يظلم الناس شيئا) (٢) ، وما ورد مخالفا لذلك شاذ، كما في قول أبي حرام بن غالب المكلى:

وأعلم أرب تسليما وتركا للامتشامان ولاسوا. ٣- أن لايكون الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد، فلايصح أنه يقال: إن خالدا لرضي عن نفسه.

= كما شذ دخولها على خبر (أمسى) في قوّل الشاعر :

فقال من سألوا أمسى لمجهودا

مروا عجالا فقالوا كيف صاحبكم وخبر ( مأزال ) في قول كثير عزة :

لـكالهائم القصى بـكل مراد

وما زلت من لبلي لدن أن عرفتها

وخبر ( الْكُن ) نيما رواه حميد بن يحيى :

( ولكنى من حبها لعميد )

(١) من الآنة (٣٩) من سورة إبراهيم.

(٢) من الآية (٤٤) من سورة يونس٠

ومقتضى ذلك جو ازكون الحبر مفردا جامدا ، نحو ، إن المجاهد لرجل عظيم ، ومنه قوله تعالى : (إن ربك لذومغفرة )(١).

أومفردا مشتقا نحو : إن الإنسان لمقاتل بالضرورة ، ومنه قوله تعالى : ( إن الله لعني حميد )(٢) .

أوتركيبا إسناديا فعليا فعله مضارع ، نحو : إن الرجل ليعمل يحدوه الآمل ، ومنه قوله سبحانه : ( إن الإنسان ليطغي) (٣) .

أوفعله ماض جامد، يحو: إن الصدق لنعم الخاق، وإن الصبر لنعم السلاح، وإن الاستكانة لبئس الوشاح.

أوفعله ماض متصرف مقترن بـ (قد ) على الراجح عند النحاة ، نحو : إن محمدا لقد قام بو اجبه .

أوتركيبا إسناديا اسميانحو : إنا لنحن المقاتلون دفاعا عن المبادى. ، ومنه قوله تعالى : (وإنالنحن الصافون) (٤) ، وقول الشاعر :(٥)

فإنك من حاربته لمحارب شقى، ومن سالمته لسميد وكذلك إذا كان الخبر ظرفا، أوجار او بجرورا، على ماسيأتى بيانه فى الجلة الظرفية.

ثانيا \_ معمول الخبر ، نحو : إن محمدا لفى العلا محلق ، وإن الإنسان لعند الشدائد يعرف معدنه . ولا تدخل اللام المزحلقة على معمول الخبر إلابشروط ثلاثة أيضا :

1 - أن لا يكون معمول الخبر حالا ، فلا يصح أن يقال : إن الممكافح لمبتسما عوت .

<sup>(</sup>١) من الآية (٦) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨) من سورة لمبراهيم -

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣) من سورة العلق .

<sup>(</sup>t) من الاية (١٦٥) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهمم ١/١٣٩، والدرر١/٠١١.

٢ ـ أن يتقدم معمول الخبر عليه ، فلا يصح أن تدخل اللام على المعمول إذا تأخر .

٣ ـ أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام عليه ، وذلك بتو أفر الشروط الثلاثة السابقة فيه .

فإذا توافرت هذه الشروط في المعمول صح أنه تدخل عليه (اللام) وحده ، كما صح أن تدخل على (الخبر) أيضا ، تقول: إزه الطالب لفي عمله بحد ، و تقول : إن الطالب في عمله لمجد ، ومنه قوله تعالى : (إن ربهم بهم بومئذ لخبير) ، (1) لكن هل يجوزأن تدخل اللام عليهما معا ، فيقال : إن الطالب لفي عمله لمجد ؟ خلاف بين النحاة ، منهم من يأبي ذلك ومنهم من يجبزه استنادا إلى ماحكاه السكسائي والفراه أن من كلام العرب قولهم : إني لبحمد الله لصالح ، إذ دخلت اللام على كل من الخبر (صالح) ومعموله ( بحمد الله )

ثانثاً \_ الاسم، نحو: إن فى الكفاح لمحمداً صادق. وشرط دخول الملام على الاسم كونه متاخر افى الجلة، وذلك بأن يسبقه الخبر، نحو قوله تعالى: ( إن فى ذلك لعبرة ) (٢)، أومعموله، نحو: إن عندك لزبدا مقم.

وا ما \_ ضمير الفصل أو العماد ، وهو ضمير رفع منفصل بين طرقى الإسناد في الجملة بغية رفع توهم كون الخبر بعده تابعا للمبتدأ \_أوماكان أصله المبتدأ قبله ، وتدخل اللام على هذا الضمير دون شروط ، ومن ذلك قوله تعالى : (إن هذا لهو القصص الحق) (٣) .

<sup>(</sup>١) من الكية (١١) من سورة العاديات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٦) من سورة النازعات.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٢) من سورة آل عمران.

## رابعاً \_ زيادة (ما) عليها(١):

من الممكن أن تلحق بـ (إن) وأخواتها دما، الوائدة فتفيد التركيب خصائص لفظية ومعنوية لاتستفاد بدونها، وتتمثل الحصائص اللفظية أولا في إلفاء ماكان لهامن أثر إعرابي، فالمبتدأ بعدها في أرجح الأقوال مرفوع كما كان قبل دخول وإن وأخواتها عليه، وهو مبتدأ وليس واسماء للاداة التي سبقته ، والخبر بدوره خبره لاخبر الأداة قبله، وثانيا في جعل هذه الأدوات ـ باستثناه وليت و حمالحة للدخول على الجملة الفعلية دورت أن تبقى مقصورة على الاسمية والظرفية وحدهما.

ورعاية لهذين الآثرين اللفظيين يصطلح عليها جمهور النحاة بـ (ما)الكافة، لأنها قـكف الآداة التي قبلها عن (العمل) فيما بعدها، كما تـكفها عن الاختصاص بالدخول على الأسماء وحدها.

ولعل أهم الخصائص المعنوية تتمثل أولا فيها تفيده زبادة (ما) هذه من الدلالة على تأكيد المعنى العام المستفاد من الآداة التى تلحق بها: فهى تفيد مع (إن) و (أن) تقوية ما يستفاد منهما من التأكيد، ومع (كأن) تأكيد التشيه، أو التقريب،أو النفى، أو الإنكار، وفق ما هو مستفاد من معنى الآداة فى السياق، ومع (لكن) تأكيد الاستدراك، ومع (ليت) تأكيد التمقد من المتناف ، وثانيا فيها يستفاد من التمنى، ومع (لعل) تأكيد الترجى أو الإشفاق ، وثانيا فيها يستفاد من تركيبها مع (إن) و (أن) بصورة خاصة من إفادة المحصر، أى قصر المتقدم بعدها على المتأخر، وهكذا حينها تقول: إنما عمر يحتهد . فقد دلات على حصر عمر فى الاجتهاد وحصره فيه، أما حين تقول : إنما مجتهد عمر، فقد دلات على حصر الاجتهاد فى عمر وقصره عليه، ومن الأول نحو قوله تعالى : (إنما حصر الاجتهاد فى عمر وقصره عليه، ومن الأول نحو قوله تعالى : (إنما

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التصريح ۱/۰۲، وهمع الهوامع ۱/۲۲، والدرر اللوامع ۱۲۲۱، و وشرح الموامع ۱۲۲۱، و وشرح الموامع ۲۲۱، و وشرح الموسوقي وحاشية الدسوقي عليه ۲۳۱، ۳۹۱، والأشموني وحاشية الصبائ عليه ۱/۲، وحاشية نخمسري على ابن عقبل ۱/۱، والمقتضب ۱/۱، والمتناب ۱/۲، والمتناب ۲۸۳/۲، وحاشية المسائل المراب

الله اله واحد) (1)، وقول الرسول: إنما الأعمال بالنيات. ومن الثاني نحو: إنما لكل المرى. ما نوى.

وإذا كفت الآداة بـ (ما) فالصحيح أنها توكب مع (ما) خطاحتى تشير صورتها إلى العلاقة الوثيقة بينهما. كالم يعد ثمة داع لاعتبار الجلة مع هذه الأدوات المركبة ملسوخة ؛ لانتشاء الآثر الإعرابي لها ، وإن ظلت \_ في تصنيفنا \_ مقيدة لما أضفته عليها هذه الأدوات \_ برغم تركيبها مع (ما) ـ من ممان لا تستفاد بدونها .

ومثال « إن ،المكسورة الهمزة وأختها المفترحة قول الله تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إله وأحد )(٢).

ومثال وَ أَن ، قوله تعالى : (كَأَنَّمَا يَسَاقُونَ إِلَى الْمُوتِ )(٢٠) .

ومثال و لكن ، قول امرى القيس():

ف لو أن ماأسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قليل من المال وليكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى ومثال ولعل ، قول الفرزدق(٥):

أعد نظرا ياعبد قبس العلما أضاءت لك النار الحمار المقيدا أما وليت ، فن الثابت أنها قبقى على اختصاصها بالجملة الاسمية والظرفية وأنه لا يصح دخر لها - إذا لحقت بها «ما» الزائدة - على الجملة الفعلية ، ولكن في إلغاء أثرها الإعراف - وهو نصب المبتدأ بعدها - خلاف بين النحاة ،

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٠) من سورة الكيف.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) انظر : ديوانه، وشعراء النصرائية ١ / ٢٠.

<sup>(•)</sup> رواية الديوان (١ [٢١٣) : (أعد نظراً ياعبد قيس فرعاً ) ، والبيت بهذه الرواية لا شاهد فيه .

رقهم من رأى إهمالها حملالها على أخواتها، ومنهم من أجاز إبقاء الرمه رعاية لبقاء اختصاصها، وبالوجهين معاورد قرل النابغة الذبياني (١٠): قالت ألاليتها هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد برفع ( الحمام ) ونصبه.

ووصف دما، السكافة بالزائدة للاحتزاز حتى لاتدخل أنراع أحر من دما، لاتؤدى هذه الوظ ئف فى الجلة ولاتقرك تلك الآثار اللفظية والمعنوية فيها، ومن ذلك دما، الموصولة، والموصوفة، والمصدرية، ففي نحو: إن مافعله خالد لكبير الآثر، لاتعد دما، فائدة، ومن شم لم تكف وإن عن العمل، إذهى هذا الموصولة وقعت اسما لإن، ومن ذلك قول الشاعرة

فرالله مافارقتكم قاليا لكم ولدكن مايقضى فسوف يكون وفد دما، اسم موصول لازائدة، في موضع نصب، على أمها اسم ولكن د، و ديقضى برصلتها، وجملة د فسوف يكون و خبرها، ودخلت الفا. في خبرها لأن د ما، الموصولة شبيمة باسم الشرط في الإجلم والعموم ولذلك دخلت الفا. في الخبركا تدخل في الجواب، (٢).

# خامسا \_ العطف على أسمامًا (٣):

من المنفق عليه عند النحوبين جواز العطف على أسماء هذه الأدوات، يستوى فى ذلك وقوع المعطوف قبل الخبر أم بعده، أى سواء أفحمت أداة العطف والمعطوف بها بين ركنى الإسناد أو أخرت بعدهما. وهكدا يمكن أن يقال: إن المجاهد يروالذين معهم أشداء على الأعداء من كل الادعياء، كا يمكن أن يقال: إن المقاتلين الصامدين قادرون على تحقيق النصر والذين يؤازرونهم.

<sup>(</sup>١) انظر : ديوانه ٢٠.

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح ١ (٥ ٢٢

<sup>(</sup>۲) انظر: شيرح التصريح ۲/۲۲۲۱ رشيرح المفصل ۲۸/۲۳، وشيرح الأشموني وحاشية الصيان عليه ۱۱۲ – ۱۱۲ – ۱۱۲ .

فإذا وقع العطف مقحما بين الاسم والخبر - كما في المثال الأول وجب نصب المعطوف ، ومن ذلك قول رؤية (١):

إن الربيع الجود والخريفا بدا أبى العباس والصيوفا فقد عظف (الخريف) على (الربيمة) الواقع اسماً لإن قبل ذكر خبرها: (بدا أبى العباس) ولذلك وقع منصوبا.

أما إذا وقع العطف بعد ركنى الإسناد فى الجملة: الاسم والخبر ، فالنصب جائز أيضا عطفا على لفظ الاسم كما فى لفظ (الصيوفا) فى بيت رقبة السابق، والرفع جائز أيضا عطفا على محل الاسم، أو على أنه مبتدأ حذف خبره، ويكون من قبيل عطف البراكيب الإسنادية لا المفردات، شربطة كون الآداة (إن) أو (أن) أو (لكن) دون غيرها من بقية أخواتها، ومن ذلك قوله تعالى: (أن الله برى، من المشركين ورسوله)(٢)، وقول الشاعر:

فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الام النجيبة والأب وقول الآخر:

وما قصرت بي في النسامي خؤولة ولكن عمى الطيب الأصل و الخال

ومقتضى هذا أنه لا يجوز رفع المعطوف قبل استكال طرفى الإسناد بذكر الخبر، وقد أحاز ذلك بعض النخاة استنادا إلى نحو قوله تعالى: ( إن الذين آمنو ا و الذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ) (")، فقد عطف (الصائبون) بالرفع

<sup>(</sup>۱) شرح التصريح ۲۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٢)من الآية (٣)من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣ من الآية : ٦٩ )من سورة المائدة .

على محل اسم إن قبل ذكر النخر \_ وهو التركيب الشرطى : من آمن بالله .. الآية \_ وأخذا بقراءة بعض القراء قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي)(١) برفع (ملائكته ) عطما على على اسم إن قبل ذكو الخبر . وجذا ورد قول بشر من أبي خازم(٢) :

و إلا فاعلموا أنها وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق حيث عطف (أنتم) وهو ضمير رفع على محل اسم (إن) قبل ذكر النجر وقول ضابىء بن الحارث البرجمي : (٣)

فن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيا**ر** بها لغريب إذ عطف (قيار) على محل اسم (إن) قبل ذكر الخبر أيصا .

ونحسب أنه لا مانـع من رفع المعطوف رعاية لهذه النصوص ونحوها. طالما اتضحت علاقته بأطراف الإسناد في الجملة الني يتخللها .

# سادسا كسر همزة (إن)وفتحها(٤):

وضع النحاة قاعدة عامة لضبط كسر همزة (إن) و فتحها ، خلاصها أنه يتعين الكسر حيث لا يحوز أن بسد المصدر مسدهاو مسد معمو ليها ، و يتعين الفتح حيث يجب أن يسد المصدر مسدهاو مسد معمو ايها ، و يجوز الوجهان إذا تعددت الاعتبارات بحيث يصبح تقدير وقوع المصدر موقعها مع معمولها و يصبح عدم تقديره . و في إطار هذه القاعدة العامة حدد النحاة

<sup>(</sup>١) من الآية (٦٥) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب سيبويه ١٥٦/٢ ، وشرح التصريح ١٩٢٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح المصل ٨/٨ . .

<sup>(1)</sup> انظر: شرح المفصل ۱۰/۸، وشرح النصريح ۲۱٤/۱، وهمم الهوامع ۱۳۶/۱، وهم الهوامع ۱۳۶/۱، وشرح الأشمونى ۲۷۳/۱ و حاشية على شرح الفاكهى لقطر الندى ۳۸/۲، وحاشية العنصرى على ابن عقيل ۱۳۰/۱، ومواضع مختلفة من كتاب سيبوية في الجزء الثالث، وشرج السكافية قرضى ۳٤٨/۲، والمقتضب ۲۰۰۱، ۱۰۸ و ۱۰۸ و

أبرز المواضع التي تتناولها كل حالة من الحالات الثلاث ، وسنعرض لأهم هذه المواضع فيما بأتى :

# . (١) كسر همزه (إن) .

تكسر همزة (إن) وجوبا في المواضع الآنية عند جمهور النحاة :

١ - أن تقع (إن) في ابتداء الكلام حقيقة ، نحو قوله تعالى :
 (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (١) ، أو حكما نحو قوله تعالى : ( ألا إن أو لياء الله لا خوف عليهم) (٢).

٧ \_ أن تقع بعد (حيث) ، نحو : جلست حيث إن محمدا جالس .

٣ \_ أن تقع بعد (إذا)، نحو درتك إذ إن الوالد قادم من السف

إن تقع في صدر الصلة ، نحو قوله تعالى : ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفانحه لننو م بالعصبة ) (٢).

ه ـ أن تقع جو اب قسم لم بذكر فعله نحو قوله عالى: (والكتاب) المبين إنا أنزلناه )(٤) ، أو ذكر الفعل واقدرن الخبر باللام نحو أقسمت إن خالدًا لمو فق .

٣ – أن تقع محكية بالقول نحو قوله تعالى: (قال: إلى عبد الله)(°).

ان تقع حالا ، نحو قوله تعالى : (كا أخر جك ربك من بيتك بالحق ، وإن فربقا من المؤمنين المكارهون) (٦) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة القدر.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٢)من سورة يونس.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٦) من سورة القصس.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢ - ٣) من سورة الدخان.

<sup>(\*)</sup> من الآية(٣٠)من سورة مريم .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٥) من سورة الأنفال.

٨ – أن تقع لاصفة سم عين نحو : أعجبت برجل إنه جسور .

٩ ــ أن تقع قبل اللام المعلقة ، نخو قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المغافقين لـكاذبون )(١) .

ان تقع خبراعن اسم عين لم ينسخ ، نحو : خالد إنه جسور، ومنه قوله تعالى. ( . إن الذين آمنوا و الذين هاذوا و الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم )

## (ب) فتح الهمزة :

يتمين فنح همزة (إن) في المواضع الآنية عند جمهور النحاة :

۱ - إذا وقعت (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر وقع فاعلا، نحو قوله تعالى : (أو لم يكفهم أنا أنزلنا )(٣).

٢ ـ إذا وقعت في تأويل مصدر وقع مفعو لا غير محكى بالقول ، نحو قوله تعالى : (ولا تخافون أن كم أشركتم)

وقعت في تأويل مصدر وقع نائبا عن الفاعل ، نحو قوله تعالى:
 قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن )(°).

٤ - إذا وقعت في تأويل مصدر وقع مبتدأ جالا أو أصلا، نحو قوله تعالى : (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشمة ) (٦) ، وقوله : (فلو لا

<sup>(</sup>١) من الَاية ( ١ ) منسورةالمنافقون .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٧) من سورة الحج .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠) من سورة العنكّبوت .

 <sup>(</sup>١) من الآية (٨١) من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٠) من الآية (١) من سورة الجن.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٩) من سورة فصلت.

أنه كان من المسبحين) (١) ، و ( لو أنهم صبروا )(٢).

ه \_ إذا وقعت ومدخولها في تأويل مصدر وقع خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه ، نحو : اعتقادي أن اليهودي غادر .

إذا وقعت ومدخولها بعد حرف جر، نحو قوله تعالى : (ذلك بأن الله هو الحق)(٣).

إذا وقعت ومدخولها في محل جر بالإضافة ، نحر قوله تعالى :
 إذا وقعت ومدخولها في محل جر بالإضافة ، نحر قوله تعالى :

٨ ــ إذا وقعت ومدخولها في تأويل مصدر تابع لما قبلها ، سواء أكان معطوفا نحو قوله تعالى : ( اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم ) (°) ، أو بدلا نحو قوله سبحانه : ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لــكم ) (٣) .

## (ج) جواز السكسر والفتح:

أجاز النحاة كسر همزة (إن) وفتحها فى عدد من المواضع التى اختلفوا فى توجيها، فن ذهب منهم إلى أن الأصل فيها استخدام التركيب الإسنادى قال بكسر الهمزة فيها، ومن قال منهم إن الأعمل استخدام المفردات رأى فتحها. وأه هـ ما المواضع ما يأنى:

۱ \_ إذا وقعت بعد قاء الجزاء، نحو قوله تعالى : (من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم)(٧).

<sup>(</sup>١) من الآية (٣:١) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥) من سورةالحجرات.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٢) من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٣) من سورة الذاريات،

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤٧) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧) من سورة الأفقال،

<sup>(</sup>٧) من الآية (٤٥) من سورةالأنعام.

٢ - إذا وقعت بعد (إذا) الفجائية ، نحو قول الشاعر :
 وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم
 ٣ - إذا وقعت بعد (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم ، نحو : أما إنك فاضل .

٤ - إذا وقعت بعد ( لا جرم ) محو قوله تعالى : ( لا جرم إن الله يعلم ما يسرون وما يعلون )(1)

ه ـ إذا وقعت بعد عاطف مسبوق بمفرد صالح للمطف عليه ، نحو قوله تعالى : (إن لك أن لا تجوّع فيها ولا تعرى ، وإمك لا تظمأ فيها ولا تصحى) (٢)

٦- إذا وقعت بعد فعل قسم و ليس بعدها اللام ، نحو قول رؤ بة :
 لتقعدن مقعد القصى منى ذى الفاذورة المقلى
 أو تحلفى بربك العلى أنى أبو ذيالك الصى

٧- إذا وقعت في سياق تفيد فيه مع مدخو لها التعليل، نحو قوله تعالى:
 (إناكنا من قبل ندعره إنه عو البر الرحيم) ("") ، وقوله: (وصل عليهم إن صلانك سكن لهم) (٤) ، ومنه في التلبية: لبيك إن الحد والنعمة اك .

٨ - إذا وقعت مع مدخولها خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول وقائل
 القولين وأحد ، نحو :خير القول أنى أحمد الله .

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٣ ) من سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٩) من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٨ ) من سورة الطور .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٠٢) من سورة التوبة .

ه \_ إذا وقمت بعد (حتى) ارتبط كسر الهمزة وفنحها بمعنى حتى فى السياق:
 فإذا كانت ابتدائية وجب كسر الهمزة ، نحو : مرض الرجل حتى إنهم
 لا يرجونه .

وإذا كانت جارة أو عاطفة وجب فنح الهمزة ، نحو : عرفت أمورك حتى أنك غنى بنفسك .

وجلى أنه فى كافة هذه المواضع يتغير التوجيه الإعرابي فى حالة فتح الهمزة عنه فى حال كسرها، إذ إن الفتح يقتضى كون مدخو لها مصدرا مؤولا وقع طرفا لعملية إسنادية أومتعلقا بأحد طرفيها، أما الكسر فيستلزم اعتبارا ما بعدها قد استكمل مقومات التركيب الإسنادي من محكوم به ومحكوم عليه .

### مسائل ختامية:

#### أولاً \_ تخفيف الأدوات(١):

لاحظ النحويون أن ثمة صلة ما تربط بين وإن وأخو اتها ماعدا وليت و بعض الأدوات التي تشبهها افظيا شبها ناقصا إذ تماثلها في مكو ناتها الصوتية ماعدا الحرف الأخير منها الذي لايوجد فيها، ومن ثم ربطوا بينها متصودين أن الأصل هو وإن المشددة وأخواتها وأن النماذج الأخرى التي لاتشديد للحرف الأخير فيها صور متطورة لها ومن ثم نشأت فكرة أن من الممكن تخفيف هذه الأدوات باستثناه ليت وحدها

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التصريح ۱| ۲۳، وهمم الهوامع ۱/۱٪، والصبان ۲۸۸٪، وحاشية الفاكمي على ابن عقيل ۱۳۹/، وشرح وحاشية الخضرى على ابن عقيل ۱۳۹/، وشرح المفصل ۲۱۸۸، وكتاب سيبويه ۱۳۹/، وارجم في تحليل فكرة «التخفيف» إلى كتابنا: أصول التفكير النحوى ۲۲۸ -- ۳۳۳.

ويرى النحويون أن القاعدة العامة أن يسلم تخفيف هذه الأدوات إلى رزوال اختصاصها بالجلة الاسمية أو الظرفية ، وأن يبطل بالتالى عملها بيد أنه من الغاحية العملية لم يجدوا مناصا من استعراض نماذج الأدوات المخففة ولحظ خصائصها في المأثورات اللغوية الواردة لها حتى لا يظلوا أسرى الروبة النظرية التجربدية وحدها .وقد أسلمهم ذلك إلى تقريرالقو اعدالاتية:

ا ـ بالمسبة لإن ـ الم.كسورة الهمزة ـ قالوا بإمكان تخفيفها فنصبح وإن المؤكدة الساكنة النوزالتي يصح أن بليها الجمل الاسمية كا بليها غيرها ، إذ يرول بالتخفيف اختصاصها ويندر إعمالها ، وهي إذا عملت ـ على ندرة ماورد لها ـ لا تعمل في الضمير بل لا بد من أن يكون اسمها اسما ظاهرا ، عدها .

أما إذا أهملت \_ على الشائع من آثارها \_ فإنه يجب أن تدخل اللام بعدها للنفرقة بينها وبين و إن الفافية حتى لا تلتبس بها فتؤدى إلى إنعكاس الممنى المفصود من الجملة ، نحو : إن خالد لناجح ، ومن ثم لا يجب دخول هذه اللام إذا كانت الآداة المخففة و إن ، عاملة لعدم اللبس آئند ، وكذلك إذا وقعت الآداة في سياق يستبعد النفى ، كما في قول الطرماح بن حكيم :

أنا ابن أباة الضبم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن إذ المقام للمدح عا يقطع بكرن وإن، في البنت مؤكدة لا نافية.

و الملحوظ أن كثيرا من النصوص التي وقعت فيها , إن ، هذه قدو ايها فيها فعل فاسخ متصرف ماض أو مضارع ، محو قوله تعالى : ( و إن كانت لكبيرة ) (1) وقوله : ( و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) (1) ، وقوله : ( و إن يكاد الذي كفروا ليزلفونك بابصارهم ) (") ، وقوله : ( و إن نظنك لمن

<sup>(</sup>١) من الآية (٢؛ ١)من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠٢)من سورةالأعراف:

<sup>﴿</sup>٣) من الآية (٥١) من سورة أقلم

الكاذبين) (1) ، وقد ندر وقوع الفعل غير الناسخ بعدها ، ومنه في القرآن. ( إن لبثتم إلا قليلا )(٢) ، وفي الشعر قول عاتكة بلت زيد الصحابية:

شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد

بالنسبة لآن ، المفتوحة الهمزة ، أجازوا تخفيفها فنصبح وأن الساكنة النون الدالة على التأكيد أيضا . ويرى جمهور النحاة أن تخفيف وأن ، لا يستازم إلغاء عملها خلافا للقاعدة العامة ، بيد أنه بجب أن يكون السمها ضميرا مقدرا غير مذكور في اللفظ ـ ويشيع كونه ضمير الشأن ـ وخبرها تركيبا إسناديا غير وصفى .

وإذاكان الخبر تركيبا إسناديا اسميا أو ظرفيا ، لم يحتج إلى فاصل بينه وبين , أن ، المحففة سوا. أكان مثبتا أو منفيا ، نحو قوله تعالى : (وآخر دعواهم أن الحديثة رب العالمين )(٢) وقول الآعشى :(١)

فى فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالككل من يحفى وينتعل وقوله سبحانه: (أن لا إله إلا أنت سبحانك) (°).

وكذلك إذا كان تركيبا إسناديا فعليا فعله جامد أودعاء، مثال مافعله جامد قوله تعالى: ( وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ) (٢) ، ومثال ما فعله دعاء قراءة قوله سبحانه: ( والخامسة أن غضب الله عليما ) بتخفيف وأن، وكسر ضاد وغضب .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٦) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٠) من الآية (٢٥) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠) من سورة يواس ·

<sup>(</sup>٤) البيت من فصيدته المشهورة الق مطلعها : ودع هريرة إن الركب مرتحل

 <sup>(</sup>٥) من الآية (٨٧) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٩) من سورة النجم .

ومل تطبق وداءا أيها الرجل

أما إذا وقع الخبر تركبها إسناديا فعلما فعله متصرف وليس دالاعلى الدعاء فإنه يجب أن يفصل بينه وبين دأن، المخففة بفاصل حتى لا تالبس المصدرية فيضطرب الممثى .

وإذا كان هذا الفعل ماضيا مثبة كان الفاصل ، قد ، ، نمو قو اله تمالى: (و نعلم أن قد صدقه ما) (1)

و إذا كان ماضياً منفياً كان الفاصل ( لا ) نحر: حسبت أن لاحضر الطلاب.

وإذا كان مضارعاً مثبتاً كان الفاصلحرف التنفيس: نحوقوله سبحامه: ﴿ عَلَمُ أَنْ سَبِكُونَ مَنْكُمُ مَرْضَى ﴾ (علم أن سبكون منكم مرضى ﴾ (علم أن سبكون منكم مرضى ﴾ (علم أن سبكون منكم مرضى ﴾ (

وإذا كان مضارعاً منفيا كان الفـاصل أداة النني نفسها ، ولا تـكون إلا (لا) نحو : (وحسبوا أن لا تــكون فتفـة) (٢) أو (لن) يُفعو : (أيحسب أن لن يقدر عليه أحد) (٤) ، أو (لم) نحو : (أيحسب أن لم يره أحد) (٠) .

كذلك من الممكن أن يكون الخبر تركيباً شرطياً. شريطة كون أداة الشرط (لو) دون غيرها ، نحو قوله تعالى : (أن لو يشاء الله لهدى الناسجيما) (٢) ، وقوله : (أن لوكانوا يعلمون الغيب) (٧) ، و (أن لو نشاء الناسجيما) (٨) ، و (وأن لواستقاموا على الطربقة الاسقيناهم ماء غدقا) (٩).

<sup>(</sup>١) من الآية (١١٣) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٠) من سورة المزمل .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧١) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٠ ) من سورة البلد.

 <sup>(</sup>a) من الآية (٧) من سورة البلد.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣١) من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٧) من الآية (١١) من سورة سأ

<sup>﴿</sup> ٨) من الآية (١٠٠) من سورة الأعراف.

 <sup>(</sup>٩) من الآية(٩٦) من سورة الجن.

ويندر ورود التركيب اللغرى \_ مع (أن) المخففة \_ مخالف ألهذه الصوابط، ومن النادر قول الشاعرة (جنوب) أخت عمرو ذى المكلب(١) يه بأنك ربيع وغيث مربع وأنك هناك تمكون الثمالا فقد ظهر الضمير الواقع م الها للاصل، ونحوه قول الآخر (١): فلو أنك في يوم الرخاه سألنى طلاقك لم أبخل وأنت صديق كولك من الوادر قول الشاء (١):

علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسالوا بأعظم سؤل الله الموا أن يؤملون فجادوا المعلم متصرف غير دال على الدعاء ، دون فصل .

٣ - بالمسبة لكأن ، أجاز النحاة تخفيفها فتصبح (كأن) الساكنة النون ، وقد اختلف في بقاء عملها عند تخفيفها ،ولكن الرأى الشائع بين النحاة أنه يجرز بقاء عملها كايجرز ثبوت اسمها وحذف مماً ، وبذلك ورد قرل الشاعر:

كأن وريديه رشاء خلب بنصب (وريديه) على أنه اسم (كان) المخففة.

كما أن الشائع بين النجاة جو ازكون الخبر مفرداً وليس تركيباً إسنادياً فحسب، وبه ورد قول كعب بن أرقم اليشكري (أ):

ويرما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل ٧٠/٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢٣/٨ ، والدرر اللوامع ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الدرو ١١/١١ ، وشرح التصريح ٢٣٣/١

<sup>(1)</sup> عمرح التصريح ٢٣٤/١ ، والدور ١٢١/١ ، وشرع الأشموني ٢٩٣/١ .

فى دواية رفع ( ظبية ) على أنها خبر (كان ) المخففة .

ويرى النحويون أنه إذا حذف الاسم ـ أو قدر محذوفا ـ وكن الخبر تركيبا إسناديا اسميا أو ظرفيا لم يحتج لفاصل، نحو قول الشاعر: (1)

وصدد مشرق النحر كــان ثدياه حقان الغوية أما إذا كان تركيبا إسناديا فعليا فإن ما ورد له من النصوص اللغوية محدود في مجموعتين:

فى إحداهما ـ وقع الفعل ماضيا مثبتا مفصولا بقد ، نحو قول الشاعر: (٦) لا يهولنك اصطلاء لظى الحرر ب فحدورها كان قد ألما وفى الثانية ـ وقع الفعل مضارعا منفيا بلم ، نحو قوله تعالى: (كأن لم تغن بالامس) (٣).

ع - بالنسبة لـ (لـكن)، أجاز النحاة تخفيفها ، فتصبح (لـكن) الساكنة النون ، ورأى النحاة - باستثناء يونس والاخفش ـ وجوب إلغاء ما لها من أثر إعرابي عند تخفيفها ، وبه وردت الآية : (لـكن الله قتابهم) (٤)

ه - أما (لعل) فمن النحاة من قرر عدم جواز تخفيفها قط ؛ لأن التخفيف مبنى على تصور وجود أداة أخرى عائلة للأداة المخففة تماثلا كاملا إلى درجة النطابق الصوتى بينهما ، مع اختلاف بين الأداتين المـتماثلتين فى الوظيفة النحوية والدلالة المعجمية . وبما أنه لا يوجد مثبل لغوى لـ (لعل) المخففة فقد اضطر جهور النحاة إلى القول بعدم جواز تخفيفها ، وإن ضم التراث النحوى - برغم ذك - صوتا مفرداً معزواً لأبى على الفارسي يجين تخفيفها وإعمالها مخففة في ضمير الشأن المحذوف - أو المقدر - بعدها .

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٢/٥٣١، والهمع ١/٣٤١، وشرح المفصل ٨٢/٨.

<sup>(</sup>۲) شرح التصريح ۱/۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٤ ) من سورة يونس •

<sup>(1)</sup> من الآية (١٧) من سورة الأنفال -

ونحسب نحن أن مسألة ، تخفيف (إن) وأخواتها ، من قبيل التصور النحوى أكثر من كونها من باب التحليل اللغوى ، فإن الأدوات قبل التخفيف ليست هي هي بعد التخفيف ، فإن بينها مخافة صوتية دائما ، وسياقية وظيفية أحيانا ، فالفطع نظور هذه عن تلك مبنى على نمط من لمح قنابه افتراضي موقوت، وهو افتراض ذاتى أكثر منه موضوعى ، فهو بذلك يفتت د الأساس المنهجي ":

#### ثانيا ـ صور من الخصائص السبانية المعض الأدوات (٢):

1 - تختص (أن) المفتوحة الهمزة بجواز وقوعها مع معموليها - اسما لإن وأخواتها، شريطة (الفصل بينهما بالخبر) وقد مثل لذلك النحاة بنهاذج من الجملة الظرفية ، نحو : إن عندى أنك فاصل ، وكأن في تقديري أنك جاد .

وقد أجاز هشام والكسائى ذلك دون فصل ومن غير قصر على الجملة النظرفية ،كما فى نحو: إن أن زيدا منطلق حق ، فقد وقعت (أن) الثانية ومعمولاها اسما لإن الأولى ، ونحوها قول الشاعر :

وخبرتما أن أنما بين ببنه وبجران أحوى والجناب رطيب ٢ - كذلك تختص (أن) المفتوحة الهمزة بجواز وقوعها مع معموليها سادة مسد معمولي (لبت) عند جهور النحوبين نحو: لبت أنك ناجح . فأن ومعمولاها سدا مسد معمولي (لبت).

وقد ألحق بعض النحاة بليت في جواز آلاكنفا. بأن ومهموليها (اهل)، و (كأن)، و (لحكن)، نحو: اهل أنك منطلق، واكن أنك منطلق، وكان أنك منطلق، فأن ومعمولاها في الأمثلة قد سدت مسد معمولي الأدوات السابقة علما.

<sup>(</sup>١) انظر : أصول التفسكير النحوى ٣٢٨ – ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظرهم الهوامع ١/٥١١ ، والدرر اللوامع ١١٣/١ وكتاب سيبويه ٢/٠٠٠ .

اختصت (اهل) بجواز اقنران خبرها بـ (أن)المصدرية المفتوحة الهمزة الساكنة النون ، كما في الحديث : اهل أحدكم أن يكون ألحن بحجته .
 ونحره قول عمر بن أبي رسعة (١) :

العلمما أن يبغيا لك حيلة وان يرحبا صدر ابما كنت أحصر على المنحدام (إن) حرف جواب على أسهم سيبو به استخدام (إن) حرف جواب بمعنى نعم، ومن ثم لا تسكون مقيدة للجملة الاسمية أوالظرفية، وبهذا تكرن صيغة (إن) عندهم من قبيل المشترك اللفظى. ومرد هذا الجواز إلى بعض الماثورات اللغوية، ومن بينها قول ابن الزبير لرجل قال له: امن الله ناقة حملتنى إليك \_ إذ أجابه: إن وراكها، أي: نعم وراكبها. وإلى هذا الرأى استند الأخفش في تخريج (إن) في قوله تعالى: (إن هذان لساحران) (٢) ألنافية للجلس:

- يلحق النحويون بـ ( إن ) وأخواتها ( لا ) النافية للجلس لما يرونه من وجوه شبه تربط بينهما طردا وعكسا، وأهم وجوه الشبه هذه أربعة (٣):
- ٢ أن كلا منهما تستعمل لإفادة التأكيد، فـ (لا) تفيد تأكيدالنفى،
   و (إن) تفيد تأكيد الإثبات.

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه (١٨٨) بتغيير لا يخرجه من كونه شاهدا.

<sup>(</sup>۲) انظر: كتباب سيبويه ۱۵۱/۳، ۱۹۲/۱، ولملاء ما من به الرحن للمكبرى ۱۲۳/۷، والمبيان في غريب لمعراب الفرآن لابن الأنبارى ۱۶۶/۲، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ۲۶۲، والبحر المحيط ۲/۰۰۰ وقد درس أحمد الضاني هـذه الآبة هراسة مستفيضة في محممه للما جستير: ظاهرة التثنية في اللغة الدربية ۲۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر : همم الهوامع ١٤٤/١ .

٣ - أن من الممكن لمح ما بينهما من تناقض في المعنى ، وعلاقة التناقض تربط تلقائياً بين المتناقضين .

٤ - أن كلا منهما لها حق الصدارة في جملتها.

ه بيدان (لا) هذه لا تعمل مطلقاعمل (إن) في كافة الجمل الاسمية الصالحة لدخول (إن) عليها (أن، بل لا بد من استيفاه شروط محددة بالاضافة إليها لا تعمل (لا) عمل (إن) بدونها، وهذه الشروط هي (٢):

١ - أن تستخدم (لا) لإفادة النبي . فلا تعمر إذا وقعت زائدة لتأكيد المعنى المستفاد من السياق . وشذ إعمالها زائدة في قول الفرزدق : (٣)

لو لم نكن غطفان لاذنوب لها إذا للام ذوو أحسابها عمرا
٢ - أن يكون المنتى بها الجلس باسره لا أحد أفراد، ، فإن قصد ننى
بعض أفراد الجنس عملت (لا) عمل (ليس) لاعمل (إن) . فترفع الاسم
و تنصب الخبر ، نحو : لا مهمل ناجحا ، ولا رجل في المنزل بل رجلان،
برفع ما بعد (لا) في الموضعين .

س ـ أن لانسبق بحار ، فإن سبقها حرف جر فإنها لانعمل شيئا ويحر الاسم التالى لها ، محو : حضرت بلا زاد . وشذ لمعمالها إذا سبقت مجار كا في نحو : جئت بلا ثبى م . ببنا م (شي م ) على الفتح اسمالها شذوذا .

ع ــ أن يكون اسمها، نـكرة وشد إعمالها إذا كان اسمها معرفة عند جمهور النحريين.

<sup>(</sup>١) انظر س ٢٧٦ من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ، وانظر أيضاً: شرح التصريح ۱/۱۲۱۱ وشرح الأشموني ٣١٣، وتسهيل المعدر السابق ، وانظر أيضاً: شرح التصريح ١٤٠/١ وحاشبة شرح الفاكبي القطر الندي المعدد على المعدد المعدد على ابن عقيل ١/٠١١ ، وحاشبة شرح الفاكبي القطر الندي المعدد على المعدد على المعدد على المعدد المعدد على ا

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ٢٨٣/١ بتغيير طميف لا يخرجه عن كونه شاهدا .

وخالص الكوفون فى ذلك؛ إذ أجاز بعضهم إعمالها فى العلم المفرد، نحو: لا زبد، والمضاك لكنية، محو: لا أبا محمد، والمضافى للفظ (العزيز) أو (الرحمن) نحى: لاعبد الله، ولا عبد العزيز، ولا عبد الرحمن.

كذلك أجاز بعضهم إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة ، نحو : لاهو ، ولا هي ، ولا هذين ، ولا هاتين .

وكل ذلك خطأ عند جمهور النحاة ، وقد أولوا ما ورد من الأثورات اللغوية التى ظاهرها إعمال (لا) النافية للجلس فى المعرفة ، محو قولهم فى المثل : قضة ولا أبا حسن لها ، وقول عبد الله بن الزبر (بفتح الزاى وكسر الباء) (١) :

أرى الحاجات عند أبي خبيب نكدن ولا أمية في البلاد وقول أحد شعراء بني دبير (٦):

لا هيئم الليالة المطى ولا فتى .ثل ابن خيبرى وقول الآخر (٢):

تبكى على زيد ولا زيد مثله برىء من الحمى سليم الجوائح وليل أبرزوجوه تأويل هذه النصوص القول بأن اسم (لا) فيما محذوف، تقديره (مثل)

ويوجب بمض النحويين ـ في حالة وقوع المعرفة بعدها ـ كرارهاـ نحر : لا زيد في الدار ولا عمرو .

ه - أن يكون خبرها مُكرة أيضاً ، وذلك مبنى على أن الخبر لا يكون

<sup>(</sup>١) في نسبة هذا الديت إلى ابن الزبير خلاف : إذ الحبته بعض المصادر إلى فضالة من شريك، أو إلى به عبد الله من فضالة . المنظر تنخريجه في ديوانه ١٤٦ ، والخزائة ١١/١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر : الدرر اللوامع ١٧٤/١ ، وكتاب سيبويه ٢/٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الدرر ١/٤/١، والمفرب ١/٩٨١.

أعرف من الاسم ، وما دام اسمها نكرة فقد وجب كون الخبر نكرة أيضاً .

عدم الفصل بين (لا) واسمها، فإن فصل أهملت (لا) وتعين
 رفع الاسم بعدها عند جمهور النحويين، نحو قوله تعالى: (لافيها غول) (۱).

ويوجب بعض النحويين — في حال فصل (لا) عن اسمها – تمكر ارها، مستشهدين ببقيه الآية السابقة : (ولاهم عنها ينزفون)(٢).

التزام الترتب بين (لا) ومعموليها ، فلا يصح أن يتقدم عليها
 اسمها أو خبرها ، كا لا يجوز توسط الحبر بينها وبين اسمهامع بقاء عملها .

\* ويرى النحويون أن القاعدة العامة أن تنصب (لا) اسمها تشبيها لها بإن ، بيد أنهم قد تناولوا بالتفصيل صور هذا النصب وفقاً لنوع الاسم نفسه . لأنه إما أن يكون (مفرداً) ، أى : ليس مضافاً ولاشبها بالمضاف، وإما أن يكون مضافاً أو شبها به .

فإذا وقع الاسم مفردا فإن الأصل أنه يبني على ما ينصب به:

فهو ببنى على الفتح إذا كان دالا على واحد، نحو: لارجل، أو جمع تكمير، نحو: لارجال، أو اسم جمع أو اسم جنس نحو: لا قوم، ولا يمود، ولا يمر.

ويبنى ع السكسر إذا كان بحموعا بالألف والناء الزائدتين ، نحو : لامؤمنات ، ويجوز فيه أن يبنى على الفتح أيضاً ، وقد ورد بهما معاقر ل سلامة ابن جندل : (٣)

<sup>(</sup>٢،١) من الآية (٤٧) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) الهمم ١/٦١، والأشموني ٨/٢، وشرح الخصريح ٣٢٨/١، والخزالة ٤/٧٧. والخرالة ٤/٧٠

إن الشباب الذي بجد عواقبه فيه نالذ ولا لذات للشيب بكسر (تا.) لذات وفتحم ، وقول الشاعر :

لا سابغات ولا جأواء باسلة تنى المنون لدى استيفاء آجال(١) بكسر (سابغات) بلا تنوين، وفتحها .

ويبنى على الياء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما وما ألحق بهما نحوقول الشاعر (٢):

تمن فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لورّاد المنون تتابع وقول الآخر (٣):

يحشر الناس لا بنين ولا آ باء إلا وقد عنتهم شئون وقول الآخر(3):

أرى الربع لا أهلين في عرصانه ومن قبل عن أهليه كان يضيق

و إذا وقع الاسم مضافا ـ أو شبها به ـ أعرب ولم ببن ، نحو : لا كامة حق ضائعة ، ولا قبيحاً فعله مبكى عليه ، ولا طالباً حقا مهزوم دائماً ، ولا محاصراً فعكره صابر أبدا

ع بالإضافة إلى هذه القواعدالتي حدد فيها النحويون استعمالات(لا) النافية للجنس وبعض آثارها المعنوية واللفظية ، عرضوا لعدد من المسائل المتصلة بها بغية استكال ضوابطها السيافية ، وأهم هذه المسائل ما يلى :

<sup>(</sup>١) لأشموني ١/٩٠

<sup>(</sup>۲) الدرر اللوامع ١/٢٦/١ والأشموني ٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) الهمع ١/٦٤١ ، والدرر ١٢٦/١ ، والأشموني ٧/٧ .

 <sup>(</sup>٤) الهمم ١/٦٤، والدرو ١/٦٢١.

#### ١ - وصف الاسم(١):

من الممكن أن يكون الاسم الموصوف معرباً ، كما أن سلمكن أن يكون مبنياً . كذلك فإن الوصف يمكن أن يكون مفرداً . أى ليس مضافا ولاشبهه كما يمكن أن يكون غير مفرد .

وقد أجاز النحو بون بنا. الوصف أيضا بشرطين :

(أ) أن يكون الاسم الموسوف مبنيا مع (لا).

(ب) أن يكون الوصف مفرداً متصلا بالاسم.

نحو: لا عميل خائنجدي بالاحترام · بفتح نون (خائن) على الفتح بدون تفرين ، و بالتنوين على أنه منصوب ، و بضمه مع التنوين على أنه ، رفوع .

وهكذا يجوزفى مثلهذا الوصف المستكمل الشروط ثلاثه أوجه إعرابية: بناؤه على الفتح، ونصبه، ورفعه، جميعاً.

# ٧ - العطف على الاسم (٢):

إذا عطف على اسم (لا) النافية للجنس التي لم تشكر ر في الجملة جاز في المعطوف النصب والرفع ، كما في الوصف فالنصب عطفا على لفظ اسم لا ، والرفع عطفا على محل لا واسمها .

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوامم ۱٤٦/۱ ر وشرح القصريح ٢٣٩/١ ، والأشهوني وحاشية السبان عليه ٢٣٩/١ كو والخضري على ابن عقبل ١٤٤/١ ، وكتاب سيريه ٢٨٨/٢ ، وحاشية على شرح الهاكبي للقطر ٢/٠٤٠

<sup>(</sup>۲) الظر كمتاب سيبويه ۲۱۷/۲ ، وشرح التصريح ۲٤٤/۱ ، والأشمولي ۱۳/۲ ، والخضري ۱/۰۱۱.

أما إذا تكررت (لا) فإن يجوز فى المعطوّف ـ بالإضافة إلى الـصب والرفع ـ البناء متى استرف الشروط . كما فى نحو : لا رجل ولا امرأة .

ومن الرفع قول الراعي عبيد بن حصين(١):

فما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لى فى هذا ولا جمل ومن البناء قول أمية بن أبى الصلت:

فلا لغو ولا تأثيم فيها وما فا هوا به أبداً مقيم

وقد أجازالنجاة أن تكون (لا) في هذه المواضع لنفي الوحدة لا الجنس، أى وبذلك تكون عاملة عمل (ليس)، كما أجازوا كونها نافية للجنس، أى عاملة عمل (إن). وعلى ذلك يجوز في حال إفرادها بصورة عامة وجهان: أن تكون عاملة عمل (إن) إذا كانت لنفي الجنس، وأن تكون عاملة عمل (ليس) إذا كانت لنفي الوحدة. وفي حال تكرارها يجوز اعتبار المتكررون نوع واحد: نافيين للوحدة أو نافيين للجنس، كما يجوز كونهما من نوعين ختلفين: إحداهما لنفي الوحدة والآخرى لنفي الجنس. ورعاية لهذه الاعتبارات - التي لا يحددها إلا الموقف اللغوى - أجاز النحوبون في نحو: لا حول ولا قرة إلا بالله - الصور الآنية:

١ - لاحول ولا قوة إلا بالله- بفتح اسم (لا) في الموضمين - على اعتبار دلا، نافية للجنس عاملة عمل (إن) فيها.

لا حول ولا قوة . \_بفتح اسم (لا) الأولى ونصب ما بعد (لا)
 الثانية\_على اعتبار أن الأولى نافية للجنس والثانيه زائدة و الاسم منصوب بعدها
 عطفاً على اسم لا الأولى .

<sup>(</sup>١) أنظر: الأشمونى وحاشية الصوان عليه ١١/٢، وكتاب سيبويه ٢/٥ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق:

٣ - لاحول ولا قرة ـ بفتحاسم (لا) الأولى ،ورفعاسم(لا) المانية ـ على اعتبار أن الأولى المني الجنس والمنافية لنني الوحدة .

٤ - لاحول ولا قرة - برفع ما بعد (لا) في المرضعين على أن (لا)
 فيهما نافية للرحدة عاملة عمل (ليس)

• - لاحول ولا فوة - برفع مابعد لا الأولى وفتح مابعد لا الثانية - على أن (لا) الأولى فافية للوحدة عاملة عمل (ليس)، ولا الثانية نافية للجلس على أن (لا) الأولى .

#### حول همزة الاستفهام على (لا) (١) :

أجاز النحويون دخول همزة الاستفهام على (لا) لإفادة عدد من المعانى الني لا سبيل إلى فهمها من السياق بدونها ، دون أن يغير دخر لها من الوظيفة النحوية لها ، وهي نصب الاسم بعدها لفظا أو محلا.

وقد تدخل همزه الاستفهام على ( لا ) لإفادة الاستفهام عن الجملة المنفية بلا بعدها ، كقول قيس بن الملوح (٢٠):

الا اصطبار لسلمي أم لها جلد إذا الاقى الذي لافاه أمثالي وقد تفيد الاستفهام الإنكاري بما يتضمنه ذاك من تو بيخ ولوم و تقريع على كقول الشاعر (٣).

ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم وقول حسان بن ثابت ، وقبل خداش بن زهير (٢):

ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجثىؤكم حول التنافير

<sup>(</sup>۱) انظر: الهم ۱/۲۱، وشرح التصريح ۱/۲۱۲، والأشموني ۲/: ۱ موالغضري ۱/،۱ موالغضري ۱/،۱ موالغضري ۱/،۱ موالغضري ۱/،۱ م

<sup>(</sup>٢) الدرر اللوامع ١ / ١ ٢ ١ ، وشرح التصريح ١ / ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر ان السابقان

<sup>(</sup>٤) أنظر: الدرر المراسم ١٢٨/١.

كا فد تفيد التمني ، كقول الشاعر (١):

ِ الاعمر ولى مستطاع رجوعه فيرأب ما أنأت يد الغفلات

ويلبغى التفرقة بين هذه الأداة المركبة من همزة الاستفهام و (لا) النافية العاملة عمل (إن)، وبين (ألا) التى تفيد التلبيه فى حال دخولها على الجلة الاسمية أو الظرفية فلا تعمل فيها شيئا من الناحية الإعرابية، نحو قوله تعالى: (ألا إن أولياء الله لا خوف علبهم ولا هم يحزنون) (٢) وقوله: (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) (٣). أو تفيد الحث والتحضيض عند دخولها على الجنة الفعلية، نحوة قوله تعالى: (ألا تحبونان يغفر الله لهم) وقوله: (ألا تحبونان يغفر الله لهم) وقوله: (ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم) (٥)، ومهذا يتصح أن (لا) من قبيل المشترك اللفظى الذي يتحدد مدلوله بحسب السياق والوظيفة.

### ٤ \_ حذف خبرها: <sup>(٦)</sup>

أجاز النحاة حذف خبر (لا) باطراد إذا دل عليه دليل من الموقف أو السياق. فإذا لم يدل عليه دليل لم يجز الحذف ووجب الذكر. نحو قولهم: لا أحد أغير من الله عز وجل، وقول حاتم الطائى، أو أبى ذو يب الهذلى (٧):

<sup>(</sup>۱) انظر : الحضرى على ابن عقيل ۱/۰۱، والهمم ۱۷۷۱، والأشمونى ۳/۰۱، وشرح التصريح ۱/۰۲۰.

<sup>(</sup>۲) من الآية (٦٢) من سورة يونس .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٨ ) من سورة هود -

<sup>(1)</sup> من الآلة (٢٢) من سورة النور •

<sup>(</sup>٠) من الآية (١٣) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) انظر: الهمم ١٤٦/١، والأشموني ١٧/٢، وشرح التصريح ٢٤٦/١، وكتاب سيبويه ٢/٥٧، وشرح الفصل ١٠٧/١.

<sup>(</sup>۷) انظر : شرح المصل ۲/۷۱، والصبان على الأشمونى ۱۸/۲، وقد حققالأستاذ هارون نسبته إلى حاتم، انظر : كتاب سيبويه ۲۹۹/۲.

هلا سألت هداك الله ما حسى عند الشتاء إذا ما هبت الربح ورد جازرهم حرفا مصرمة ولاكريم من الولدان مصبوح وقد ورد في المأثورات اللغوية كثير من النصوص التي حذف فيها الخبر، ومن ذلك عند بعضهم: لا إله إلا الله ، ولا ضرار ، ولا بأس ، ولا عدوى ولا طبرة .

#### هـ وجوب تـ كر ارها (۱):

قرر بعض المنحوبين تـكرار (لا) النافية \_عاملة أو غير عاملة وجوباً إذا انصل بها خبر أو نعت أو حال، نحو قوله تعالى: ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون )(٢)، وقوله: ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية )(٢)، ونحوه: جاء خالد لا خاتفاً ولا آسفاً ، وهى فى هذه المواضع حرف نفى ، ثم إنها تعرب \_ وظيفياً \_ فى كل موضع بحسبه .

ومقتضى وجوب تـكرادها فى هذه المواضع أنها إذا لم تتـكرد فيها وقع التركيب شاذاً ، وقد وردت بعض المأثورات اللغوية التى لم تتـكرد فيها (لا) ومن ثم أوجب هؤلا. النحاة حفظها باعتبارها جزءاً من التراث اللغوى ، دون أن يجيزوا القياس عليها منعاً لنوسيسع داثرة الاضطراب والشذوذ فى اللغة ، ومن ذلك قول الشاعر(٤):

وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا حياتك لانفع وموتك فاجع

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سببويه ٢/٥/٣ ، والهم ١٤٧/١ ، وشرح الأشمونى ٢/٨١ -

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٧) من سورة الصافات.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٥) من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) الهمم ١٤٨/١ ، والأشموني ١٨/٢ ، والدرر ١٢٩/١ ، والحرَّانة ٤/٣٦.

وقول الآخر(١):

بكت جزعاو استرجعت ثم آذنت ركانها أن لا إلينا رجوعها وقوله(٢):

قهرت العدا لامستميناً بمصبة ولكن بأنواع الخدائع والمكر

<sup>(</sup>۱) كتاب سيبويه ۲۹۸۲ ، ورصف المبانى الهالقى ۲۲۱، والدرو ۲۹/۱، المقرب ۱۸۹/۸ ، والمخزانة ۴۶/۲،

<sup>(</sup>٢) الأشموني ١٨/٢ ، والهميع ١٤٨/١ ، والدرر ١٢٩/١ .

## حُامساً : (ظن) وأخواتها

يدرس كثير من النحو بين ضمن (فواسخ) الجمل الاسمية (ظن) وأخواتها. ومن الثابت عند النحاة أن هذه الأدوات تصنف صرفياً على أنها أفعال ، وأنها جميعاً ترفع فاعلا ، كما أنها أيضاً تحتاج إلى اسمين منصوبين لاستكال ممناها ، فهل هي أفعال تامة متعدية بنفسها إلى مفعول واحد صحبه في الجملة حال ، أو هي أفعال ناقصة دخلت على ما أصله المبتدأ والخبر فنصبتهما مفعولين (1)؟.

من النحاة من ذهب إلى أنه لامفر من مراحاة التلازم بين هذه الأدوات ومنصو بيها في كل الأحوال ، ولا مناص من لحظ عدم إمكان الاستغناء عن أى منهما دون خلل بالمعنى . فضلا عن أن الصياغة اللفظية تحول صناعة في كثير من المواضع دون اعتبار ثانى المنصو بين حالا ، الأمر الذى لا بد معه من الاعتراف بأن ثانى الاسمين المنصو بين مفعول به أيضاً وليس حالا . فإذا وضعنا إلى جو ارهذا كله أن من الممكن ـ غالبا ـ تحويل هذين المفعولين فإذا وضعنا ألى جو ارهذا كله أن من الممكن ـ غالبا ـ تحويل هذين المفعولين إلى جملة اسمية أو ظرفية ، وأنهما حال كونهما مفعو اين لم يحدث فيهما تغيير يخالف ما هو مألوف في النواسخ من تغيير في اللفظ وفي المعنى ، جاز لنا أن نرى أن هذه الأدوات في الحقيقة نواسخ ، شأنه . أن بقية النواسخ التي تتباول الجل الاسمية أو الظرفية بالتقييد .

و من النحاة من رأى أن اعتبار هذه الأفعال نواسخ ينقضه عدد من

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيبويه ٣٦٦/٢ ، والمقتضب ٩٤/٣ ، ١٨٩ ، ٤/٤ ، ٤ ، وتسهيل الفوائلد ٧٠ ، والأشموني ١٨/٢ ، وحاشية أاشيخ يس على شمرح الفاكمي القطر ٢/٤٥٠ وشرح الرضي على الركافية ٢٧٦/٢ ، وشرح التصريح ٢/٢٦/١ ، والهمم ١/١٠١٠ .

الحقائق التي لا بجال لإغفالها ، في طليمتها أن اعتبار المنصوبين مفدواين أصلهما المبتدأ أو الحبر لبس مطرداً في كل المواضع ، فإنه يصح أن يقال مثلا : ظنفت محداً خالداً ، ولا يتصوران أصل التركيب : محد خالد ، إلا على سبيل التشبيه وذلك غير مقصود ، ثم إن هذه الكلمات أفعال باتفاق وهي تؤدى وظائف الأفعال المتعدبة باتفاق أبضاً إذ بقترن فيها الزمن والحدث مما دون أن تتجرد من أحدهما ، ثم إنها ترفع فاعلا و تنصب مفعولا و احداً على الأفل وأخيراً فإن اعتبارها نواسخ قد يسلم إلى الخلط بين أنواع الجماة العربية ، بما يقنضيه من تصنيف البنية الأساسية في عداد (الاسمية ) ، في الموقت الذي لا مفر من تصنيف الجملة بعد القول با انسخ و نطاق (الفعلية ) ، في حين أن من المقرد أن النسخ لا يغير من نوع الجملة وأن التغيير به وفيه في حين أن من المقرد أن النسخ لا يغير من نوع الجملة وأن التغيير به وفيه عصور في معنى الجملة ومبناها فحسب .

وبرغم ما لهذه الحجح من وجاهة ، فإن جمهور النحاة يرفض الآخذ بها، جاعلا هذه الآدوات من قبيل النواسخ الداخلة على كل ما تصلح (كان) الناقصة للدخول عليه من الجل الاسمية والظرفية ، مضافا إليها ما كان المبتدأ فيها اسماستفهام أو مضافا إليه فإنه يجوز أن تدخل عليه، شريطة أن يقدم أسم الاستفهام أو ما أضيف إليه على الفعل الناسخ ، نحو : أيهم ظننت أفضل ؟

ولهذه الأدوات الناسخة عند جمهور البحاة تقسيمات تعددة باعتبارات مختلفة .

أولا: النقسيم بحسب الدلالة ، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى مجموعتين : الأولى , أفعال الفلوب ، . أى الأفعال التي تدل على معان تتصل بالدلالة على الموقف النفسي أو العقلي إزاء علاقة الإسناد التي تربط \_أو التي كانت تربط \_ بين المفعولين . والمنافية و أفعال التحويل ، ، أى الأفعال التي تدل

على تحويل أحد المفعولين إلى الآخر وصيرورته إليه دون صلة ما بالموقف العقلى أو النفسى .

و لأفعال القلوب الناسخة تقسيمات مختلفة ، أهمها تقسيمها بحسب دلالتها على البيقين ، أو الشك . وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : أفعال دالة على البيقين ، وأفعال دالة على الشك ، وثالثة تستعمل في كليهما(١).

\* والأممال الدالة على اليقين هي:

ا - علم . ومعناها: تبقن ، نحو قوله تعالى : ( فإن علمتموهن. مؤمنات )<sup>(۲)</sup> ، وقول الشاعر <sup>(۲)</sup> :

علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بى واجفات الشوق والأمل وقوله (١):

علمتك منافا فلست بآمل نداك ولو ظمآن غرثان عاريا

۲ – وجد، ومعناها : علم، نحو قوله تعالى : (وإن وجدنا أكثرهم الفاسقين)<sup>(٥)</sup>، وقوله : (تجدوه عند الله هو خيراً)<sup>(٢)</sup>.

٣ – ألني، ومعناها: وجد، ولا تستعمل الامزيدة بالهمزة ، نحو

<sup>(</sup>۱) من النحاة من يلجأ إلى تقسيم ثمائى ابهذه الأغمال، إذ يُجعلها دالة على اليتين أو المشك؛ ومنهم من يلجأ إلى تقسيم رباعى فيدرس الأفعال الصالحة لـكليهما من خلال وجعان اليقين فيها أو الشك عليها .

افظر: شرح النصريح ١/٢٤٧، وهمم الهوامع ١/٨٤١، والمخضرى على ابن عقيل. ٢٤٧/١ وحاشية على شرح الفاكهي الفطر ٢/١٥، وشرح المفصل ٧/٨٧، والتسهيل ٧٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠) من سورة المتحنة .

<sup>(</sup>٣) أبن عقيل ١٤٧/١ ، وشرح الأشموني ٢٠/٠.

<sup>(1)</sup> شرح الأشموني ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٠٢) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٠) من سورة الزمل.

قوله تعالى: (إنهم ألفو آباءهم صالين )(1)، ومنه قول الشاعر: (٢) قد جربوه فألفوه المغبث إذا ما الروع عم فلا يلوى على أحد هر حدى ، ومعناه ! علم ، نحو قول الشاعر (٣):

دريت الوفى العهديا عرو فاغتبط من اغتباطا الوفاء حميد ه – تعلم، بصيغة الأمر، يمعنى: اعلم (٤)، نحو قول زياد بن سيار: تعلم شفاء النفس قهر عدر من فبالغ بلطف فى التحيل والمكر \* والافعال الدلة على الشك هى:

۱ - حجا، بمعنى: ظن، ومضرعه: يحجو، نحو قول تميم بن مقبل، أو أبي شبل الأعرابي(°):

قد كنت أحجوا أبا عمرو أخاتقة حتى ألمت بنا يوما ملمات ٢ ـ جعل، ومعناها اعتقادكون الشيء على صفة اعتقاداً غير مطابق للواقع، نحوقوله تعالى : (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) (٢).

٣- عد، وهي كجمل في إفادة اعتقاد غير صحيح ، نحو قول النمان ابن بشير الأنصاري : (٧) :

فلا تمدد المولى شريكك في الغني ولكنها المولى شريكك في الفقر

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٩) من سورة الصاقات.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدرر اللوامع ١/٢٦١ ، والهمع ١/٩٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المصدرين السابقين، وأيضاً : شرح التصريح ٧/١، والأشموني ١٣/٢، وابن عقيل ١٣/١، وشرح الفاكبي ٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ان عقبل ١٤٨/١ والدر ١٣٢/١، والأشموني ٢٤/٢، وشرح النصريح ٢٠/١، والهم ١٠٤٨،

<sup>(</sup>ه) افظر: الهدم ١/٨٤١، وشرح التصريح ١/٨:٢. والدرر ١/ ١٣، والأشموني ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٦) مَنَ الآية (١٩) مِن سُورة الزخرف .

<sup>(</sup>٧) انظر: الهرم ١/٨٤١، والدرر ١٣١/١، وشرح التصريح ١/٨٤٢، والأشموني ٢٠٢/٢

وقول أبي دؤاد الإيادي (١):

لا أعد الإفتار عدما ولكن فقد من قدر رزئته الإعدام عدما ولكن أمية عدما وتفيد تقرير حكم ما دون سند(٢) ، نحو قول أبي أمية الحننى :

زعمتنى شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا وقول أبى ذربب الهذلى:

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإنى شريت الحلم بعدك بالجهل هام مدك ابن همام هـ هـ ، بميغة الأمر ، من وهب ، بمعنى ظن ، نحو قول ابن همام السلولي(٣):

فقلت أجرنى أبا خالد وإلا فهبنى أمراً هالـكا وقول عقبة إن هبيرة الأسدى (٤):

قبها أمة ذهبت ضباعاً يزيد أميرها وأبو يزبد موالأفعال الني وردت فى المأثورات اللغوية مستعملة الدلالة على المعنبين: البقين والشك ، هي :

۱ ـ رأى ، نحو قوله تعالى : ( إنهم يرونه بعيداً ، ونراه قريبا ) (٢) فالأولى للشك ، والثانية لليقين ، ومن ورودها دالة على اليقين ـ وهو أكثر شيوعا من دلالتها على الشك ـ قول خداش بن زمير (٦):

<sup>(</sup>١) انظر : الهمم ١٤٨/١ والدرر ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المفصل ٧٨/٧ ، والأشبوني وحاشية الصبان عليه ٢٢/٧ ، واللمعم ١١٠/١ ، والمعم ١١٠/١ ، وشرح التصريح ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليبن ١/٣٦ .

<sup>(1)</sup> انظر: المهم ١/٩١/ ، والدرر ١/١٣١/ ، والأشموني ٢/٢٢ ، وابن عقيل ١/٩٤١.

 <sup>(</sup>٥) من الآية (٦) من سورة المارج .

<sup>(</sup>٦) افطر . الأشموني ١٩/٢ والمفتضب ٤/٧٤ م

رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا ٢ – ظن، نحو قوله تعالى: (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم)(١٠،أى: تبقنوا، وهو قلبل فيها، والكثير استخدامها دالة على الشك، نحو قول الشاعر:

ظندتك إنشبت لظي الحرب صاليا فمردت فيمن كان عنها معردا

٣ - حسب ، نحو قوله تعالى : (يحسبهم الجاهل أغنباه من للتعفف)(٢)، عمنى : يظهم ، وهو كثير، ومنه قوله سبحانه (رتحسبهم أيقاظاً وهر قود)(٢). ومن استخدامها دالة على اليقين – وهو قليل فبها – قول لبيد بن ربيعة (٤٠):

حسبت التقى والحود خير تجارة رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا ٤ ـ خال، نحو قول النمر من تو اب(٠٠):

دعانى الغوانى عمين وخاتنى لى اسم فلا أدعى به وهو أول وتفيد فى البيت البقت ، وهو أقابل فيها ، والسكثير استخدامها دالة على الظلى والشك ، نصو قول الشاعر(٦٠) :

إخا لك إزلم تفضض الطرف ذاهوى يسومك مالا يستطاع من الوجد وأما أهمال المتحويل: فتلتق جميمها في الدلالة على التحول والصيرورة، وهي :

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٠) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٧٣) من سووة البقرة .

<sup>(</sup>٣) من الآبة (١٨) من سورة السكهف.

<sup>(</sup>٤) السبت في ديوانه (١١٦) بتغبير طفيف لا يغير وجه الاستشهاد به .

<sup>(</sup>٥) السبت في ديوانه (٨٨) بتغمير طهيف لا يغير وحه الاستشهاد به .

<sup>(</sup>٦) انظر : الدور ۱۳۲/۱ ، والهمع ١/٠٠١، وشرح التصريح ١/٤٤٩ والأشموني ٢٠/٢ .

المسيره رة والتحويل. ( فجماناه هباه منثوراً )(۱). ومهذا بتضح أن ( جال ) - من قبيل المشترك اللفظى؛ إذ تفيد الاعتقاد، كما تفيد السيره رة والتحويل.

٢ ـ صير، بتضعيف الياه، نحو قول رؤبة (٢):

ولعبت طير بهم أبابيل فصيروا مثل كعصف مأكول سرد، نحو قوله تعالى: (ودكثير من أهل الدكناب لو يردونه من بعد إيمانه كماراً) ("وقول عبد الله بن الزبير- بفتح الزاى وكسر الباه-(أ): رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوهبن البيض سودا ع ـ ترك ، نحو قرله تعالى: (وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) (")، وقول فرعان بن الأعرف ("):

وربيته حتى إذا ما تركة أخا لقوم واستغنى عن المسح شارب هم تخذ، ومثلها: اتخد، نحو قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) (٧)، وقوله: (لتنخذت عليه أجرا) (١)، في قراءة، وقول أبي جندب بن مرة الهذلي (١):

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٣) من حورة الفرقان .

<sup>(</sup>۲) انظر : الهمم ۱/۰۰۱، والدرر ۱۳۳۱، والأشموني ۲/۰۲ وشرح التصريح ١٠٢/ و در التصريح ١٤١/ و در التصريح ١٤١/ و ١٤١/ و كتاب سيبويه ١/١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٩) من سورة البقرة .

<sup>(1)</sup> انظر : شعر عبد الله بن الزبير الأسدى ٣ : ١ - ١ : ١ .

<sup>(</sup>ه) من الآية (٩٩) من سورة الكرف.

<sup>(</sup>٦) انظر : الدرر ١/١٣٤ والهمع ١/٠٠١ والأشموني ٢/٠٢٠

<sup>(</sup>٧) من الآية (١٢٥) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٧٧) من سورة السكمف .

٩٠ انظر: ديوان الهذايين ، الفسم الثالث ٩٠ .

تخذت غراز إثرهم دليلا وفروا في الحجاز ليمجزوني ٦ - وهب ، بصيغة المضى ، وهي ملازمة له ، نحو : وهبني الله فدامك، أي : جعلني وصيرني.

ومن للنحاة من أضاف إلى هذه الأوهال أنهالا أخرى قاميد معناها ، وتعمل ــ عندهم ــ عملها ، أهمها :

۱ - نبذ ، بمعنی: صیر وجعل، نحو قوله تعالى : ( نبذ فریق من الذین أو تو ا الـكتاب كتاب الله و راء ظهورهم )(۱).

٢ - ضرب، بمعناها أيضاً ، نحو : ضربنا النحاس وساما ، وضربنا الرصاص نقودا.

٣ - خلق ، معناها كذلك ، ومنه عندهم قرله تعالى : ( وخاق الإنسان ضعيفاً )(٢) . بالنصب فيهما على أنه جعله كذلك ، أى صيره

بل إن من النحاه من أجاز تضمين النهل المتعدى إلى و احد ممى (صير) ومن ثم يعمله عمله في تقييد الجملة الاسمية ، و نسخها إعر ابيا ، (٢) ومن ذلك: حفرت وسط المزرعة بثراً ، وبدينا الارض مسجدا ، وقطعنا القماش قمصانا، وصنعنا الخشب كر اسى .

بيد أن جمهور النحاة يأبى هذا التوسع في الإلحاق وفي التضمين معا، نظراً لعدم ورود نصوص لغوية كافية لإجازتهما.

ثانياً ـ النقسيم بحسب النقصان وانتهام. وتنقسم هذه الأفعال عند جمهور النحو بين بهذا الاعتبار إلى قسمين: أفعال ناقصة دائما ولا تستعمل قط تامة، وهي

<sup>(</sup>١) من الآبة (١٠١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الظر: همع الهوامع ١/١٥١).

أفعال التصيير، و(الني)، و(هب) من أفعال القلوب وأفعال يمكن أن تستعمل تامة كا يمكنأن قستعمل نامة كا يمكن أن قستعمل تامة كا يمكن أن قستعمل نامة كا يمكن أن قستعمل المرقف النفسي أو العقلي إزاء الحريم المستفاد من الإستاد في الجلة الاسمية و ومثلها كا سنذكر الظرفية - تسكون ناقصة ، ناسخة ، وإذا لم تستعمل لأداء هذه المعاني النفسية والعقلية المنصلة بالعلاقة من طوفى الإسناد في الجلة الاسمية ، وإنما تستخدم المتعبير عن معان أخرى تستفاد من الموقف أو السباق ، لم تعد ناقصة ، وإنما صارت تامة ، و تغيرت بالضرورة وظيفتها في الجلة ، إذ إمها حينئذ ليست قيداً في غيرها وإنما مؤسسة بذاتها . ومن ذلك استخدام هذا القسم من الأفعال \_ التي لا تعد والحال كذلك أفعالا قلبية \_ المدلالة على المعاني الآنية (ا):

- علم، وتستعمل بمعنى: عرف ،فنتعدى لمفعول به واحد، نحو قوله تعالى: (والله أخرجكم من بطون أمه تكم لاتعلمون شيئاً ) (٢) ،كما تستعمل بمعنى علم علامة ، أى شقت شفته العلما ، فتـكون لازمة .

وجد، و تستعمل بمعنی: أصاب، وتتعدی لمعنول به واحد نحو: وجد فلار ضالته ، أی أصابها و عثر هایها . و تستعمل بمعنی استغنی ، نحو : وجد فلان ، أی : استغنی ، کها تستعمل بمعنی: حزن ، و بمعنی : حقد ، وهی فی ثلاثتها لازمه .

ــ دری ، و قستعمل بمعنی : ختل و خدع ، فتنعدی لمفعول به و احد ، فعو : دری الذنب الفریسة ، إذا استخفی لها .

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيمويه ۹/۱ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۱۳/۳ وشرح التصريح ۹/۲ ، ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۱۳/۳ وشرح التصريح ۹/۲ ؛ ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۱۳/۳ و حاشية الشيخ يس وهمم الهوامم ۱۶۸/۱ ، وشرح المفصل ۱/۷ ، وشرح الأشموني ۲۳/۲ و حاشية الشيخ يس على شرح الفاكبي القطر ۲/۱۰ ، و انظر ( مواد ) هذه الأفعال في المعاجم العربية ۴ . (۲) من الآية (۷۸) من سورة النجل .

- حجا، و تستعمل بمعنی: غابه فی المحاجاة، فتتعدی إلی مفعول به واحد، نحو: حجا المثقب الجاهل، أی: غلبه فی الحجاج، و تستعمل أیضاً بمعنی: رد، نحو: حجا البخیل السائل، ای: رده، و بمعنی: ساق، نحو: حجا الراعی الإبل، آی: ساقها، و بمعنی: حفظ و کنم، نحو: حجا الصدیق الحدیث، أی: کشمه، و همی فیها جمیعا متعدیة إلی مفعول به واحد. و ترد ایضاً بمعنی: بخل منحو: حجا الرجل بماله، ای: بخل به و به مهنی: أقام، نحو: حجا الحاج بمکه، نحو: حجا الحاج بمکه، ای نام بها. و همی فیما لازمة لا تتعدی بنفسها.

- جعل ، وتستعمل بمعی خلق وأوجد، فتتعدی إلی مفعول به واحد، نحو قوله تعالی : ( وجعل الظلمات والنور )(1) ، أی : خلقهما . کما تستعمل بمعنی : أوجب وفرض ، نحو : جعلت للعامل خمسة جنبهات ، و بمعنی : ألق ، نحو : جعلت بعض ، وهی فیهما متعدیة إلی مفعول به واحد .

عد، وتستعمل بمهى: حسب، فتتمدى إلى مفعول به واحد، نحو: عددت الكتب، أى حسبتها.

- زعم ، وتستعمل بمعنی : كفل ، فتتعدی لمفعول به واحد ، نمو : زعمت المنهم ، أی كفلته وضمنته ، وفی القرآن : (وأنا به زعیم)(۲) ، أی : كفیل وضامن ، وتستعمل بمعنی : دأس فتتعدی تارة إلی مفعول به واحد ، وتادة بحرف الجر ، وتستعمل بمعنی : قال ، نحو قول أیی زبید : (۲)

يا لهف نفسي إن كان الذي زعموا حقا وماذا يرد القوم تلمبغي

<sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٢) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٣) شرح التصريح ١/٠٠٠.

و بمعنى: سمن ، أو هزل ، نحو : زعمت الشاة ،أى: سمنت أو هزلت ــ و فق ما يفيده الموقف أو السياق ـ وهي فيهما لازمة .

رأى ، وتستعمل بممنى : أبصر ، نحو : رأيت الجانى ،أى: أبصرته ، وبمعنى : ضرب ، نحو : رأى الصياد الفريسة ، أى : ضرب رئتها ، وبمعنى : ذهب إلى دلك وهى ذهب إلى ، نحو : رأى المشرع تحريم الحمر، أى : ذهب إلى ذلك وهى فيها جميعا تتعدى لمفعول به واحد .

\_ ظن، و تستعمل بمعنی : انهم، فتتعدی لمفعول به واحد ، نحو : ظنلت الرجل . أي : انهمته .

- حسب، وتستعمل بمعنى : احر لونه وابيض، وتـكون لازمة، نحو : حسب الرجل، إذا احمر لونه وابيض كالبرص.

ي خالى، وتستعمل بمعنى: العجب والكبرياء والنكر والخبلاء، وتسكون لازمة، نحو: خال الرجل زهوا، إذا أعجب بنفسه وتسكبر، وبمعنى: ظلع، أى: غمز في مشيته، نحو: خال الفرس ـ إذا كانت في مشيته غمزة ـ وتكون لازمة أيضاً.

وحلى أن استعلى هذه الأفعال للدلالة على هذه المعانى وما ماثلها ينأى بها عن كونها و أفعال قلوب ، ، ومن ثم يحول دون اعتبارها نواسخ ، ومكذا تختلف وظائفها عن تلك التي ثبتت لها وهي تؤدى معانبها القلبية .

9 4 4

ثالثاً : التقسيم بحسب التصرف والجمود، و تعده ذه الأفعال جميعاً متصرفة ، عالى منها المضارع والأمر ، ما عدا أفد الا ثلاثة حين تستخدم ناسخة لا تنصرف ، بل تلزم حالة واحدة ، وهي : (تعلم) و (هب) من أفعال الفلوب ، وها يلزمان صيغة الأمر ، ولا يأتى منهما - حال كونهما فعلين قلبيين فاسخين - ماض ولا مضارع . و (وهب) من أفعال التصيير ، فإنها تلزم - حال كونها فعلا ناسخاً دالا على التحول - صيغة الماضى .

رابعاً: التقديم بحسب إمكان الإ هاء والتعليق. و (الإلفاء) و (التعليق) أسلوبان يكشفان عن مدى ما تتسم به هذه الأفعال وظيفياً من مرونة في الاستعال اللغوى. وليست (ظن) وأخواتها جميعاً سواء في الاتصاف بهذه المرونة، ومن ثم لا تتساوى في موقفها من إمكان إلغائها وتعليقها، بل من المرونة، ومن ثم لا تتساوى في موقفها من إمكان إلغائها وتعليقها، بل من المكن ـ بصورة عامة ـ تقسيم هذه الأفعال بهذا الاعتبار إلى بحموعتين(۱): الأولى: أفعال لا يجوز في الراجح من أقوال النحاة إلغاء عملها ولا تعليقها، وهي:

١ – الأفعال الدالة على التصيير .

٢ - الأفعال الجامدة.

والثانية : أفعال يجوز إلغاء عملها وتعليقها ، وهي باقى أفعال القلوب المتصرفة (٢) .

و (الإلغاء) مصطلح يقصد به الدلالة على أن الفعل القلبي يؤدى فى الاستعال معناه المعجمي دون تأثيره الوظيني، أى أنه يفيد فى التركيب الدلالة على اليقين أو الشك دون أن يؤثر إعرابياً فى أطراف الإسناد فى الجملة. وهو بذلك يحتاج إلى فاعل فحسب.

ويعرفه النحويون بأنه: وترك العمل لغيرمانع لفظاً أو عمل، ونحسب أن تعبير (لغير مانع) لا يتسم بالدقة، فإن النحويين يريدون به الإشارة إلى عدم وجود وموافع لفظية، تتضمنها الجملة تحول دون العمل. وإذا صح أنه لا يوجد في الجملة موافع لفظية في صورة (أدوات) تمنع إعمال هذه

<sup>(</sup>۱۳۱) انظر: كتاب سيبويه ۱۱۹/۱، ۲۷۶، ۲۷۶، ۳/۹۱، والمقتضب ۲/ ۱، والمقتضب ۲/ ۱، والمقتضب ۲/ ۱، وتسميل ۲۳۱، والأصول لابن السراج ۲۱۸/۱، والمفصل وشرحه ۲۹/۳، وتسميل الفوائد ۲۱، وشرح السكافية ۲۸۱/۲، وهمم الهوامع ۲/۳، ، وهرح التصريح ۱/۳۰، وحاشية الشيخ يس على شرح الفاكهي ۳/۲، وشرح الأشموني ۲۲۲، والخضري على أبن عميل ۱/۰۰۰.

الأفعل، وتحمول دون تأثيرها الإعرابي، فإن من الواضح أن (الموتع) الذي تحتله الأفعال يقوم بدور هذا المافع اللهظي. وبذلك يكون في نفي المواتع جملة قدد من النجوز تأباه دقة التحديد والتحليل معاً.

ذلك أن الأصل في الإلغاء أنه ينتج عن وضع هذه الأفعال في غير المواضع التي يطرد فيها تأثيرها اللفظى في الجلة ، وذلك إذا لم تنصدر مبناها، ولعدم تصدرها صور ثلاث (١):

١ - أن تتوسط بين ركني الإسناد في الجملة الاسمية أو الظرفية ، أي تقع بين المبتدأ والخبر ، نحو قول منازل بن ربيعة المنقرى (٢٠):

أبا لأراجيز يا ابن اللؤم توهدني

وفى الأراجيز ـ خلت ـ المؤم والفشل

٧ ـ أن تتاخر عن ركني الإسناد في الجملة ، نحو قول أبي أسيدة الدبيري (٢):

إن لنا شيخـــين لا ينفعاننا غناها غناها

ها سبدانا \_ برعمان \_ وإنما مسوداننا إن يسرت غماما

س \_ أن تقحم بين الأجزاء المترابطة للجملة بغية إبراز ما تنضمنه من معنى قلبي يغلف المعنى المستفاد من الإسناد فيما ، ومن ذلك :

(١) أن تفع بين معمولى ( إن )، تجو قول الشاعر (١):

إن الحب على مصطبر ولديه ذنب الحب معتفر

<sup>(</sup>١) المصاهر الدابقة.

<sup>(</sup>۲) النظر: الدرو اللوامع ١/١٣٠، وفي البيت رواية أخرى : (وفي الأراجيز رأسالؤم والفشل) ، وعليها لا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٣) المصدر المابق.

<sup>(؛)</sup> انظر: حاشية الشبخ يسعلي التوضيح ٢٠٣/١ والمهدم ١٠٣/١ والدرر ١١٣٦/١ . `

(ب) أن تقع بين المتعاطفين ، نحو قول الشاعر (١):

فا جنة الفردوس أقبلت تبتغى ولكن دعاك الخبز ـأحسبـ والغُّور

(ج) أن تقع بين حرف التنفيس (سوف) والفعل ، نحو قول زهير (٢٠):

وماأدرى وسوف \_ إخال \_ أدرى أف\_وم آل حصن أم فساء

(د) أن تقحم بين الفعل ومرفوعه عند الكوفيين ، وإن خالفهم قى ذلك البصريون ، نحو قول الشاعر :

ووفقا لذلك إذا تصدرت هذه الأفعال جملها لا ينبغى إهالها بل يجب إعمالها ، وهو ما أخذ به البصريون الذين أولوا ما ورد من نصوص تشعر صورتها أن هذه الأفعال قد ألغيت برغم تقدمها ، كما فى نحو قول الحماسى :

كذاك أدبت حتى صار من خلق أنى رأبت ملاك الشيمة الأدب

رفع (ملاك) على أنه مبتدأ و (الأدب) خبره ، وبذلك تكون (رأى ) ملغاة برغم تقدمها ، وقد أوله البصريون متجهين إلى أن المبتدأ والحبر تركيب إسنادى وقع مفمو لا ثانيا ، والمفعول الأول ضمير الشان المحذوف، وبذلك لا تكون (رأى ) ملغاة بل عاملة .

و وه قول کعب بن زهیر :

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما ـ إخال ـ ادينا منك تنويل أما (التعليق) فيعنى به النحويون وجود بعض الأسباب اللفظية التي

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسها ، وانظر : شمراء النصرانية ٦٢ ه م

تحول دون ظهور الآثر الإعرابي للأهمال القابية (1) فتعلق عن العمل في اللفظ، ولكنها لا تمنع من لحظ هذا الآثر في الحل، وتتمثل هذه الآسباب في وقوع ما حقه الصدارة بعد الأفعال المعلقة ، ولذلك يعرفه النحويون بأنه و إبطال العمل لفظاً لا محلا نجيء مالة صدر الكلام بعده ، ويقصل المنحاة مواضع (التعليق) فيما يأتي (٢):

١ - أن يقع بعد الفعل القلى أداة استفهام ، يستوى في ذلك أن

(١) من المنحويين من أجاز التعليق في غير الأفعال القلبية ، مع الاستفهام خاصة، ويمكن أن غير بينهم ثلاثة إنجاهات:

أولها يضيق علايلحق إلا عدداً مدوداً من الكلمات، منها:

- (أبضر) ، نحو قوله تعالى : (فستبصر وينصرون بأيكم المعتون) .

— (تفكر) ، نحو قول الشاعر :

وخرق إذا ما القوم أبدوا فكاهة تفكر أ إياه يعنون أم قردا

(سأل) ، نحو قوله يعالى : (بـألون أيان يوم الدن) .

- ( نظر ) ، نحو قوله تعالى : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) .

- ( نسى ) - عند أبن مالك خاصة - نحو قول زباد الأعجم : ومن أنستم إنا نسينا من أنــتم وريحــكم من أى ريــح الأعاصر

وثانيها — يتوسع فيجيز تعليق جميع الأفعال إذا وقع بعدها أداة استفهام تحو: ضربت أيهم في المنزل،وقتات أيهم في البيت فذاهبا إلى هدمالإعمال في اللفظ ، جاعلا التركيب المصدر بالاستفهام المفعول المعمول معني.

وثالثها — يتوسط ، فيجيز التعليق إذا وقم الاستفهام بعد أنماط من الأفعال ، هي :

- الأفمال الدالة على الشك ، نحو : هك، وتردد .

- الأفعال الدالة على العلم ، نحو : تبين ، وتحقق .

- الأفعال الدالة على طلب ألملم ، نحو: تفكر، وامتحن، وبلا.

- أفعال الحواس الحمس ، نحو لمس ، وأبصر ، ونظر ، وتذوق ، وشم.

انظر : همم الهوامم ١/٥٥١، وشرح السكافية ١/٤٨٠، والدرر اللوامع ١٣٧/١، وحاشية الشيخ يسعلى التصريح ١/٢٥١.

(۲) انظر: كتاب سيبويه ۹/۱ و ۱،۹۳،۲۳۶،۲۳۱، والمقتضب ۲۹۷/۳،۲۳٤/۲، والشذور والتسميل ۲ م ۱ والهمم ۱/۵،۲ والشذور والتسميل ۲ م والأشمون وحاشية الصبان عليه .

تأسكون اسماً نحو قوله تعالى: (لنعلم أى الحزب أحصى لما لبثوا أمداً) (١)، وقوله: (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) (٢)، أو حرفا نحو قوله سبحانه: (وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون) (٣). وسواء أكانت أداة الاستفهام تالية للفعل مياشرة كافى الأمثلة للسايقة، أو وقعت مضافة إلى ما ولى الفعل، محو: علمت أبو من ذيد؟.

ان يلى الفعل (مل) النافية ، نحو قو له تعالى : (لقد عليت ماهؤلا. ينطقون) (٤) ، وقو له : (وظنوا مالهم من محيص) (٩).

٣ - أن يلى الفعل ( لام ) الابتداه ، نحو قوله تعالى : ( ولقد علموا لمن أشتراه ماله في الآخرة من خلاق )(٦) .

٤ – أنَّ يلى الفعل ( إن ) النافية ، نحو : علمت إن زيد قائم .

آن بلي الفعل ( لا ) النافية ، نحو : علمت لارجل قادر على مواصلة الا كاذيب ومن النحو بين من اشترط في (إن ) و (لا ) و قوعهما في جو اب قسم ، سوا اكان ملفوظاً به أم مقدراً . نحو : علمت والله لا زيد مسافر ولا عمرو ، و : علمت والله إن زيد قائم . بنا على أن ( لا ) ومثلها ( إن ) ليس لها حق التصدر دائماً ، وإنما إذا وقعت في صدر جو اب القسم لحلولها حيلئذ محل أدوات الصدر .

<sup>(</sup>١) من الآية ( ١٠٢ ) من سورة السكهف.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٢٧) من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٠٩) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٥) من سورة الأنبياء.

 <sup>(</sup>٥) من الآية ( ٤٤ ) من سورة فصلت .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> مِنَ الَّذِيةَ (١٠٢) مِنْ سُورَةُ الْبَقْرَةُ .

ر بيد أن يلي الفول لام القسم، على الرأى الراجح بين النحاة ، كا فيه قول لبيد من ربيعة (١):

ولقد علت لتأتين منيي إن المنايا لا تطيش سهامها

ان يلى الفعل (لو) الشرطية ، على خلاف فى ذلك بين النحاة .
 كا فى أول حاتم الطائى (٢٠):

لقد علم الأقرام لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر م — أن يلى الفعل ( لعل ) ، على خلاف فى الاعتداد بها بين المعلقات، ومن ورودها معلقة للفعل قو له تعالى: (وما يدريك لعله يزكى)(٢) ، وقو له ( وما يدريك لعل الساعة قريب)(٤).

وقد أضاف ابن هشام إلى هذه المواضع موضعين آخرين (٠):

أحدهما: إذا وقع بعد الفعل ( إن ) المشددة التي في خبرهااللام ، نحو: علمت إن زيدا لقائم . ونقل عن ابن الخباز جو از التعلمق مع عدم وجود اللام أيضاً

والثانى: إذا وقع بعده (كم) الخبرية، وحمل عليه قوله تعالى: (ألم يرولا كم أهلكما قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون) (٦)، حيث يجونه تقدير (كم) خبرية منصوبة بأهلكمنا، والجملة سادة مسد مفعولى (يروا)، و (أنهم) بتقدير: (بأنهم)، وكأنه قيل: أهلكناهم بالاستئصال.

<sup>(</sup>١) الظر : الدرر ١٣٧/١ ، والشذور ٣٦٠ ، وليس البيت في معلقته وديوانه ـ

<sup>(</sup>۲) النظر: الدورا/۱۳۷/، وشذور الذهب ۳۶۳.

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٣) من سورة عبس .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (١٧) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٥) انظر : شذور الذهب ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣١) من سورة يس

وإذا كان مقتضى التعليق كا هو ثابت من الامثلة السابقة \_ أن لا يكون للفعل القلبي أثر إعرابي فيها يليه ، فإن هذا الأثر ليس منعدما جملة بل إنه مقدو محلا ، ومن الممكن أن يظهر في التابع إذا كان مفردا فيه ممنى الجلة ، كا في قول كثير عزة (١) :

وماكنت أدرى قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تو ات فعطف (موجعات) بالنصب بالكمرة على محل قو له: (ما البكا) الذى علق الفعل (أدرى) عن العمل فيه لفظاً لا محلا.

وجلى – بعد هذا العرض أن الفارق الأساسى بين (الإلغاه) و (التعليق) يتمثل في كون (الفعل الملغى) لا تأثير له من حيث النصب لا لفظا ولا محلا، في حين كان (للمعلق) تأثيره من هذه الناحية محلا وإن لم يظهر لفظا

### الخصائص السياقية له (ظن) وأخواتها:

تنميز (ظن) وأحواتها من أفعال العلوب والتصيير بعدد من الحصائص المتمزة وظيفيا في الاستعمالات اللغوية ، وأم هذه الحصائص ما يأتي :

أو لا — في مجال النائير الإعرابي تحتاج هذه الأفعال إلى مرقوع بعدها ، بعر في فاعلا لها . كا تحتاج حير استخدامها ناقصة \_ إلى طرفين إسناديين منصوبين بعربان \_ في الراجح من أفو ال النحاة \_ مفعولين لها . وهذان الطرفان المنصوبان هما \_ في الحقيقة (النواة) التي صمغت الحلة حولها ، بنيت من أحلها ، وايس بقية التركب إلا الإطار الذي يبين ما يحيط بها من حيث الموقب النفسي أو الفكري مها ، أو هور الفاعل في مضمونها . ومن تمقر ر النحاة أن هذه الأفعال اليست إلا نو استها، فضلاعن مضمونها . ومن تمقر ر النحاة أن هذه الأفعال اليست إلا نو استها ومضمونها . ومن تمقر ر النحاة أن هذه الأفعال المستقلت عن الأفعال الداخلة عنما ومرفع عام، الأمر الذي بعني حيلئد استقلال (البواة) بلفظها ومضم نها .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح الحصريع ۲۰۲/۱ .

وقد فررالنجاة في تجال تحديد العلاقة بين هذه الأفعال الناسخة و(النواة) وعداما إمكان التساقما معتويا دون أن يكون الأفعال تأثير الفظى فيها، ويتمثل ذلك عند النخاة جيماً فيما أسموه ب (الإلغاء) و(التعليق)، وهما في جوهرهما إلغاء الآثار اللفظية دائما والحلية أحياناً في حال توسط هذه الافعال أو تأخرها، أو وقوع بعض الأدوات ذات الطابع الخاص بعدها، كما يتجلى ذلك أيضاً في إمكان إلغاء هذا التسأثير ورفع الاسمين اللذين يكونان (النواة) بعدها دون أن يقعا في مواقع الإلغاء والتعليق كلها، وهو قول في يقي من النحاة أجاز باطراد إلغا، الأفعال مع تقدمها، استنادا إلى ورؤد بشن نصوص مختلف في تخريجها(١).

أننيا عَرَبِحَالَ تَتُوعِ الْآساليَبِ الواردة لها. قد أَجُاز النّحاة في هذه الناحيه إمكان دخولها على المصدر المؤول من (أن) المشتددة ومعوليها أو (أن) المصدرية ومدخولها. وقد قرق النخاة اظراد استخدام هذا الاسلوب

(١) يجيزُ السكوفيون سرباطراد سرالفاء أقمال القلوب المتقدمة ، مشقندين إلى عدد من النصوس الله ورد فيها الطرفان المسكونان (الجملة) الله يدخلان عليها مرفوعين ، ومن ذلك قول شاعر الحماسة :

كذاك أدبت حتى صار من خلقى الني رأبت مسلاك الشيمة الأدب وقول كمب بن زهير:

أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويسل ومول أبي فؤيب:

أودى بين وأعقبونى حسرة عند الرقاد وعسيرة لا تقلم فليت بمدهم بعيش نساسب وإخال إلى لا حق مستقب وقد رفض جهور النحويين ذلك ، وخرجوا هذه النصوس بأساليب شق . أهمها :

ب \_ أن الفعل ملغى التوسطه ، لأن المقصود بالتقدم التصدر في الجملة وذلك غير متحقق. في الأبيات .

الله الفعل أن الفعل معلق لاعامل ولاعلني وأدلة التغليق مخوفة يجب تقديرها . افظر : همم الهوامع ١٣٦/١ والدرر اللوامع ١٣٦/١ .

في بعض الأدوات، ومنها :(١)

ـ تعلم ـ محو قول زهير بن أبي سلمي (٢) :

. فقلت تعلم أن اللصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله فقد دخلت (تعلم) على (أن) المشددة المؤولة مع معموليها بمصدر سد مسد مفعوليها .

- زعم - نحو قوله تعالى : (زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا) (٣) ، فقد دخلت على (أن) المصدرية فاكتفت بالمصدر المؤول . ونحو قوله سبحانه : (ها نرى ممكم شفعاء كم الذين زعتم أنهم ممكم شركاء) (٤) ، فدخلت على (أن) المشددة ومعموليها فاكتفت بالمصدر المؤول أيضاً ، ونحوها قوله سبحانه: (إن زعمتم أنكم أوليا ، لله من دون الناس فتمنوا الموت) (٥) وقوله : (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا عما أنول إليك) (٦) ، ومن ذلك قول كثير :

وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ومن ذا الذى باعز لا يتغير - ظن - نحو قراه تعالى: (يظنون أنهم ملاقوا ربهم) (٧)، فدخلت على (أن) المشددة ومعموليها فاكتفت بهما ، ونحوه قوله سبحانه: (ظن أهلها أنهم قادرون عليها) (٨) ، وقوله : (إلى ظننت أنى ملاق حسابيه) (٩) ومن ذلك قوله سبحانه: (وذا المنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه) (١٠)، فدخلت على (أن) المصدرية ومدخولها ، ونحوه قوله : (إنه ظن أن لن

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سيبويه ١ (ه ١ ،

<sup>(</sup>٢) النظر : البيت في ديوانه (١٣٤) بتغبير ط في لا يغير وجه الاستشهاد به .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧) من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٤) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup> ٥ ) من الآية (٦) من سورة الجمعة.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٦٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٤٦) من سُورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٨) من الآية (٢٤) من سورة يواس ٠

<sup>(</sup>٩) من الآية (٢٠) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>١٠) من الله ية (٨) من سورة الأنبياء.

يحور )(١)، وقد ورد الأسلوبان مماً في قوله تعالى : (ماظناتم أن يخرجو أ وظنوا أنهم ما نعتهم حصوبهم من الله )(٢).

- حسب - نعو قوله تعالى: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) ١٣) . فدخلت على (أن) المصدرية ومدخولها واكتفت بها ونحوه قوله سبحانه: (أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) ، (٤) ، وقوله: (أيحسب أن لن بقدر عليه أحدد) (٥) ، و (أيحسب الإنسان أن لن نحمع عظامه) (١) ، و (أم حسب الذين يعملون و (أيحسب الإنسان أن لن نحمع عظامه) (١) ، و (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) (٧) ، و منذلك قوله سبحانه: (أم حسبت أن أصحاب المشددة ومعمولها ، و نحوه قوله : (انهم انخذوا الشياطين أولياء من دون المه و يحسبون أنهم مهدون) (٩) ، و قوله : (يحسب أن ماله أخلده) (١٠).

ثالثاً ـ فى بحال حذى بعض معمو لانها (١١). أجاز بعض النحاة حذف الحد المفعولين، أو حذفهما معاً ، عند وجو د دليل مر الموقف أو السياق، يدل على المحذوف مستداين ببعض النصوص المآثورة ، ومنها قول عنترة (١٢):

ولقد نزلت فلا تظنى غيره منى بمزلة المحب المسكرم

<sup>، (</sup>١٤) من الآية (١٤) من سووةالالشقاق.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢) من سورة الحسر.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٩) من سورة محد.

<sup>()</sup> من الآية (١٠٢) من سهرة آلعمران.

<sup>(،)</sup> من الآية ( ه ) من سورة البلد.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣) من سورة القيامة ت

<sup>(</sup>٧) من الآية (٤) من سورة العنكوت.

<sup>(</sup>A) من الاية (٣٠) من سورة الـكهن .

<sup>(</sup>٩) من الآية (٣٠) من سورةالأعراب --

<sup>(</sup>١٠)من الآية (٣) من سورة الهجرة.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: شرح المفصل ۸۲/۷، وهمم المواسم ۸۲/۱، وشرح المتصريح ۲۵۵/۱، والحدر المواسع ۱۹۲/۱، وشرح الأعمول ۴/۱، ۳۰ والحضري على ابن عقيل ۱۹۳/۱، والحدر الما الميت من معلقته .

أى: لا تظنى غيره واقعاً منى، قحم المفعول الثانى و تعو قول السكيت بن زيد (٠٠:

بأى كتاب أو: بأية سنة ترى حبهم عارا على وتحسب أى: وتحسب حبهم عارا على ، فخذف المفعولين مماً.

وقد رفض كثير من النحويين حذف أحد المفعولين وإن وجد دايل على المحذوف ، معالى ذلك أن المفعولين متلازمان لافتقار كل منهما إلى صاحبه ، إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل فلم يجز حذف أحدهما دون الآخر ، إذ إن أحدهما معتمد البيان والآخر معتمد الفائدة ، وفرق بينهما وبين المبتدأ ، الحتو حيث بجوز حذف أحدهما بأن الحذف هنا لللايؤدى إلى لبس ، أما هنا فإنه يسلم إليه ، إذ قد يوهم التباس ما تعدى إلى ائنين من الأفعال بما يتعدى إلى واحد

فى حبن أجازوا حذفهما مما عند وجود دايل يدل على المحذوف ، إذ لا لبس حيلئذ بل لقد تجاوز بعض النحوبين ذلك إلى القول بجواز حذفهما مما حتى مع عدم وجود دايل يدل عليهما ، وهو أمر تأباه الضوابط العامة للغة التي بجعل الحدف مشروطا يفهم المحذوف من الموقف أو السياق.

رابعاً - في مجال علاقتها فالضائر (٢). يرى النحويون أن الأصل أن الأفعال المتعدية لا يه قعها الفاعل بنفسه بل بغيره ، فإذا أو بد الدلالة على أن الفاعل قد أو قع الععل بنفسه لم بحز أن شعدى الفعل إلى ضديرين متصلين الفاعل قد أو قع الععل بنفسه لم بحز أن شعدى التاء - لأن المضميرين للمنكلم مرجعهما واحد ، فلا يقال : ضر بتني - بضم التاء - لأن الضميرين للمخاطب . بن يجب ولا أك متك - بفتح التاء والكافى - لأن الضميرين للمخاطب . بن يجب أن يستخرم المتسكم به لا من ضمير النصب المتصل كلمة ( نفس ) فيقال : ضر بت نفسى ، و أكر مت نفسك - بفتح التاء والسين . وهكذا . .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الأهموني ۱ ، ۳۰ ، والحم ۱ ۱ ، ۱ ، والدرر ۱ ، ۱۳۶ ، وشرح التصريح ، ۹ / ۲ ، ۷

<sup>(</sup>٢) الظر: همع الهوامع ١/٢٥١، والدرو ١٣٧/١، وشرح المفصل ١٨٨/٧ -

ولـكنالنجاة أجاروا ـ استشامن هذا الاصل إمكان عمل الافعال القلبية المتصرف في ضميرين منصلين لمسمى واحد أى يرجعان لشخص واحد وأحده با فاعل والآخر أول اللفمولين ، مستندين إلى فحو قوله تعالى: (إلى أرائى أعصر حرا) (') ، فقد وقع الضميران العائدان على المتكلم المفرد فاعلا ومفعولا، وقوله سبحله: (أن رآ، استغنى) (٢) فقد وقع كل من الفاعدل والمفعول الأول ضميرا عائدا على المفرد الغائب ، وكالآية الأولى قول اران رقول الناتول بالناتول المائدات على المفرد الغائب ، وكالآية الأولى قول المناتول توليد الناتول بالناتول بالنا

لی اسم فلا ادعی به وهو اول

جزعا. وكنت إخالني لاأجزع

نزل المدينة عن زراعة فرم

من عن يميني تارة وأمامي

وجئت وماحسبتك أن تجينا

مصابا ولو أمسي على غير مرصد

دعانى الغوانى عمين وخلتى قول مويلك المرزوم (٤): فحملتها وحفرت عندك فترها و نول أبي محجن الثقتى (٥): تدكفت أحسبنى كأغنى واحد وقول قطرى بن الفجاءة (٦):

وئقد أرانى للرماح دريئة وقول الآخر(٧):

لسان السوء تهديه إلينا وكالآية الثانية قول طرفة(٨):

وجاشت إليه النفس خوفا وخاله

 <sup>(</sup>١) من الآية (٣٦) منسورة يوسف

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧) من سورة العلق

 <sup>(</sup>٣) انظر : الهمم ١/٦٠١ ، والدرر ١٣٧١ ، والأشمو تي ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الهمم ١/٦٠١، والدرر١/١٣٨٠

<sup>( • )</sup> المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان ، وأيضاً شرح المفصل ٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٧) الهمم ١/٦٥١ والدرر ١٣٨١ .

 <sup>(</sup>٨) البيت من معلقته المشهورة ( لحولة أطلال ببرقة شهمد ) •

ووفقا لذلك يصح أن يقال: ظننتى قادرا على مواجمة الصعاب، بالإسناد إلى المتنكلم، وأحقا ظننتك غير مستطيع القيام بالواجب، بالإسناد إلى المخاطب، وزيد يظنه ناجحا، بالإسناد إلى الغائب (١).

#### مسائل ختامية:

أولاً: تنوع أساليب استعمال هذه الأفعال(٢).

أجاز النحاة استخدام الأفعال السابقة فى سياق الاستفهام ، وقرروا أنه إذا دخل الاستفهام على أى فعل منها لا يؤثر فى علاقته بماله من معمولات ، سواء أكان بالحرف محو: أنرى زيدا ذاهبا؟، وهل تظن خالدا ناجحاً ، أم بالاسم نحو: أين ترى عبد الله ذاهبا؟.

وهكذا يمكن القول بأن هذه الأفعال يصح أن تستعمل في بعض الأساليب الخبرية نفياً وإثماناً

ثانياً : جو از التعليق عن المفعول الثاني وحده(٣)

أجاز كثير من النحاة ـ وعلى راسهم سيبويه ـ التعليق عن المفعول الثانى وحده مع ظهور الأثر الإعرابي للفعل في المفعول الأول. وذلك إذا وقع المفعول الثانى بعد أذاة من أدوات التعليق التي سبقت الإشارة إليها(١).

<sup>(</sup>١) أَلَحَقَ بِعَشِ النَّحُويِينِ بِأَفْعَالِ القَلُوبِ المُتَصَمَّرُفَةً فَيَجُوازُ عَمَالُهَا فَيُضْمَيِّرِينَ مُتَصَلِّينِ لَمُسَمَّرٍ واحد بعض الأفعال غير القلبية ، ومنها :

<sup>- (</sup>عدم) ، نحو قول جران العود:

الله كان لي عن ضرين عدمة وعما ألا في منهما مترحزح

ــــ (فقد) . نحو قولهم في الدعاء : فقدتني

بالإسناد إلى تاءالتسكلم فوالفعاين.

<sup>(</sup>٢) انظر ، كتاب سيبويه ١٢١/١، والهم ١٧١٠ .

١٢١) افظر: كتاب سيبويه ١٢١٪.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٦٦ من هذه الدراسة.

و ما مثل به سيبو يه لهذه الصورة من صور التعلق قوله: قدعر فت زيدا أبو من حو ؟ و فيا ذكره من أمثلة طقت الأفعال: حو ؟ و فيا ذكره من أمثلة طقت الأفعال: (عرف) و (علم) و (درى إغن العمل لفظ فى المفعول الثانى لوقوعه بعد الاستفهام، وقد ظهر النصب فى المفعول الأول لعدم دخول المعلق - وهو فى الأمثلة السابقة الاستفهام - عليه.

على أنه فى جمع الأمثلة التى ذكر ما يجوز أن يمتد التعليق فيتناول المفعول الأول أيضاً إذكان المعلق بما يصح أن بدخل عله. وهكذا بصح أن بقال: قد علمت زيد أبو من هو ؟ برفع (زيد) ، على تقدير تعليق (علم) عن التأثير فيه أيضاً للاستفهام الذي بعده وجوار وقوعه عليه

قالتاً: الإلحاق بهذه الأفعال

أَلِحَقَ كثير من النَّحويين بهذه الأفعال في الاستمال عدداً من الأفعال ، منها:

## ١ - إلحاق (رأى) الحدية بالعلبة (١):

الأصل في (رأى) الدالة على الحلم أن تتعدى إلى مقعول به واحد ، فإذا وقع بعده منصوب آخر كان حالا . وليكن كثيرا من النحاة أحاز استعمال (رأى) الدالة على العلم من حيث دخو لها على ما أحله تركب إسنادى اسمى يجمع ما بس الدلالتين من إدراك اطى استاداً إلى نحو مقول عمرو بن أحمر الماهلي ا

أبو حلش يؤرقنى وطاق وعمار وآونة أنالا أراهم رفقنى حنى إدا ما تجاف للمل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذى يجرى لورد إلى آل فلم يدرك بلالا

<sup>(</sup>۱) افظر: المقتضب ۲۶۹/۱ ، وشرح التصريح ۱/۰۰۱ ، وهرح الأهدول ۲۳۳/۷ ، وهابن عقبل وحاشية الحضوي عليه ۱/۲۰۱۱ ، والهم ۱/۱۰۱۰

فقد وقع الضمير (مم) المفعول الأول ( آدى)، و(رفقتى) مفعولا ثمانياً... وجلى أن (رأى) فى النص حلمية لا علمية .

کدلک أجاز هؤلاء النحاة إعمال (رأی) هذه فی ضیرین متصلین المسمی و احد، مستشهدین بقول الله تمالی: ( إنی أرانی أعصر خمراً ): و ( إنی أرانی أحمل فوق رأسی خبزا )(۱).

ولكن هؤلاء النحاة قد اتفقوا على عدم جواز تعليق (رأى) الحلمية أو رُلغائها، خلافا للشاطبي (٢).

 $\gamma = rac{1}{2}$ اق (قال) مظن $(\hat{\vec{r}})$  .

تتعدد الأساليب الواردة لمادة القول ومشتقاتها في العربية . ويمكن. التمييز فيها بين أساليب ثلاثة :

الأول ـ أن يحكى بها الجمل أو التراكيب الإسنادية ، نحو قوله تعالى به (يقولون : ربنا إننا آمنا )(٤) ، وقوله : (وإن تحجب فعجب قولهم : أإذا كنا ترابا أإنا افى خلق جديد)(٤) ، و (وقالوا : أإذا كنا عظاما ورفانا أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً)(٢) ، ولا يؤثر لفظ القول أو مشتقاته فى لفظ التركيب الذى وقع مفعولا له ، ومن ثم لا يصح أن ينصب طرفا الإسناد

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٦) من سورة يوسف ،

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح ١٠٥٠/١

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب سيبويه ٢٤٢/٣، والمقتضب ٣٤٩/٣، وشرح المسكافية ٢٨٧/١ م وتهيل الفوائد ٧٣، وشرح الأشموني ٣٦/٢، وحاشية على شرحالفا كهى القطر ٣٦/٢ م وشرح العصريح ٢٦١/١، والهمم ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٦) من سورة آل عمران.

<sup>( • )</sup> من الآية ( • ) من سورة الرعد

<sup>(</sup>٦) من ألآية (٤٩) من سورة الإسراءِ .

في جدا النركيب بل يبقى حكمها الإعرابي الثابت لهما قبل دخول أى لفظمن مادة القول عليهما .

والثانى: أن يقع بعدها لفظ مفرد، وهو ينصب فى موضعين: أحدهما إذا كان بؤدى معنى الجملة، كالفاط: الحديث، والشعر، والخطبة، والدكلام، وآلثانى إذا كان مقصودا فى ذاته، فحو لو قلت كلاما لحرف فاقل كلمة منه فصححتها بذكر لفظها. وينصب مفعول القول فى هذين الموضعين لفظا، تقول: قلت حديثا، وقال شعرا، ويقول خطبة، ونحوه لو تحدثت عن (محر) مثلا فحرفه مستمع إلى غيره فصححته بقولك: قلت عهدا.

ولا يجوز فى غير هذين الموضعين نصب اللفظ المفرد على أنه مفعول للقول بل يجب حكايته على نحو ما ورد على أنه جزء من تركيب دخل عليه لفظ القول ، كما فى قول امرى. القيس (١):

إذا ذقت فاها قلت : طعم مدامة معتقة عما تجيى، به التجر برفع كلمة (طعم) على أنها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير : طعمه طعم مدامة .

والثالث: أن تلحق به (ظن) فننصب مفعو ايها لفظا ، وقد ورد ذلك باطر ادفي لهجة بني سليم، بغض النظر عن كون معناها دالا على الشك أوغير دال عليه ، بلفظ المضارع أو بغيره ، تقدمها استفهام أو لم يتقدم ، وعلى هذه اللهجة ورد قول الشاعر (٢):

قالت وكنت رجلا فطينا هـذا لعمر الله اسرائينا

<sup>(</sup>١) انظر : الهمم١/٧٥١ ، والدرر١/٨٣٨ ، والبيت في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهمع ١/٧٥١ ، والدرر ١/٩٢١ ، وشرح التصريح ١/٤٢١ .

وقول أمرىء القيس(١) :

إذا ما جرى شأوينوابتل عطفه تقول هزيزا لربح مرت بأثأب وقول الحطينة (٢):

إذا قلت أنى آيب أهل بلدة وضعت بها عنه الولية بالهجر و لكن جمهور النحويين يأبي هذا الإلحاق المطلق، ويقيده بقيود من

حيث المعنى واللفظ معا .

أما من حيث المعنى فإنه يجبأن يكون (القول) بمعنى (الظن)في الدلالة على الشك ، فإذا لم يكن دالا عليه لم يجز أن ينصب المفعولين .

وأما من حيث اللفظ فإنه لابد من استيفا. عدد من الشروط، أهمها:

١ – أن يكون بلفظ المضارع، خلافا للسيرافي الذي أجاز إلحاق صيغة الماضي، والسكوفيين الذين أجازوا إلحاق صيغة الآمر.

٢ – أن يكون مسندا إلى ضمير المخاطب، فلا يصح الإلحاق إذا كان مسندا إلى خير المتكلم أو ضمير الغاتب. فلا يجوز : أقول محمدا ناجحا ، ولا: يقول محمدا ناجعاً.

٣ - أن يسبق المضارع المسند إلى ضمير الخاطب بأداة استفهام. سواءً أكانت حرفا فحو ما حكاه الكساتي : أتقول للعميان عقلا؟ أى: أنظن، أو اسما نحو قول عمرو بن معد يكرب(٣):

علام تفول الرمح يثقل عاتق ؟ ﴿ إِذَا أَنَا لَمْ أَطْمَنَ إِذَا الْحَيْلُ كُرْتٍ . وقول هدبة بن خشرم(٤):

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح ٢٦٢/١، والبيت في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح ٢٦٢/١ ، والبيت في ديوانه (ضمن المقطوعة ١٠٠)

<sup>(</sup>٣) انظر: الهمم ١/٧٥١ ، والدر ١٣٩/١ ، والأشمر في ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر: الهم ١٠٧١، والدرر ١٩٩١.

متى تقول القلص الرواسما يدنين أم قامم وقاسما وقول عمر بن أبى وبيعة (١):

أما الرحيل فدون بعد غد فتى نقول الداد تجمعنا ع \_ أن نتصل أداة الاستفهام بالفمل دون فاصل بينهما بأجنبي، أما غير الأجنى فقد أجيز الإلحاق مع الفصل به .

ومن ذلك الفصل بالجار والمجرور، نحو: أفي الدار تقول خالدا؟. أو الفصل بطرف المكان، نحو: أعند محمد تقول سعدا؟.

أو الفصل بظرف الزمان، نحو قول الشاعر(٢):

أبعد بمد تقول الهار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما أو الفصل بالمفعول، تحول قول الكميت بن ذيد (٣):

أجهالا تقول بنى اؤى لعمر أبيك أم متجاهلينا هـ أجهالا تقول لريد عمرا هـ أن لا يعدى الفعل باللام ، فلا يصح أن يقال: أقول لريد عمرا منطلقا ؟ بل يحب الرفع فهما .

فإذا تو افرت هذه الشروط جاز إلحاق (القدول) بالظان فى نصب المفعو ابن. ومعنى هذا أن الإلحاق مع استيفاه الشروط حائز لاو اجب إذ من الممكن عدم النصب وإن تو افرت الشروط كلها، بل من النحاة من يرى أنه الأصل الذي لا يجوز العدول عنه الالسبب بلاغى.

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب سيبويا ١٧٤/١ ، وشرح التصريح ٢٦٢/١ ، والبيت في ديوانه

 <sup>(</sup>۲) انظر : الأشمول ۲/۳ ، والهمع ۱/۷ ه ۱، والدر ۱٤٠/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأشموني ٢/٢، والهم ٢٧/١، والدرو ١٤٠/١، وشرح التصريح ١٢٠/١، والمتنف ٢/٢، وكتاب سيبويه ١٢٣/١.

# ساداً: (أعلم) و (أرى)

لحظ النحاء أن كلا من (أعلم) و (أدى) فعل يتعدى إلى مفعولات فلائة ، وأن بين نانى هـنه المفعولات وثالثها علاقة خاصة من حيث صلاحبتهما \_ إذا حررا من التقيد بأعلم وأدى \_ لتكوين جملة اسمية مطلقة ، كا أن كلا من الفعلين على علاقة من حيث المبنى بعلم ورأى اللذين يدخلان على الجملة الاسمية فينصبان طرفيها على أبهما مفعولان طما، شأنهما فى ذلك على الجملة الاسمية فينصبان طرفيها على أبهما مفعولان طما، شأنهما فى ذلك شأن باقى الأفعال القلببة المنصرفة . ومعنى هذا أن (أعلم) هى (علم) الفظا ومعنى ، ووظيفة ، لم يتغير فيها إلا زيادة الهمزة عليها . والامركذلك فها بين الزيادة من ضرورة زيادة مفعول آحر إلى مفعوليها . والامركذلك فها بين (أدى) و (رأى) من وجوه شبه تربط بينهما فى اللفظ والمعنى والاستعبال جميعا .

هذه الاعتبارات رأى كثير من النحاة الاعتداد بأعلم وأرى ضمن نواسخ الجملة الاسمية. مقررين أن دخول أى منهما عليها ينصب طرفها على أنها مفعولان ، كما ينصبان معهما مفعولا آخر هو الذى كان فاعلا هما قبل زيادة الهمزة عليهما ، إنك حين تقول مثلا : أعلمت محدا خالدا ناجحاً ، وأدبت سعداً سعيداً منتصراً ، سوف تجد في كل من الجملتين أخرته من المفعولات . أو لها فاعل العلم والرؤية ، والآخر ان هما اللمدان يكو نان مضمون القضية موضوع العلم ومناط الرؤية . يقول ابن يعيش : يكو نان مضمون القضية موضوع العلم ومأيت ، وهما من الأفعال المتعدية إلى مفعو لين من الأصل قبل النقل : علم زيد عمرا قائما ، ورأى بكر محدا

ذا مال. فلما نقلته من ( فعل ) إلى ( أفعل ) صار الفاعل مفعو لا فاجتمع معك ثلاثة مفاعيل ، (١).

هل يصبح أن يلحق بهذين الفعلين \_ فى صورتهما التى بنصبان فيها المفاعيل الثلاثة \_ غيرهما من الأفعال ؟.

من النحاة من ذهب إلى أن من الممكن تعدية باقى الأفعال القلبية المتصرفة من أخوات (ظن)، وذلك بزيادة الهمزة عليها قياسا على زيادتها فى (أعلم) و (أرى). وهو قول الأخفش وابن السراج اللذين يجيزان: أظن زيدا عمراً أخاك قائماً، وأزعم بكر محمدا جعفراً منطلقاً (٢). وقد رفص ذلك جمهور النحويين ذاهبين إلى ضرورة الافتصار على ما ورد به السماع.

ومن النحاة من ذهب إلى أن ثمة مسموعات لغوية مأثورة عن عصر الاستشهاد تجيز إلحاق عدد آخر من الأفعال بأعلم وأرى ، سواء كانت من أفعال القلوب المتصرفة أو من غيرها ، ومن ذلك (٣):

- ـ أضاف سيبويه : ( نبأ ) ، بتضميف الباء .
- ـ وزاد الـكوفيون: (حدث)، بتضعيف الدال.
- \_ وذكر الفراء : (خبر ) بتضعيف الباء.و (أخبر ) بزيادة الهمزة.
  - وألحق الجرجاني : (استعطى).
  - ـ وذكر الحريرى : (علم) بتضعيف اللام .
    - وزاد ابن مالك : (أرى)، الحلمية.

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الفسل ٦٦/٧ ، وأيضاً : المقتضب ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق -

 <sup>(</sup>٣) انظر : همم الهوامع ١/٩٥، وشرح المفصل ٧/٦٦.

- وزالا ابن هشام : د أنباء ، و د أشعر ، ، و د أدرى ، بزيادة الهموة «فيهن ، و د عرف ، بتضايفها .

ـ وألحق آخرون من النجاة : ﴿ أَكُمِّي ۗ .

ولقد رفض كثير من النحاة الاعتداد ببعض هذه الأفعال ضمن أخوات دأعلم، و دأرى، وخرج ما ورد لها من نصوص عن طريق القول بالتضمين، أو حذف الجار، أو اعتبار ما يظن أنه المفعول الثالث بعدها حالاً ومن ثم استقر في التراث النحوى أن هذا النمط من النواسخ المقيدة للجملة الاسمية محصور في الأفعال التالية (١):

١ – (أعلم) وهي أم هذا الباب، والأصل الذي يلحق به غيره، وهي – وإن لم تذكر لها المأثورات اللغوية شواهد ـ تنصب المفاعيل الثلاثة باتفاق النحاة.

٢ – (أرى) وهي أخت أعلم في المعنى والعمل باتفاق النحاة، والأصل فيها الدلالة على (العلم) و (اليقين)، نحو قوله تعالى: (كدلك ويهم الله أعالهم حسرات عليهم) (٢) و فيرى - بضم الياء - مضارع (أرى) والهاء والميم مفعول أول، و (الله) فاعل، و (أعيالهم) مفعول نان، و (حسرات) مفعول ناك، و (٣).

وألحق بها الدالة على الأحلام في المنام ، نحو قوله تعالى : ( إذ يزيكهم

<sup>(</sup>۱) المصدران السابقان: وأيضاً \* تسهيل الفوائد ؛ ۷ ، وابن عقيل وحاشية الحضرى عليه ١/٤ ٥ ، وابن عقيل وحاشية الحضرى عليه ١/٤ ٥ ، واللمع لابن جنى ١٣٧، وشرح التصريح ١/١٤ ، وشرح الأشمونى ٣٩/٣، وكتاب سيبوبه ١/١ ؛ ، والمقتضب ٣١/١ ، ١٢١/٤ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٩٧) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التصريح ١ / ٢٦٥.

الله فى منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلنم )(١) ، و فالكاف فيهما مفعوله أول . و الهما، والميم مفعول ثان ، و ( قليلا ) فى الأول و (كثيرا ) فى الثانى مفعول ثالث ، (٢).

- ( نبأ ) وبها ورد قول النابغة الذبياني (٣):

نبئت زرعة ـ والسفاهة كاسمها ـ يهدى إلى غرائب الأشعار ، فالتاء نائب فاعل ، وهو المفعول الأول ، و (زرعة) مفعول أن، و (يهدى إلى) مفعول ألك ، (١) ،

- (أنبأ) نحو قول الأعشى ميمون بن قيس (°):

وأنبئت قيماً \_ ولم أباله كا زعموا خير أهل اليمن و انبئت مفعوله الأول، و (قيساً) الثانى، و (خيراً) الثالث، (٢٠): - (خبر) \_ بنضعيف الباء \_ نحوقول العوام بنعتبة بن كعببنزهير (٧):

وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٣) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) شرح التصريح ١/٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ، وشرح الأشموني ٢/٢ ٤ ، والحضري على ابن عقبل ١ ١ ٦ ٥ ١ ، والحضري على ابن عقبل ١ ١ ٦ ٥ ١ ، والميت في ديوانه د ٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح التصريح ١/٠٢٠٠

<sup>(</sup>ه) هده روایةالتصریح ۱/ه ۲۶، والأشمونی ۱/۲، والخضری علی ابن عقیل ۱/۹، ه ۵، ه و دروایة الدوان ۲۱۳ « نیئت » بالتضعیف لا بالهمز ، وهی روایة الهمع ۱/۱، ه ۶، والدرر ۱۳۹/، وعلی هذه الروایة لاتکون شاهدا لأنبأ بل لنبأ ۰

<sup>(</sup>١) شرح النصريح ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر السابق وأيضاً: همع الهوامع ١/٩٥١ ، والدرر اللوامع ١/١٤١٠ . وشرح الأشموني ١/٢٤، والخضري على ابن عقيل ١/٢٥١ .

روالناء مفعوله الأول، و (سوداء) الثانى، و (مريضة) الثالث، (۱).

ر أخبر)، بزبادة همزة النقل، نحو قول رجل من بنى كلاب (۲):
وما عليك إذا أخبرتنى دنف وغاب بعلك يوما أن تعودينى
و « (الناء) المكسورة مفعول أول، و (ياه) المنكم الثانى، و (دنفا)
الثالث، (۲).

- (حدث) - بتضعیف الدال - نحو قول الحارث بن حلزة الیشکری بنی معلقته (٤):

أو منعتم ما تسألون فمن حـــد دثتموه له علينا الولاء و « الضمير ( المرفوع ) مفعول أول ، و ( المنصوب ) مفعول أان ، و ( الجلة ) بعد، مفعول ثالث ، (°).

ويقرر النحوبون أن القاعدة العامة أن تخضع هذه الأفعال في علاقتها عمقعوليها الثاني والثالث للقراعد المقررة في أفعال القلوب المتصرفة في

<sup>(</sup>١) شرح ألاصريح ١/٥٢٠٠

<sup>(</sup>۲) هذه روایة التصریح ۲/۰۱۱ ، والغضری ۱/۱ ، والغضری ۱/۱ وق الهم ۱/۱۰۹۱، والدرو ۱/۱۱۱ روایة أخری ، می (خبرتنی) بالتعمف لا بالهمزه ، قتــکون شاهدا لخبر لا لأخبر .

<sup>(</sup>٣) شرح النصريح ١/٥٥٨

<sup>(</sup>٤) الميت مِنْ معلقته التي مطلعها:

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه النواء وقد ورد للببت روايات تختلف اختلافا طفيفاً لا تمنع كوله شامدا لحدث بالتضعيف النظر: الهدم ١/٢٥١، والدرو ١/١٤١، والخضرى ١/٢٥١، والأشموني ١/٢٤ وشرح المفسل ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) شرح التصريح ١/ ٢٩٥

باب (ظن). بيد أن تمة عددًا من الفضايا التي دار فيها خلاف في مدى. تطبيق قواعد أفعال الفلوب علمها ، على رأ سها قضيتان :

الأولى \_ إمكان إلغا. هذه الأفعال أو تعليقها .

والثَّانيَّةِ \_ جواز حذف مفعوليها أو أحدهما .

ونشير إلى أهم مقومات هذا الحلاف فيما يأتى .

#### أولا ــ الإلغاء والتعليق :

اختلفت الأنوال المأثورة في النراث النحوى في جواز إلغاء (أعلم). وأخواتها عن العمل في مفعولها الثاني والثالث أو تعليقها عن العمل فيهما. لفظاً لا يحلا. ويمكن النمييز بين اتجاهات ثلاثة فيها :

والانجاه الأول يمنع الإلغاء والتعليق مطلقا . مفرقا بين (علم) ومثيلاتها الني يجوز إلغاؤها و تعليقها و بين (أعلم) وماجرى بجراها الني يمتنع عنده إلغاؤها و تعليقها بأن الممنى الخاص بينهما مختلف ، والوظيفة الخاصة أيضاً تختلف و لانك إذا قلت : (علمت) أو (ظندت) ونحوهما فهى أفعال ليست واصلة ولا مؤثرة ، إنما ذلك شيء وقع في نفسك لاشيء فعلته ، وإذا قلت : (أعلمت) فقد أثرت أثرا أوقعته في نفس غيرك . ومع ذلك فإن المعلمت) و (ظندت) من الافعال الداخلة على المبتدأ والخبر ، فإذا ألفيت عاد الكلام ، إلى أصله من المبتدأ والخبر ، لأن الملغي نظير المحذوف ، فلا يجوز أن يلغي من الكلام ماإذا حذفته بق الكلام غير تام وأنت إذا قلت : زيد عنطلق ، بإلغاء (ظندت) ، كان التقدير : زيد منطلق ، فدخل (ظن) والحكلام قام ، ولو أخذت تلغي (أعلمت) و (أديت) ونحوهها في قو الك : أعلمت بشرا خالدا خير الناس ، لبق : بشر خالد خير الناس ، وهو كلام غير أم ولا منتظم، (أ).

<sup>(</sup>١) شرح الممصل٧/٧٧-٨٦ .

\* والانجاه الثانى بحظر الإلغاء والتعليق إذا كانت هذه الأفعال مبنية للفاعل ، ويجيزها إذا كانت مبنية المفعول ، ووجه التفرقة بين الحالتين أن الفعل إذا بنى للمفعول صار مشابها \_ معنى ووظيفة \_ لعلم وأخواتها ولصيرورته بالبناء للمفعولورفع فانبالفاعل كصورته فى التعدى لائنين، (۱) أما المبنى للفاعل فإن إلغاءه وتعليقه يؤدى إلى تناقض ، « لأن الفعل إذ ذاك بكون معملا ملغى فى حالة واحدة ، وذلك تناقض». (۱)

\* والاتجاه الثالث \_ بجين الإالها، والتعليق مطلقا ، سوا، بنى الفعل للفاعل أو للمفعول. وذلك إذا وقع فى موضع من مواضع الإلغا، أو التعليق التى سبق ذكرها (٢) ، مستندا فى ذلك إلى ماورد من نصوص لغوية تشهد لجراز إلغا، هذه الأفعال وتعليقها.

ومن شواهد الإلغاء قول الشاعر (٤):

وأنت ـ أدانى الله - أمنع عاصم وأرأف مستلقى وأسمح واهب د فأنت مبتدأ ، و (أمنع ) خبره ، و (أدى) ملغاة لتوسطها بين المبتدأ وخبره ، و .

ومن شواهد التعليق قوله تعالى : (ينشكم إذا مزقتم كل عزق إنكم لني خلق جديد) (١) و فالسكاف والميم مفعول أول، و (جملة) : (إنكم لني

<sup>(</sup>١) شرح العصريح ١/٢٦٦

<sup>(</sup>٢)المدرالابابق

<sup>(</sup>٣) انظر : ٢٣٤ من هذه الدراسة ومصادرها.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأشموني ٣٩/٣٥ وشرج التصريح ٧٦٦/١ ، وهمم الهوامم ١٠٥/١ والدرراللوامم ١٠٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) شرح التصريح ٢٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧) من سورة سياً .

يخلق جديد) في محل نصب سدت مسد المفعولين الثاني والثالث ، والفعل معلق عن الجلة أسرها باللام ولذلك كسرت (إن) ، () . ومن ذلك أيضا اقول الشاعر ():

حذار فقد نبئت أنك للذى ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى فنبئت – « بالبناء للمفعول – فعل ماض ، والتاء فائب فاعل وهو المفعول الأول ، و (جملة ) : ( إنك للذى ) في موضع نصب سدت مسد المفعولين ، ولذلك كسرت (إن ) (٣).

وجلى أن الإلغاء والتعليق عند الجيزين لهما يتناول علاقة هذه الأفعال بطرفى الإسناد في الجملة الاسمية التي تدخل عليها ، وهما المفعولان الثاني والثالث ، أما بنية العلاقات التي تربط هذه الأفعال في الجملة فلا سبيل إلى القول بإلغائها أو تعليقها ، يستوى في ذلك المرفوع منها ، كالفاعل ونائبه ، والمنصوب كالمفعول الأول . الأمر الذي يشير إلى أن هذه الأفعال تؤدى وظيفتها العملية ـ كما لوكانت أفعالا تامة ـ في كل الأحوال . حتى مع القول بإلغائها أو تعليقها .

## ثانيا - حذف أحد المفع، لم أو كليهما:

يمكن التفرقة بادى. بدء بين الحدف لدليل يدل على المحدوف من الحوقف أو السياق ، والحدث لغير دليل ، ويوشك أن يكون أمدة انفاق بين النحاه على جواز الحدف ادليل (٤) ، إذ هو فى الحقيقة نوع من الاختصار الذى يتفق وطبيعة اللغة ويفى باحتياجات الوقف . ومكذا يمكن إذا سألك

٥١٠) شرح التصريح ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: همع الهوامع ١/١٥٨ ، والدرر اللوامع ١/١٤٠ ، والتصريح ٢٦٦١ .

۲٦-/۱ شرح التصريح ١/-٢٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الأشموتي ٢٩/٢.

سائل: هل أعلمت الطلاب الاستاذ حاضراً؟ أن تقول: أعلمت ، دون ذكر أى من المفاعيل الثلاثة ، أو أعلمت الطلاب دون حاجة إلى ذكر المفعولين الاخيربن ، أو: أعلمت الاستاذ حاضراً ، دون النص على المفعول الاول

أما الحذف لغيردل لمن الموقف أوالسياق و يصطلح عليه النحويون بالحذف اقتصارا فقد تعددت آراه النحاة فيه، بين المنع المطلق والإباحة للمطلقة، والمنع في بعض الاحوال والإباحة في بعض الاحوال، ويمكن أن نميز في المأثور من هذه الاقوال الاتجاهات الآتية: (١)

الاتجاه الأول \_ يمنع الحذف مطلقاً ، سواه باللسبة للمفعول الأول أو المفعولين الثاني و الثالث \_ وحجة أصحاب هذا الاتجاه أن المفعول الأول كالفاعل فلا يصح حذفه ، والمفعولين الآخ بن كمفعولي (ظن) ولا يصح عند أصحاب هذا الاتجاه حذفهما لغير دليل لأنهما كانا مبتدأ وخبر ا، يقول المبرد: ولا يحوز الاقتصار على بعض مفعولاتها دون ومض، لأن المعنى يبطل العبارة عنه، لأن المفعولين ابتداء وخبر، والمفعول الأول كان فاعلاه (٢).

والاتجاه الثانى \_ بمنع حذف المفعول الأول ويحين حذف المفعولين الثانى والثالث ، إذ الأول فى حكم الفاعل ، أما الأخيران فنى حكم المفعول ، يقول ابن يعيش: ويجوز الاقتصار فى هذه الأفعال المتعدية إلى تلائة مفعولين على المفعول الأول وأن لا يذكر الثانى ولا الثالث ، لأن

<sup>(</sup>۱) انظر:المصدر السابق، وكتاب سيبويه ٢/١، والمفتض ١٢٢/٣، وهرج الفصل ٢/٨٠ ، وهرج الفصل ٢/٨٠ ، وهرج الفصل ٢/٨٠ ، والهمع ١/٨٠١ ، والهمع ٢/٨٠١ ، (٢) المفتض ٢/٢٢/٣ .

المفدول الأول كان فاعلا في باب (علمت) قبل النقل، فكما يجوز الاقتصار على الفاعل في باب (علمت) كذلك يجوز الاقتصار على المعدول الأول في باب (أعلمت)، ولا يجوز على الثاني ولا الثالث كما لا يجوز الاقتصار على المفدول الأول دون الثاني وعلى الثاني دون الأول في باب (علمت)، و إلى المفدول الأول دون الثاني وعلى الثاني دون الأول في باب (علمت)، و (رأيت). وهذا لا خلاف فيه، (1) والحق أن دعوى عدم وجود خلاف في هذا الموضوع تفتقر إلى الدنة، فإن الآراء النحوية تختلف اختلاقا بينا نرجو أن يتضح من الوقوف على بقية الاتجاهات.

والاتجاه الثالث يعكس ما يقرره الاتجاه الثانى، إذ يجيز حذف المفعول الأول وحده دون المفعولين الثانى والثالث . ويعزى هذا الرأى للشلو بين (٢). وذلك لتحقق الفائدة بذكر المعمولين . ومن ثم لا يجوز حذفهما أو أحدهما عال ، سواء وحدهما أو مع الأول . وهكذا لا يجوز حذف الثلاثة ، ولا الثانى والثالث ، ولا الأول والثانى ، ولا الأول والثانى ، ولا الأالى وحده ، ولا الثالث وحده . ويجب ذكرها معا ، ويجوز الاقتصار عليهما .

أما رابع الانجاهات فيجيز حذف المفاعيل الثلاثة على التبادل. أى أنه يقسمها إلى بجموعتين إذا حذفت إحداهما ذكرت الأخرى ، وتتمثيل المجموعة الأولى في المفعول الأول ، وتشمل المجموعة الثانية المفعولين الثانى والثالث ، ومن ثم يجيزون حذف المفعول الأول شريطة ذكر المفعولين الآخيرين ، وحذف المفعولين إذا ذكر المفعول الأول ،، لأن الفائدة لا تنعدم في الاستغناء عن الأول ولا في الاقتصار عليه ، إذ يراد الاخبار بمجرد العلم به ، وبمجرد إعلام الشخص المذكور ، (٣).

<sup>(</sup>١) شرح القسل ٦٨/٧.

<sup>(</sup>٢) مدم الهوامع ١٠٨/١ ، وشرح التصريح ١/١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) شرح النصريح ١ / ٥ ٢٦.

وخلاصة هذ، الآراء جميماً أن حذف المفعولين الثانى والثالث ـ وهما اللذان كانا طرفى الإسناد فى الجلة الاسمية قبل تقييدها بأعلم ومثيلاتها ـ أو أحدهما جائز إذا وجد دايل يدل على المحذوف .

أما عند عدم وجود دليل فإنه يمتنع حذف أحد المفعو ابن باتفاق . وأما حذفهما معا فموضع خلاف ؛ إذ إن جمهرة النحاة تمنعه ، ولا يجيزه منهم إلا عدد محدد وبشروط خاصة أهمهاذكر المفعول الأول الآمر الذي يشير إلى أن مثل هذا الحذب مخالف الأصل المطرد . فإذا أضيف إلى ذلك عدم وجود نصوص قديده ، لم بكن ثمة مفر من القول بأن الحذف في هذا الموضع يصدر عن التقسيمات الذه ية والافتر اضات العقلية دون أن يبدأ من تحليل طواهر النصوص اللغوية ، ومن ثم نميل إلى ما تقرر في التراث النحوى ملسو با إلى سيبو يه والمبرد من ضرورة ذكر مفاعيل هذه المفعولات بأسرها مملسو با إلى سيبو يه والمبرد من ضرورة ذكر مفاعيل هذه المفعولات بأسرها .

نحسب أنه لا مانع \_ فى ختام هذا العرض لقواعد الجلة الاسمية فى التراث النحوى من أن نشير \_ بإيجاز شديد \_ إلى عدد من الظواهر التي تجدر الاشارة إليها:

أولها \_ أن الجلة الاسمية بمكن أن تكون بسيطة ويمكن أن تكون مركبة ، والذي يحدد موقفها من حيث البساطة والنركب نوع المسند فيها ، ثم موقفها من اللسخ و نوع الناسخ لها .

فإن نوع المسند ينتجءنه باطراد حالات تقسم بالبساطة وذلك إذاكان « الحبر ، مفردا ، جامدا كان أو مشتقا · كا ينتج عنه باطراد أيضاً حالات تتصف بالتركيب وذلك إذاكان « الحبر ، تركيبا إسناديا ·

والجملة الاسمبة المطلقة لا تركيب فيها إلا إذاكان المسند من النوع الثانى، أى وقع والخبر، تركيبا إسناديا. أما الجملة المقيدة فيمكن أن تتحول من بسيطة الإسناد إلى مركبة وذلك إذا كان الناسخ من باب (ظن) أو من باب (أعلم)، باعتبار أن كلا من هذين النوعين من و الأفعال، الناسخة يمثل في مبنى الجملة طرفا إسناديا في حين يمثل مرفوعه الطرف الإسنادي الآخر، وبهذا يقدمان معاعملة إسنادية أخرى غير العملية الإسنادية الأساسية الرابطة ببن طرفى الإسناد في الجملة الاسمية المطلقة.

وه كدا يمكن حصر الحالات التي تـكون الجـــــلة الاسمية فيها بسيطة الإسناد في ثلاث:

١ – إذا كانت الجملة مطلفة وقد وقع خبرها مفردا جامدا أو مشتقا .

٧ \_ إذا كانت الجمه مقيدة بناسخ حرفي ٠

٣ \_ إذا كانت مقيدة بناسخ فعلى من باب (كان) أو (كاد).

كا يمكن حصر الحالات التي تقع فيها الجلة مركبة في أربع:

١ \_ إذا كانت الجملة مطلقة وقد رقع خبرها تركيبا إسناديا اسميا .

ب اذاكانت الجملة مطلقة وقد وقع خبرها تركيبا إستاديا فعليا رافعة
 لاسم ظاهر .

٣ \_ إذا كانت الجملة مطلقة وقد وقع خبرها تركيبا إسنادبا شرطيا .
 ٤ \_ إذا كانت الجملة مقيدة بناسخ فعلى من باب (ظن) أو (أعلم) .

ثانياً: أن الجملة الاسمية صالحة للامتداد، بيد أن العناصر الممتدة القابلة للدخول في إطار الجملة الاسمية يمكن تقسيمها إلى بجموعتين: بجموعة ترتبط وجوداو عدما بالافعال، أو المشتقات الاسمية المماثلة الافعال في المادة وأخرى لا ترتبط بها. والذوع الشاني من العناصر الممتدة يمكن أن يوجد في كافة الاشكال النمطية للجملة الاسمية مقيدة و مطلقة ، كما في الامتداد بالإضافة ، أو بالوصف ، أو بالتوكيد ، أو بالعطف ، أو بالقسم . أما النوع الأول فإنه لا يوجد إلا في الجلة الاسمية المطلقة إذا كان خبرها مفردا مشتقا أو تركيبا إسنادبا فعليا أو شرطيا ، أو المقيدة إذا كان الناسخ فيها فعلا . وذلك كا في الامتداد بالظرف ، والجار والمجرور ، والحال في أرجح الاقوال .

نَالِثاً : أَن الفروق الوظيفية والدَّلَالية بن الجلتين : «المطلقة، و «المقيدة» تتجلى في: المـكونات ، وشروطها ، والحالة الإعرابية ، و دلالة الجلة بأسرها.

أما في المسكر نات فيتمثل الفارق في وجود عنصر ثالث غير ركني الإسناد في الجملة ، هو الأداة الناسخة أو المقيدة لها . وهو عنصر له صفة والوجود الدائم، فيها ؛ إذ لا يمكن حذفه منها إلا في مواضع محددة يفسرها الموقف أو يدل عليها السباق

وقد يقتضى هذا العنصر النالث عنصراً رابعاً هو المرفوع بالأداة الناسخة أو المقيدة إذا كانت من باب (ظن) أو (أعلم).

كذلك قد يقتضى هذا العنصر عنصراً خامساً ، هو المفعول الأول في باب (أعلم).

ومقتضى هذا أنه إذا كانت عناصر الجلة المطلقة ـ فى حدها الأدنى ـ عتمثل فى ركنى الإسناد ، فإن هذه العناصر فى الجلة المقيدة تزيد عنصراً أو اثنين أو ثرثا على حسب نوع الأداة الناسخة المستخدمة فى الجلة المقيدة .

وأما فى مجال تحديد شروط هذه المكونات ، فإن الجملة المقيدة - برغم احتفاظها بشكل عام بكثير من أحكام الجملة المطلقة - فإنها مخالفها فى بمض خصائصها ، وأهم هذه الحصائص ما يتعلق بتعيين الدلالة ، إذ يشترط هذا التعبين فى المحكوم عليه \_ وهو المبتدأ \_ فى الجملة المطلقة ، فى حين لا بشترط ذلك فى الاسم \_ وهو المحكوم عليه فى الجملة المفيدة (۱) . بل إن فى التراث اللغوى ما يتجاوز ذلك إلى ما يوشك أن يكون عكس ما فى الجملة المطلقة ، وفى ما يتجاوز ذلك إلى ما يوشك أن يكون عكس ما فى الجملة المطلقة ، وفق ما يقر د النحاة فى هذه المسألة : أن من الممكن أن يكون دالخبر ، أو وفق ما يقر د النحاة فى هذه المسألة : أن من الممكن أن يكون دالخبر ، أعرف من « الاسم ، (۱) .

وأما فيما يتصل بالحالة الإعرابية لطرق الإسناد في الجملة الاسمية والمطلقة، و و المقيدة، ، فإن الفروق بينهما من الظهور بحبث لا تحتاج إلى بيان ؛ إذ إن تغيير الحالة الإعرابية مسألة ثابتة لاحد الطرفين على الأقل ، وقد يمند هذا التغيير فيشمل الطرفين كليهما ، بل إن كثير ا من النحاة يذهبون إلى أن الطرف الإسنادي الذي لا تتغير حالته بعد النسخ - لبقائه مرفوعا - بتأثر إعرابيا أيضاً بالأداة الناسخة من حيث عامل الرفع فيه ، ومعنى هذا أن التغير الإعرابي لطرفي المرفق الإسناد معافى الجملة الاسمية مسألة مقررة سواء تغيرت الحالة الاعرابية لاحدهما أو لكلهما .

وأماً في مجال التغير الدلالي فإن الفارق بين الجملتين يمتد ـ تلقائياً ـ عن وجود الاداة الناسخة وما تفيده في الجملة من معان . وهي معان تختلف بحسب

<sup>(</sup>١) لنظر (٣١٩) من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) انظر (٣٢٠) من هذه الدراسة .

الأدوات نفسها من ناحية ، وبحسب أساليب استخدامها فيها من ناحية أخرى: إن (كان) مثلا يمكن أن تدل على ارتباط الحكم المستفاد من طرق الإسناد بعدها بالزمن الماضى ، كا يمكن أن تفيد الاستمرار . وإن (كأن) مثلا يمكن أن تفيد الاستمرار . وإن (كأن) مثلا يمكن أن تفيد التشبيه كا يمكن أن تدل على غيره ، كالنحقيق ، والتقر بب، والتعجب والنفى ، والإنكار (١)

رابعاً : أنه برغم هذه الفروق فإن ثمة عناصر تشابه كثيرة تربط بين \_\_\_\_\_\_\_ الجلتين و المقيدة، بحيث يمكن القول بأن الجلتين تتماثلان إلا فيما ينتج عن أدوات النسخ من اختلاف .

فهما تتفقان في احتوائهمًا على طرفى الإسناد الاساسيين ، بأنو اعهما وحالاتهمـا .

كما تتفقان فى العلافات الرابطة بين هذبن الطرفين ، سوا. فيما يتصل بضوابط النطابق العددى ، أو النوعى ، أو الترتيب ، أو الحذف .

ومكذا يمكن القول بأن الاتفاق بين الجلتين هو الأصل، والاختلاف - بالنسخ أو التقييد - هو الاستثناء .

خامساً: أن من الممكن تصليف والنواسخ، المفيدة للجملة الاسمية نوعيا في مجموعتين متميزتين: أولاهما الحرفية، والثانية الفعلية. وبرغم ما ببن المجموعتين من عناصر اتفاق في جوانب من الوظيفة النحوية باعتبارهما قيودا للجملة الاسمية - فإنهما تختلفان في أمور، أبرزها:

١ - أن النواسخ الحرفية لاتفير إعرابيا إلا أحد طرق الإسناد في الجملة الاسمية . أما الفعلية فإنها قد تغير أحدها ، وقد تتناول بالتغيير كليهما .

٢ - أن النواسخ الحرفية تغير كميا الجملة الاسمية بإضافة عنصر ثالث فسب إلى طرفى الإسناد فيها . أما الفعلية فنهــــا ما يضيف عنصراً ثالثاً

<sup>(</sup>١) انظر: (٣٣٩) من هذه الدواسة .

كالحرفية مثل (كان) ، ومنها ما يضيف عنصراً رابعاً ، هو المرفوع في (ظن ) و (أعلم ) ومنها ما يضيف أيضاً خامساً في (أعلم ) ومثيلاتها .

س- أن وجود و الفعل ، في الجملة المقيدة \_ حتى وإن كان ناسخا \_ فإنه يحدث نوعيا شكلا من أشكال النشابه مع الجملة الفعلية . حتى إن كثيراً من النحاة يصنفون بعض هذه النواسخ \_ (كظن)و (أعلم) وأخولتهما \_ في إطار الجملة الفعلية . رعاية لوجود و الفعل ، \_ المزدوج الدلالة كالأفعال التامة ، لاشتهاله على الحدث والزمن ، المتسقالوظيفة مع الأفعال المتعدية ، لحاجته إلى مر فوع ومنصوب \_ فيها .

وليس شيء من ذلك قائماً في الجلة المقيدة بالحرف ، بالرغم من أن الحروف إنما أثرت في الجملة الاسمية \_ عند النحاة \_ لشمها بالأهمال .

Ф **ф** ф

سادساً : كدلك من المستطاع تصديف والنواسخ الفعلية ، وظيفيا فى مرعتين : تضم الأولى (كان) و (كاد) وأخواتهما . وتضم الثانية (ظن) و (أعلم) ومثيلاتهما . وأهم ما يزكلا منهما ماياتي :

١ - أن المجموعة الأولى لا ينتج عن وجودها في الجلة إلا تغير الحالة الإعرابية المفررة لأحد طرفى الإسناد ، بل إن هذا النغير قد يكون أمراً تقدير با بحتاً كما في (كاد) وأخراتها ، نظرا لأن الطرف الواجب التغير ليس مفرداً ، بل يكون إما مصدراً مؤولا ، أو تركيبا لمسناديا . وفي كليهما لا تظهر العلامة الإعرابية بل تقدر .

أما المجموعة الثانية فإنها تتناول بالتغيير طرفي الإسناد كلبهما .

٢ ـ أن المجموعة الأولى - حال استخدامها قيودا في الجملة الاسمية ـ
 لا تـكتفي بحال بمرفوعها ، بل لابد من المنصوب معها . إذ إن المرفوع

ليس إلا المحكوم عليه ولابد من اقترانه بالحـكم أو بالمحـكوم به ، أى : المنصوب ، إذ هو الطرف الثاني لها.

أما المجموعة الثانية فإن من الممكن \_ في حالات بعينها \_ أن أمكتفى الجملة بمرفوعها دون ذكر منصو بيها ، إذ المرفوع فيهاطرف إسنادى الأداة ذاتها دون علاقة مباشرة بطرفى الإسناد في الجميلة الاسمية الأصلية ، المنصوبين بعدها .

p 0 9

سابعاً : أن من الميسور تصليف والنواسخ الفعلية ، دلاليا من حيث المعانى التي تفيدها إلى مجموعتين أيضاً : الأولى تعبر عن التصور الداخلي : الذهني أو الشعوري ، والثانية تصور علاقات خارجية ، وتضم المجموعة الأولى أفعال الرجاء، وأفعال القلوب ، وتتمثل الثانية في (كان ) وأخواتها، و ( أعلم ) ومثيلاتها ، وأفعال المقاربة والشروع ، وأفعال التحول والصيرورة .

• .

الفضالاتان

الجئلةالظرفية

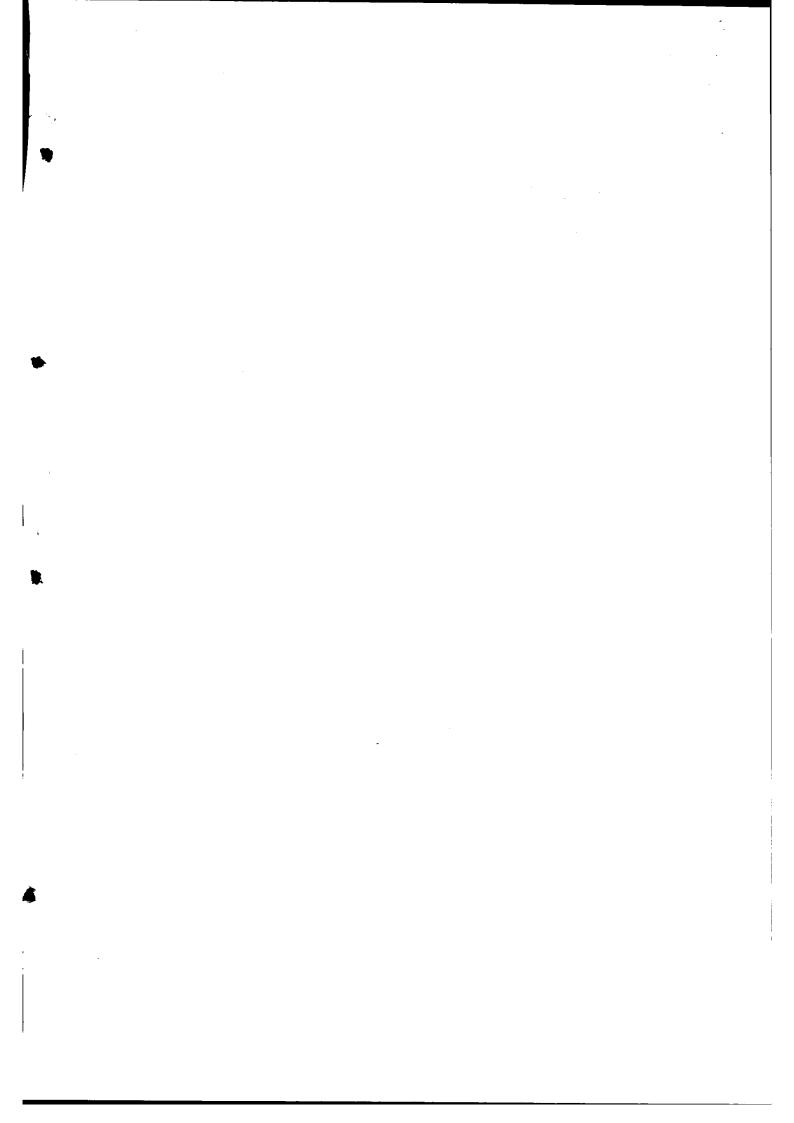

لعل أول من استخدم مصطلح و الجملة الظرفية ، في التراث النحوى كان الزيخشرى : جار الله أبا القاسم محمود بن عمر ، المتوفى سنه ٢٨٥ ه ، الذى سمثل لها بنحو : خالد في الدار (۱) ، أى أنها مكونة عنده من مبتدأ وخبر وقع ظرفا أو جارا ومجرورا . ولعل آخر من استخدم هذا المصطلح في هذا المتراث كان ابن هشام ، أبا محمد عبد الله جمال الدين بوسف ، المتوفى سنة التراث كان ابن هشام ، أبا محمد عبد الله جمال الدين بوسف ، المتوفى سنة ريد؟ و : أفي الدار زيد ؟ ، إذا قدرت ( زيدا ) فاعلا بالظرف والجماد في المجرور ، لا بالاستقرار المحذوف ، ولا مبتدأ مخبرا عند مهماه (٢).

وبرغم وحدة المصطلح بين المتقدم والمتأخر فإن بينهما في تحديد مفهومه بو نا شاسعا ، فإن الزمخشرى - كا ترى - يحدد الجملة الظرفية من خلال مقابلة نماذجها اللغوبة ببقية النماذج الواردة للجملة العربية . وهو بذلك يقف عندما يميزها من خصائص لغوية . أما ابن هشام فإنه لم يعن برصد هذه الخصائص بقدر ما التفت إلى لحظ الاعتبارات الذهنية ورعاية الاسس المذهبية ، فنحو : أعندك زيد ؟ يمكن أن يكون من قبيل الجملة الظرفية ، ويمكن أن يكون من قبيل الجملة الظرفية ، ويمكن أن يكون من قبيل الجملة الظرفية ، ولا يقرق بين أى مها إلا الاعتبارات المذهبية التي تتحكم في التوجيه النحوى: فإذا اعتبرت (زيدا) فيها فاعلا للظرف نفسه كانت ظرفية ، وإذا اعتبرته فاعلا لمتعلق الظرف كانت فعلية ، وإذا اعتبرته خبرا لما بعده كانت اسمية . فالنموذج اللغوى واحد ، وخصائصه اللغوية واحدة ، بل التوجيه النحوى واحد أبضاً ، والخلاف كله يرتد إلى اعتبارات التوجيه فسب .

<sup>(</sup>١) انظر: المفصل ، وشرحه لابن يميش ١/٨٨.

<sup>(</sup>٢) افظر: مغنى اللبيب ٢/٧٤.

ونتيجة لهذه الاختلافات مزقت الاعتبارات النحوية الجلة التي يكون. المسند فيها ظرفا أو جارا مجرورا فلم تنناولها تناولا واحدا ، ولم تلتمس ما بين نماذجها من صلات وما هو مشترك فيها من خصائص ، بل شتت هذه النماذج وأغفلت روابطها وأهملت خصائصها ، أليس أدل على ذلك من أن النحاة يضمون الجلة التي يتقدم فيها المسند إليه على المسند \_الظرف أو الجار والمجرور \_ في إطار الجلة الاسمية ، ومثله بعض النماذج التي يتأخر فيها المسند إليه عن المسند . في حين يضعون بعضا آخر من النماذج التي تتو افر فيها الشروط ذاتها والخصائص نفسها في نطاق الفعلية ، في الوقت الذي يجيزون فيه في بعض النماذج اللغوية أن تكون الجلة من النوعين كليهم الايفرق بينهما إلا ما نعتبره من أسس مذهبية .

ولسكن اعترافنا بوجود والجملة الظرفية ، وإفرارنا بها نوعا مستقلا من أنواع الجملة المربية ، لا يمتد عن رعاية الاعتبارات الذهنية ولا يستند إلى لحظ الاسس المذهبية ، وإنما يستند إلى طبيعة المقومات التى تنوافر فى هذه الجملة والخصائص التى تميزها ، وهى مقومات وخصائص تذهبى إلى ضرورة الإقرار بأن والجملة التى يقع فيها المسند ظرفا أو جارا ومجرورا ، فوع متميز من أنواع الجملة التى بيقع فيها المسند عن الموقع الذي يحتله المسند في الجملة تقديما أو تأخيرا ، وعن السياق الذي يستعمل فيه خبرا أو إنشاء .

ومن قبيل تقدم المسند فيها قوله تغالى: (متى نصر الله)()، وقوله :. (لحكم فى القصاص حياة )() وقوله: (لله المشرق والمغرب)() ، وقوله:

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١٤) من سورة البقرة ٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٧٩) من سورة البةرة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٤٢) من سورة البقرة .

(ولله الأسماء الحسنى)(١)، وقوله: (كان فى المدينة تسمة رهط)(٢)، وقوله: ( إن فها لوطا ) (٣)، وقوله: ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفو ن)(٤)، وقوله: ( وعنده مفاتيح الغبب )(٥).

ومن قبيل تأخر المسند قوله سبحانه : (إن الله مع الصابرين)(٦)، وقوله : (إنا لله مع العبد، والآنثى بالخر ، والعبد بالعبد، والآنثى بالآنثى)(^)، وقوله : (إن الصفا والمروة من شعائر الله)(^).

وبالرغم من وجود صور من التشابه تربط بين دالجملة الظرفية، و دالجملة الاسمية، على نحو ما سنفصل القول فيه بعد قليل – فإن الجملة الظرفية تتمين بعدد من الخصائص التي تميز ها عن الجملة الاسمية ، وأهم هذه الخصائص (١٠):

١ – أن الجملة الظرفية لانقبل النطابق بحال ، عدديا كان أو نوعياً ،
 مباشراً كان أو غير مباشر .

٢ -- أن الظرفية بسيطة دائماً ولاتقبل التركيب يحال.

و نرجو أن نعرض لهذه الخصائص بالتحليل بعد قليل.

و لقد آثرنا استخدام مصطلح و الجملة الظرفية ، لنشير ــ منذالبداية ــ الى ارتباط الخصائص المميزة لهذه الجملة بنوع المسند فيها، وهى خصائص تدور مع والظرف ، و والجار و المجرور ، وجوداً وعدما إذا وقع أى نهما مسنداً.

<sup>(</sup>١) من الآية (١٨٠) من سورة الأعراف

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ٤٨ ) من سورة النمل .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٣٢ ) منسورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤٧) .نسورةالصاقات.

<sup>(</sup>٥) من الآية (٩٥) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٥٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٥٦ ١) من سورة البقرة

<sup>(</sup>٨) من الآية (١٧٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) من الآية (١٠٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۱۰) انظر س (۱۶۱ – ۱۶۲) من هذه الدراسة .

و د الظرف ، فى هذا العنوان مصطلح يشمل ما يصطلح عليه جمهور النحاة بالظرف ، وهو ما يطلق عليه السكسائى «الصفة» ، ويطلق عليه الفراء د المحل ، (۱) ، كما يشمل ما بحرف بالجار والمجرور ، أو حروف الصفات، أى بتناول ما شاع التعبير عنه لدى المتأخرين بشبه الجملة .

وقد عدلنا عن هذه المصطلحات جميعاً : دشمه الحملة ، و د الصفة ، و د المحل ، في اختيار المصطلح الدال على هذا الذرع من الجمل لأسباب عديدة ، أهمها :

أولا – أن تعبير وشبه الجملة ، وغم كونه أكثر شمولا فى ظاهر اللفظ من مصطلح والظرف ، ، فإنه لا يعتمد على أسس ثابتة من حيث المضمون ؛ ذلك أنه يقوم على دعوى وجود تشابه بين والظرف، و والحار والمجرور ، من فاحية، و والجملة ، من فاحية أخرى ، وهو تشابه يخر جهما أو ينبغى أن يخرجهما من دائرة المفردات إلى إطار المركبات . بيد أن هذه الدعوى غير مسلمة المقدمات (٢) . ومن ثم فإن اختيار مصطلح غير مشكوك فى مقوماته يكون أكثر رعاية للضوابط الموضوعية من لم بثار تعبير مشكوك فى مقوماته يكون أكثر رعاية للضوابط الموضوعية من لم بثار تعبير مشكوك فى طبيعته وأسبابه و ننائجه .

ثانياً — أن استخدام و الصفة ، أو و المحل ، عنو انا على هذا النوع من الجمل بدلا من مصطلح والظرف، قد يسلم إلى شيء من اللبس لتعدد استخدام هذين المصطلحين في التراث النحوى ، فالصفة تستعمل أيضاً بمعنى و النعت ، أي التاع الموضح متبرعة ببيان صفة من صفاته أو من صفات ما تعلق به. والمحل يستعمل في مجال تحديد الموقع الإعرابي للمكلمات والجمل وجودا

<sup>(</sup>١) انظر : الأصول لابن السراج ١/٥٧٠ - ٧٤٦ ، والصباق على الأشموني ١٢٥/٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر من (١٤٨) من هذه الدراسة.

وعدما . الأمر الذي يصبح معه استخدام مصطلح والظرفية ، أكثر ملا. مة و اتساقاً لتجنبه ما يصحب هذه المصطلحات من لبس وما يشوبها من غموض.

ولقد أدرك النحاة منذ عصر مبكر (۱) وجود ما يمكن التعبير عنه بأنه وعلاقة علاقة خاصة ، تجمع ببن والظرف ، و والجار والمجرور ، وهي علاقة تمتد من وجود بعض الحصائص المشتركة بينهما في اللفظ وفي الوظيفة معا ، فكل منهما يفيد نوعا من العلاقة التي تحتاج إلى مايوضحها حتى تفيد معناها في التركيب اللغوى ، فحين تقول : الليلة ، أو مع الطلاب ، أو في السكلية ، تظل السكليت فاصرة عن تحديد طبيعة لعلاقة حتى وتتعلق بمتعلق تفيد به ومن خلاله ، وكل منهما يقع مو اقع لغوية خاصة بهما لا يجوز وقوع غيرهما فيها خلاله ، وكل منهما يقع مو اقع لغوية خاصة بهما لا يجوز وقوع غيرهما فيها محى لقد شاع في التراث النحوى ذلك التعبير المأثور الذي بقول : وإنه يتوسع في غيرهما ، ومن هذا المنطلق في الظرف و الجار و المجرور ما لا يتوسع في غيرهما ، ، ومن هذا المنطلق نفسه كان حرص مناخرى النحاة على أن يخصصو افي بعض مؤ لفاتهم مو اضع للحديث عن و شبه الجلة ، ، يتناولون فيها الأحكام اللفظية والوظيفية المشتركة بين والظرف، و و الجار و المجرور معا (۲) .

تمييز الجملة التي يقع خبرها وظرفا، أو وجارا ومجرورا، عن غيرها من بقية أنواع الجملة العربية لا يبدأ إذا من فراغ ، ولا بقوم على وهم ؛ فإن وراءه بقين تميز والوظيفة النحوية، للظرف والجار والمجرور ، واعتراف بوجود خصائص لغوية متميزة لكليهما ، ثم - وهذا هو الأهم - أنه نتاج ضرورى لمجموعة الأسس والمقومات التي سبق أن عرضنا لها في الفصل

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: كتاب سيبويه ۸/۱ ؛ ۱۰۹۰۰ وشرح الرضى على السكافية ۹۷/۱ و حت بنص الرضى صراحة على أن من النحاة من أطلق على «الجار والمجرور» مصطلح «الظرف» «لجربه بجراه في جميع أحكامه».

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً : مغنى اللببب ، وحاشية الدسونى عليه ، وحاشية الأمير عليه ، وهمع الهوامع .

الخاص بتقسيمات الجملة (١). وقبل أن نعر ضالخصائص المميزة للجملة الظرفية لا د أن نتوقب أو لا عند مكو ناتها .

## مكونات الجملة الظ فية:

تتكون الجلة الظرفية -كالجلة الاسمية - من مبتداً وخبر ، والمبتداً فيها هو المسند إليه، والخبر المسند ، ويشارك المبتدأ هذا المبتدأ في الجلة الاسمية في كثير من أنواعه وأحكامه كالاسمية ، والرفع، وتعيين الدلالة ، والإسناد إليه ، بيد أنه يخالفه في بهضماله من أحكام: فهو لا يكون إلا أسما حقيقيا ، أما الاسم الحكمي -كلفظ الفعل أو الحرف أو نحوهما - فلابقع مبتدأ إلا في عاذج عدودة في الجلة الظرفية ، وهو لا يكون إلا صريحا ، أما الاسم المبتدأ تعيين الدلالة، بما يقتضيه ذلك من عدم وقوع النكرة مبتدأ إلا بمسوغ، فإن مسوغات الابتداء بالنكرة في الجلة الظرفية أكثر تنوعا وأبعد توسعا، المبتدأ تنوعا وأبعد توسعا، الخبر الذي يمكن أن يسوغ معه القول بأن وقوع و النكرة ، مبتدأ في الجلة الظرفية أكثر تنوعا وأبعد توسعا، الجلة الظرفية مطرد دون وجود أي مسوغ من المسوغات ، إذا تقدم الخبر على المبتدأ (٢) ، إذ إن هذا التقدم - وحده - يعد مسوغا ، ومن ذاك قوله تعالى : (ولدينا مزيد) (٢) ، وقوله : (وعلى أبصارهم غشاوة ) (٤) .

أما . الخبر ، في الجملة الظرفية فمختلف ، ذلك أنه لايكون إلا ، ظرفا ، أو . جاراً ومجرورا ، بيد أن جميع الظروف ليست صالحة لوقوعها خبرا

<sup>(</sup>١) انظر (١٢٨ - ١٥٤) من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوامع ۱/۱،۱۱ والخضرى على ابن عقيل ۹۷/۱ ، والأشمونى 1/۱ وشرح النصريح ۱۹۸/۱ . وحاشية على شرح الفاكمي ١٩٥/١.

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٣٥) من سورة ق.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٧) من سورة البقرة.

فى أجلة الظرفية ، كما أن حروف الجر ايست كلها صالحة لو أوعها مع مجرور اتها فى هذا المرقع ، وإنما الذى يصلح منها له ويقع منها موقعه أنواع خاصة ، لابد أن تستوفى شروطا خاصة . ويتطلب تحديد هده الأنواع والشروط الوقوف على بعص ما أثر من تقسيمات للظرف والجار والمجرور فى النراث النحوى . و ترجو أن نلم بشىء منها بإيجاز فيما يأتى .

## أولا – تقسيمات الظرف :

تنعدد تقسيمات نظرف بتعدد اعتبارات كل تقسيم ، على النحو الآتى:

\* النقسيم الأول بحسب المعنى: والشائع بين النحاة تقسيم الظروف بهذا الاعتبار إلى قسمين: ظروف دالة على الزمان ، وأخرى دالة على المائان(۱). والأصل في ظروف الزمان أن تكون أسهاء أزمنة ، ولكن العرب أقامت أسهاء ليست بأزمنة مقام الأزمنة اتساعا واختصارا. وهي أنواع.

(١) والمصدر والذائب عن الزمان ، وذلك بأن يكون أصل المكلام إضافة أسماء الزمان إلى المصدر فحذف اسم الزمان اتساعا ، نحو : مقدم الحاج ، وخفوق النجم ، و: رياسة فلان ، و:صلاة العصر . والأصل في كل هذا : وقت مقدم الحاج ، ووقت خفوق النجم .. الح .

(ب) د الوصف ، النائب عن الزمان ، وذلك بأن يـكون اسم الزمان موصوفاً فحذف اتساعاً وأقيم الوصف مقام الموصوف ، نحو : طويل ، و : حديث ، و : كثير ، و : قليل.

<sup>(</sup>۱) هذا التقسيم الثنائى للظروف ليس مسلما به ؛ إذ ئمة أوع ثاث من السكامات التى عكن اعتبارها قسما ثالثا اصلاحيتها للدلالة على الزمان والمسكان مماً ، كما في مثل : قبل ، وبعد ، وبين ، ولدى ، ومع .

(ح) والعدد، المميز بالزمان ، نحو : عشرين يوما ، و : ثلاثين ساعة .

(ع) اللفظ الدال على «كلية» الزمان أو «جزئيته»، نحو :كل الوقت، و : طول الليل، و : نصف الساعة.

والأصل أيضاً في ظروف المكان أن تمكرن أسها . د الة على المكان، ولكن العرب توسمت فيها أيضاً على سبيل التشبيه أو التقريب (١٠) .

, فن ذلك قو لك: زيد دون الدار ، وفوق الدار، إنما تربد: مكاما دون الدار ومكاما فرق الدار ، ثم بتسع ذلك فتقول : زيد دون عمرو، وأنت تربد في الشرف أو العلم أو المال أو نحو ذلك، وإنما الأصل المكان. وعما انسعوا فيه قوطم : هو منى بمنزلة الولد. إنما أخبرت أنه في أقرب المواضع وإن لم تردا بقمة من الأرض . وهو منى منزلة الشغاف ، ومزجر المكلب ، ومقمد الفابلة ، ومناط الثريا (٢) م .

ويطرد إقامة الأنواع الأربعة الآثبة مقام ظروف المكان:

(1) دالعدد، الممبن بالمكان، نحو: خمسة عشر ميلا، و:ستين ذراعا. و: سبعين متراً.

(س) اللفظ الدال على , كلبة ، المكان أو وجز تيته، نحو : كل الطريق ، و : بهض الممافة . و : نصف الشارع .

(ح) د الوصف، القائم مقام المـكان، نحو : قريب، و: بعيد، و:شرق، و : غربي، و : شمالي، و : جنوبي .

(د) والمصدر، النائب عن المحكان ، نحو: الجلوس قرب المدرج ، أي

<sup>(</sup>١) انظر الأصول لابن السراج ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) للصدر المابق

فى مكان قريب منه، ونحوه ما اشتق من المصدر للدلالة على المكان مشر: مقعد، و: مرقد، و: مصلى، و: معتكف.

ويرى النحويون أن ظروف الزمان شبيهة بالأحداث، إذ هي مثلها في ارتباطها بالزمن ماضـــيا وحاضر ومستقبلا ، أما ظروف المكان فبالذوات من الناس والأشياء أشبه ، , فالأماكن إلى الأناسي ونحوهم أقرب، ألا ترى أنهم يخصونها بأسماء كزيد وعمرو في قولهم: مكة، وعمان، وتحوهما ، ويكون منها خلق لا تـكون لـكل مكان ولا فيه ، كالجبل والوادى والبحر، وألدهر ليسكذلك، والأماكنجثة، وإنما الدهرمضي الليل والنهار فهو إلى الفعل أقرب، (١) ﴿ وَقَدْ مُأْكُدُتُ مَدْهُ المُقُولَةُ فِي النَّرَاتُ السَّحُويُ حتى لقد قرر المبرد أن والزمان ـ خاصه وعامه ـ يتصل به الفعل ، وذلك أن الفعل إنما بني لما مضي من الزمان ولمسالم يمض ... والمسكان لايكون فيه مثل ذلك ، فالفعل ينقضي كالزمان . لأن الزمان مرور الأيام والليالي ، فالفعل على سننه يمضي بمضيه . وليست الأمكنة كذلك ، إنما هي جثث ثابتة تفصل بينها بالمين ، وتعرف بعضها من بعض ، كما تعرف زيدا من عمرو » (٢). ومن بعده قدر ابن السراج : « أن الأماكن ليست كَالْازْمَنْةُ الَّتِي يَعْمُلُ فَيْمًا كُلُّ فَعُلُّ فَيُنْصِبُهَا نَصِبُ الظُّرُوفِ ، لأن الأمكنة أشخاص لها خلق وصورتعرف بها كالجبل والوادي وما أشبه ذلك، وهن. بالناس أشبه من الأزمنة لذلك، (٢) .

ومقتضى هذه التفرقة بين ظرف الزمان والمسكان أن ظروف الزمان لا تسع دلالتما إلا الاحداث ، لانها التي ترتبط بالازمنة . وأنه لا سبيل لها

 <sup>(</sup>۱) افظر : کتاب سیبویه ۲۱/۱ سـ ۳۷.

<sup>(</sup>٢) انظر : المقتضب ٢/٥٧٪ .

<sup>(</sup>٣) الأسول ١ /٢٣٧ .

إلى أن تتناول الذوات من اشخاص وأشياء إلا من حيث ما قد يكون لها من صلة بالاحداث، ذلك و أن الاحداث أفعال وحركات وغيرهما، فلا بد لمكل حدث من زمان يختص به، مخلاف الذوات فإن نسبتها إلى فلا بد لمكل حدث من زمان يختص به، مخلاف الذوات فإن نسبتها إلى الازمنة على السواء، فلا فائدة فى الإخبار بالزمان عنها ، (1). أما ظروف الممكان فأكر إحاطة وأعظم شمولا، إذ تسع الاحداث والاشخاص والاشياء جبعاً، لابها باسرها فى حاجة إلى (مكان) تقع فيه وحيز تشغله، فتحديد المكان لها مفيد سواء أكان محدودا أم غير محدود، ومن ثم يقرر النحويون وأن جميع ظروف الزمان لا تمكون ظروفا للجثث، (٦) أى اللاجسام، و وأن الظروف من الممكان تقع الاسماء و الافعال، فأما وقوعها الاسماء فلان فيها معنى الاستقرار، تقول: زيد خلفك، وزيد أمامك، وعبد الله عندك، لأن فيه معنى: استقر عبد الله عندك، فأما الظروف من الزمان فإنها لا تتضمن الجث، لأن الاستقرار فيها لامعنى له، وعبد الله عندك، فأما الظروف من الزمان فإنها لا تتضمن الجث، لأن الاستقرار فيها لامعنى له، وعبد الله عندك،

وهكذا تسلم هذه التفرقة عندجهور النحويين إلى القول بصلاحية ظرف المحكان - متى استوفى سائر الشروط التى سلشير إليها للإخبار به - تن نوعى المبتدأ: ما كان منه اسم معنى . أما ظروف الزمان فإنها لا يخبر بها إلا عن أسماء المعانى أو الأحداث دون غيرها من أسماء الذوات . ومن ثم فإن بوسعك أن تقول: الصلح يوم الجمعة ، والقتال يوم السبت . لكن لا بصح أن تقول : خالد يوم الجمعة (٤) . وإلى هذه التفرقة في احتجدام نوعى الظرف في الخبر يشير السيرافي بقوله : مظروف الزمان تمكون أخبارا للجثث ، وأما ظروف

<sup>(</sup>١) شرح التصريح ١٦٧/١.

<sup>(</sup>۲) كتاب سيبويه ١٣٦/١٠٠

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٤/٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر:أسرار العربية،لابنالأنباري٣٣.

المكان فتكون أخبارا للمصادر والجثث، وإنما كانت ظروف المكان كدلك لأن الجثة الموجودة قد تكون في بعض الأمكنة دون بعض، مع وجودها، أعنى الأماكن: ألا ترى أنك إذا قلت زيد خلفك، علم أنه ليس قدامه، ولا تحته، ولا فوقه، ويمنته، ويسرته، مع وجود هذه الأماكن. فني إفراد الجثة بمكان فائدة، وأما ظروف الزمان فإن مايوجد منها فليس شيء من المرجودات أولى به من شيء من ().

ونتيجة لذلك ذهب هؤلاء النحوبون إلى حظر الإخبار ظرف الزمان عن الذوات أو الأعيان، أى الأسماء التى تعنى أموراً مادية لا معنوية، بيد أنهم لا حظوا أن في التراث المغوى شيئاً من ذلك وإن كان قليلا، كما في نحو قول أمرى. القيس: اليوم خمر وغدا أمر ، ونحو: الليلة الهلال ، والرطب شهرى دبيع، والبلح شهران، فإن الخرش، مادى وقد أخبر عنه بالظرف، وكذلك الأمر في الأمثلة الأخرى. وقد اصطر هؤلاء المنحويون إلى تأويل هذه النصوص حتى يسلم لهم ما قرروه من عدم جوان المخبار بالزمان عن الذوات. وكان أهم الوسائل التي لجثوا إليها في هذا التأويل تقدير مضاف محذوف يصح معه المعنى ، وهكذا انتهوا إلى أن التأويل تقدير مضاف محذوف يصح معه المعنى ، وهكذا انتهوا إلى أن أصل التركيب في هذه الأمثلة: اليوم شرب خمر، والليلة رؤية الهلال ، وظهور الرطب شهرا ربيع ، ومدة البلح شهران.

ولكن فريقا آخر من النحويين رفض القول بامتناع الإخبار بظرف الزمان عن أسماء الذوات في كل الأحوال. ورأى أن الامتناع رهن بعدم تحقق الفائدة فيه ، أما إذا تحققت الفائدة به فإنه لا مانع منه ، وإلى هذا الرأى مال ابن مالك حين قال:

ولا يكون الم زمان خيرًا عن جثة ، وإن يفد فأخبرًا

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب سيبويه ١٨/١ هاميس (١).

وقد حاول هؤلا. النحاة صبط حالات الإقادة حتى لا تترك للاجتهاد الشخصى فتصطرب أمورها ، وكان أهم ما انتهت إبه محاولتهم جـواز الإخبار عرب الذوات أو الاعيان في المواضع الآتية(١):

١ \_ إذا شابه اسم العبن أو الذات اسم المعنى أو الحدث فى الحدوث المتجدد، أى فى بعض الأوقات دون بعض ، نحو: الليلة الهلال.

ب \_ إذا كان المبتدأ عاما وتخصص الزمان بوصف مع جره بنى ، نحو:
 نحن فى يوم طيب ، فإن ( نحن ) عامة فى كل جماعة متكلمة .

٣ \_ إذا كان المبتدأ عاما ، وتخصص الزمان بالإضافة مع جره بنى ، نحو : أنتم في ساعة الجد ، فإن (أنتم ) عامة في كل جماعة ذكور مخاطبة .

٤ \_ إذا صلح المعنى مع تقدير مضاف محذوف هو اسم معى ، نحو :
 اليوم خمر ، أى ، شرب خمر .

النقسيم الثانى بحسب الدلالة ـ والشائع بين النحاة تقسيم الظروف بهذا الاعتبار إلى قسمين أيضاً : ظروف مختصة ، وأخرى غير مختصة .

أما المختص من ظرف الزمان فما دل على مقدار من الزمن معلوم ، نحو:
اليوم ، واللبلة ، والصيف ، والشتاء، والشهر، والسنة ، ويوم الجمعة، وشهر رمضان (۲)

وينقسم ظرف الزمان المختص عند جمهور النحاة إلى قسمير (٣):

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوانم ۱/۹۹، والصبان على الأشمونى ۱/۳۰۱، وشرح الرضى على الـــكانمة ۱/۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) انظر : هميم الهوامع ١١٦١، وشرح التصريح ٢/١٤، وشرح الرضى ١/ والصبان على الأشموني ٢٢٨/٣، والجملة الفعلية :

۲۲۷/۱ نظر : همع الهوامع ۱۹۷/۱ ، والمة في ۱/۲۲۷ .

(أ) الظرف المعدود، وهو ما يصلح للوقوع في جواب (كم)؟، ونحو : يومين، وستة شهور، و ثلاث سنوات.

(س) نظرف غير المعدود، وهو ما يصلح للرقوع في جواب (متى)؟ نحو: اسماء الآيام، كالسبت والآحد، وما اختص بالإضافة، كيوم الجمل ويوم صفين، ويوم الغفران، وما اختص بأل المعرفة، كاليوم، والليلة، وما اختص بالوصف، نحو: كانت الزيارة يوما زادك فيه خالد.

وأما المختص من ظرف المكان فهو ما دل على حيز من المكان معلوم له اسم يدل عليه ، وحدود تحيط بأبعاده ، مشل : الدار ، والمسجد ، والمطريق (۱) . ومن النحويين من يرّى أن هذا النوع من أسماء المكان المختصة ليس بظرف . ومن هؤلاء ابن المسراج الذي يقرد صراحة أن نحو مكة والمدينة والمسجد والدار والبيت لا بجوز أن يكون ظروفا ؛ لأن لها أقطاراً محدودة معلومة . تقول : قمت أمامك، وصليت ورامك . ولا يجوز أن تقول : قمت المسجد ، ولا قعدت المدينة . ولا ما أشبه ذلك ، (۲).

ولكن الرأى الشائع بين جهور النحة أن من المكن فى أسماء المكان المختصة أن تكون ظروفا ، وأنها إذا أريد بهـا معنى الظرفية وجب المصالها بني (٣).

وأما غير المختص من ظرف الزمان فهو مادل على قدر من الزمان غير ممين ، أى دون تحديد ، نحو : حين ، ووقت ، وساعة ، وزمان . ولا يصلح جوابا لمتى ولا لـكم . ومن ثم يرى فربق من النحوبين أنه

<sup>(</sup>۱) انطر: همع الهوامع ۱/۲۰۰۱، وشرح ابن عقیل ۱/ ، والأشمونی۲/۲۳٬ والجملة الفعلیة .

<sup>(</sup>٢) الأصول في النجو ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التصريح ١/١٤، والهمم ١/٠٠٠ والمقتضب٤/٠٦.

لا يفيد غير تأكيد الزمان الموجود في الفعل، ولذلك لا يستعمل إلا معه، ولا ينصب إلا به (١).

وأما غير المختص من ظرف المكان فهو ما لا يدل على مكان بعينه أى : دليست له حدودمعلومة تحصره، وهو يلى الإسم من أقطاره، نحو: خاف وقدام، وأمام ،وورّاء، وماأشبه ذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: قمت خلف المسجد، لم يكن لذلك الخلف نهاية تقف عندها، وكذلك إذا قلت: قدام زيد. لم يكن لذلك حد ينتهي إليه، (٦)

ــ ولا خلاف في وقوع المختص من ظرف الزمان خبراً ، لكن مل يكون حيلئذ مرفوعاً باعتبار أن الرفع حكم من أحكام الخبر؟ أو منصوبا باعتباد أن الأصل في الظرف أن ينصب؟، أو بحروراً بني لأن الأصل في الظروف أن تتضمن معنى ( في ) باطراد؟، أقرال متعددة حاول بعض النحاة وضع الأسس للترجيح بينها – مع الاعتراف سلفاً بجوازها – فقال (۲) :

1.3

وإن استغرق ذلك المعنى ( الذي وقع الظرف خبراً عنه ) جميع الزمان أو أكثره، وكان الزمان نكرة رفع غالباً، نحو: الصوم بوم، والسهرشهر، إذا كان السير في أكثره لأنه باستغراقه إياه كأنه هر ، ولاسيها مع التنكير المناسب للخبرية .

ويحوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بني ، نحو : الصوم في يوم ، أو يوماً ، خلافًا للـكوفيين ، وذلك أن ( في ) عندهم توجب التبعيض ،

<sup>(</sup>١) الهمع ١٩٧١، والمنى ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على السكافية ١/٤١، وأيضاً: شرح التصريح ١٩٧١، وهمع الموامع .111/1

خلا يجيزون: صمت في يوم الجمعة ، بل يوجبون النصب. والأولى جوازه كما هو مذهب البصريين ، ولا يعلم إفادة ( في ) التبعيض .

وإن كان الزمان معرفة نحو: الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما في الأول عند البصريين. وأوجب السكرفيون النصب.

فإن وقع الفعل لا فى أكثر الزمان ــ سواء كان الزمان معرفا أو منكراً ــ فالأغلب نصبه أو جره بنى اتفاقا . محو : الخروج يرما ، أو فى يوم ، والسير يوم الجمعة ، أو فى يوم الجمعة ، .

و برغم ما فى هذا النص من تؤدد فى القطع بأولوية الحالة الإعرابية ، نظراً لاختلاف الآراء النحوية ، فإن من الممكن ــ استنادا إليه ــ أن المتهى إلى أمر بن :

الأول ـ جواز الأوجه الثلاثة: الرفع ، والنصب ، والجر بني ، في ظرف الزمان الواقع خبراً.

والثانى ــ أن من الممكن الترجيح بين حالتي الرفع والنصب فحسب اعتمادا على مؤشرين:

١ - استفراق الحدث المخبر عنه الزمان الذي يحمله الظرف كله أو معظمه .

٢ – تعريف الظرف نفسه أو تنكيره.

فإذا كان الحدث لا يستغرق إلا جانباً من زمان الظرف ترجح النصب دون تفرقة بين كون الظرف معرفة أو نكرة .

وإذا كان الحدث يستغرق زمن الظرف كاه أو معظمه ترجح النصب اليضاً إذا كان الظرف معرفة .

وترجح الرفع إذا كان الظرف نكرة.

كدلك لاخلاف فى وقوع المختص من ظرف المـكان خبرا عن المعانى. والأعيان ، شربطة أن يقترن أسم المـكان بنى نحو: الصلاة فى المسجد ، والقتال فى الطريق ، وخالد فى الدار .

ولا يصح وقوع ظرف الزمان المختص خبراً ، لاندام الفائدة من مثل هذا الإخبار ، إذ لا معنى النحو : القتال زمانا ، أو زمان ، أو فى زمان ، ومقتضى ذلك أنه إذا أفاد فى موقف جاز وقوعه خبراً : كما لو قبل : القتال ساعة به ساعة .

أما ظرف المسكان غير المختص فلا خلاف فى جواز وقوعه خبرا ، نحو زيد خلفك ، ودارى أمامك ، واسكن الحلاف دار بين النحاة حول نصبه أو رفعه ، ويمكن استخلا صالصو ابط الآتية مما هو مأثور من آداء النحاة (١)؛

أولاً أن ظرف المكان غير المختص إذا كان غير متصرف وسنشرح معنى المنصرف وغير المتصرف فيها بعد بجب نصبه ويمتنع رفعه عند جمهور النحوبين، نحو زيد عندك.

ثانياً ـ أن ظرف المـكان غير المختص إذا كان متصرفا ، فإما أن يكون نـكرة أو معرفة :

فإن وقع نكرة جاز فيه الرفع والنصب ، نحو : المخلصون جانب أو جانبا ، والمتسلقون جانب أو جانبا ، ومن النحويين من رجح الرفع .

و إن وقع معرفة جاز الوجهان أيضا ، نحو : زيد خلفك بالرفع وخلفك بالنصب . مع رجحان النصب فيه . حتى لقد أوجبه الكوفيون ، ولم يجيزوا الرفع إلا في الشعر ، فكأنهم جعلوه من قبيل الضرورة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر المابقة.

<sup>(</sup>٤) ممم الهوامع ١/٩٩٠.

ومقتضى هذه الضابط أن النصب واجب والرفع عتنع فى حالة واحدة ، حمى إذا كان ظرف المكان غير متصرف . وأما فى غير هذه الحالة فإنه يجرز الوجهان : الرفع والنصب معاً ، على تفاوت فى الراجح منهما :

\* التقسيم الثان عسب الاستعمال ، وتنقسم الظروف \_ زمانية ومكانية \_ بهدا الاعتبار إلى قسمين : ظروف متصرفة ، وأخرى غبر متصرفة .

أما الظرف المتصرف فهو الذي يمكن أن يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها ، ومن ثم يصح وقوعه ظرفا حينا ، وغير ظرف حينا آخر : فيصح وقوعه مثلاً فاعلاً، أو مبتدأ ، أو خبراً، أو مفعولا به ، أو بحرورا بمن ، أو مضافا إليه .

ومثال ذلك من ظروف الزمان: (البوم)، فقد وقعت منصوبة على الظرفية في قوله تعالى: (البوم أكملت لكم ديكم) (٢)، ووقعت مرفوعة على الفاعلية في مثل: يسترنى يوم لفائك، وعلى الابتداء والحبر في نحو: يوم الجمعة يوم مبارك، والبوم يوم عمل ،ومنصوبة على المفعولية في نحو: أحببت يوم فلتقى فيه، وعلى الجر بالحرف في قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آما بالله و بالبوم الآخر وما هم ممؤمنهر) (٣).

ومدُ ل ذلك من ظروف المسكل كلمتا: يمين ، وشم ل ، فقد وقعتا ظرفاً . في نحو: خلست يمين المسعة ، شمال المتحدث . و رفعتا على الفاعلية في نحو:

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣) من سورة الماثدة.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨) من سورة البقرة .

استقامت يمين الطريق، والنيابة عنها فى نحو: رصفت شمالها، ونصبتا اسمين للأداة فى نحو: إن يمين الطراق أقرب لكن شماله اأسهل، وجرتا بالحرف. فى قوله تمالى: (عن اليمين وعن الشمال قميد)(١).

وأما الظرف غير المتصرف: فهو ما لا يجوز استعاله إلا ظرفاً ، ومن ثم لم يرد إلا منصر بأ \_ لفظاً أو محلا \_ على الظرفية ، أو مجروراً عن خاصة (٢).

مثال ما لزم النصب محلا على الظرفية ولم يفارقها أصلا لفظ: (قط) في استغراق الماضي، و(عوض) في استغراق المستقبل، ولا يستعملان إلا بعد نفي، تقول: ما فعلنه قط، ولا أفعله عوض: والمعنى فعلته في الزمان الماضي ولا أفعله في ازمان المستقبل (٢).

ومثال ما تردد بين النصب على الظرفية أو الجربمن: (قبل) و (بعد) من أسماء الرمان، و (لدن) و (عند) من أسماء المكان، فيحكم عليهن بعدم التصرف مع أن (من) تدخل عليهن، نحو قوله تعالى: (لله الأمر من قبل ومن بعد) (<sup>3)</sup>، وقوله: (آتيناه رحمة من عندنا) (<sup>9)</sup>، (وعلمناه أمن لدنا علما) (<sup>1)</sup>

## وظرف الزمان غير المتصرف أنواع(٧):

<sup>(</sup>١) من الآية (١٧) من سورة ق .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح ١٨٧/١ و من الهوامع ١٩٥/١ وشرح الرضي ١٨٧/١ من

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصل ١٠٧/٤ وهمم الهوامع ٢١٣/١، وشرح التصريح ٣٤٢/١ وشرح الماركة وشرح الماركة ا

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤) من سورة الروم.

<sup>· (</sup>ه) من الآية (٦٥) من سورة الكمف ·

<sup>(</sup>٦) من الآية (٦٥) من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٧) انظر : كتاب سيبويه ١/٠٢، ٢٢٧، ٢٢٦، والمفتضب ٣/٣/٣ . ١٠٣/٣ ،

ا سالظرف المصرف ، نحو : ليل ، ونهاد ، وصباح ، ومساء ، وعتمة ، وعشاء ، وعشمة ، وعشاء ، وعشمة ، وعشمة ، وبكرة ، وسحير ، دفهذه النكرات أديد مها أزمان معينة فوضعت موضع المعادف وإن كانت نكرة ، ولذلك لا تتصرف و توصف بالنكرة (١) .

٧ ــ الظرف غير المنصرف ، نحو : (ذا) ، أو (ذات) مضافة إلى الزمان عند جمهور النحاة ، تقول : ذا صباح ، وذا مساء، وذات ليلة، ومحو كلمة (سحر) إذا أديد بها سحر يوم بعينه ، أو عرفت بأل ، أو بالإضافة ، ونحو ما ركب من ظروف الزمان كصباح مساء ، وليل نهاد ، وبوم يوم .

س – ومن قبيل الظرف غير المتصرف أيضاً ما كان مبنيا من ظروف الزمان ، نحو : إذ ، وإذا ، وأمس ، ومذ ، ومنذ ، وديث ، وعوض ، وقط ، وبعد .

أما ظرف المكان غير المتصرف فنوعان:

ا حظرف معرب، نحو: حول، وحوالی، وأحوالی، وحوالی، وحوال، و حوال، و الموال عنی: جهة، وسوی وسواه و هما عمنی و احد و شطر بمعنی: جهة، وسوی و سواه و هما بمعنی و بدل شریطة أن لا یکون بمعنی بدیل، و عند، ولدی .

٢ - ظرف مبنى ، نحو : حيث ، ودون ، وبين - إذا لم تلحقها (ما) أو
 ( الآلف ) - فإذا لحقتها إحداهما صارت ظرف زمان واجب الإضافة
 إلى الجل .

ولا خلاف بين النحاة فى جوار استخدام الظرف المتصرف خبرا م سواء أكان ظرف زمان أم ظرف مكان . أما وقرع الظرف غير المتصرف خبرا ففيه ـ عند بعض النحاة ـ نظر ، مرده إلى أن عدم التصرف بما

<sup>(</sup>١) انظر: همر الهوامع ١/٦٩٠.

يستلزمه من وجوب النصب على الظرفية أو الجربمن يقتضى القول بعدم حواز وقوع هذا النوع من الظروف خيراً ، لما يتطلبه الإخبار من تغير فى الحالة الإعرابية ، وهو تغير يرفضه ما تتصف به هذه الظروف من ثبات .

وفي مثل هذا النظر نظر ؛ عابه يقوم على الحلط بين و حالة ، السكلمة باعتبارها لبنة باعتبارها وحدة مستقلة قائمة بنفسها ، و و وظيفة ، السكلمة باعتبارها لبنة في إطار كلى يضمها إلى غيرها ، و بربطها بسواها ، وما ينتج عنهذا الضم من علائق وصلات ، ولاوم الظروف غير المتصرفة النصب على الظرفية لا تنعداه إلا إلى الجر بمن شكل من أشكال و الحالة ، أما تحليل ما تقوم به هذه الظروف في مبنى الجلة ومعناها \_ وما يقتضيه هذا التحليل من تحديد لدورها بالنسبة لأطراف الإسناد فيها \_ فإنه نتاج الوقوف على الوظيفة النحوية لها . ومن ثم فإنه لا مانع لدينا من وقوع الظروف غير المتصرفة أيضا ركنا إسناديا في الجملة ، طالما قدمت مع المبتدأ ، وله ، الفائدة التي يحسن الوقوف عليها . إنك حين تقول : التوفيق من عند الله ، والنجاح من لدنه ، فإن ظرفي المسكان قد وقما ركنا إسنادياً في الجملة مع عدم تصرفهما ، ومثلهما لو قلت : الصبر قبل الياس ، والعمل بعد الأمل ، فإن ظرفي الزمان قدافادا تصرفهما أيضاً .

ثانياً: تقسمات حروف الجر:

ليسكل جار ومجرور صالحاً للوقوع ركنا إسناديا في الجملة ، للأنواع منه خاصة هي التي أجاز النحاة وقوعها خبرا لاستيفائها خصائص بعينها تعديد شروطاً فيها ويتطلب تحديد هذه الأنواع والخصائص إلقاء نظرة على التقسيمات الواردة لحروف الجرفي البراث النحوى ونرجو أن نعرض لها بإيجاز شديد فيها يأتي :

\* التقسيم الأول: بحسب التصنيف النحوى وتنقسم حروف الجربهذا الاعتماد إلى ثلاثة أقسام:

۱ – حروف محظة.

٢ ـــ كلمات مشتركة بين الحرفية والاسمية، وهي : مذ، ومنذ، ومتى،
 والــكاف، وعن وعلى المسبوقتين بمن الجارة.

٣ - كلمات مشتركة بين الحرفية والفعلية ، وهي : خلا ، وعدا ،
 وحاشا .

ومعنى الاشتراك هذا أن السكلمة تؤدى وظيفتها النحوية باحد اعتبارين مختلفين طبقاً لموقعها في الجملة ، قاله كلمة المشتركة بين الاسمية والحرفية لا تعمل الجر وبعمل فها غيرها في آن واحد ، بل تعمل الجر إذا وقعت حرفا في تركيب آحر بعمل حرفا في تركيب آحر بعمل فيها غيرها ، وفي تركيب آحر بعمل فيها غيرها إذا وقعت اسما دون أن تعمل هي في غيرها وكذلك الأمر في السكلات المشتركة بين الحرفية والفعلية ، فإنها لا تعمل النصب والجر معا في آن واحد في تركيب واحد ، بل تعمل المنصب إذا كانت فعلا والجر إذا وقعت حرفا.

ومعنى هذا أن استخدام أى أداة من الأدوات جارة يقتضى اعتبارها في حالة الجر حروفا .

والـكلمات المشتركة بين الحرفية والفعلية لا تقع أخباراً ، سوا. في حال تصنيفها حروفا أو في حال وقوعها أفعالا ، لما يترتب على ذاك من فساد المعنى وعدم اتساقه، أو قصور فائدته، فلا يصح أن يقال: الناجحون خلا المهملين. ولا المسافرون عدا المتخلفين ، ولا المزعجون حاشا المجدين.

أما الكلمات المشتركة بين الحرفية والاسمية ـ باستثناه (متى) ـ فأيها تصلح لوقوعها أخيارا حال استعالها حروفا فيصح أن تقول: الإقامة منذ أسبوعين، وكان السفر مذ ثلاثة أسابيع، والأمل كالعمل كلاهما يشحذ الطاقة ويقوى العزيمة (١).

وأما بقية الحروف فنها ما يصلح لوقوعه مع مجروره خبرا ، ومنها ما لا يصلح لذلك ، رعاية لمقتضيات بقية النقسيات .

ه التقسيم الثانى: بحسب مجال العمل، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: ١ - حروف مطردة العمل في مستوى اللغة الفصحي.

٢ - حروف محدودة في نطاق لهجى . فهى تعمل الجر شذوذاً ، أو في دلغة ، وهو التعبير النحوى التقليدي عن كون العمل خصيصة البعض اللهجات العربية القبلية .

والذي يعمل الجر شذوذاً ، أو في لغة ، من حروف الجر الـكلمات الآنية :

- (متى)، والجربها لغة هذيل (٢)، وهي عندهم بمهنى (من) الابتدائية، وسيع من كلامهم : أخرجها متى كمه ، أى من كمه . وقال شاعرهم أبو ذؤبب المذلى (٢):

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نثيج

<sup>(</sup>١) الحق أنه لا سببل إلى التفرقة اللغوية بين استممال هذه الأدوات حروفا واستعمالها أسماء ؛ إذ إن التفرقة بين حالتي الاسمية والحرفية ايست أسلوبية ، وإنحسا ترتد إلى بعض الاعتبارات النحوية .

<sup>(</sup>۲) المفار: همم الهوامسع ۲/۲٪ ، والحضرى عنى ابن عقبل ۱/۰ ۲۲ . (۳) انظر: مغنى اللبيب ١/٤٤٤ ، والهمع ٢/٤٪ ، وابن عقبل ٢/٠٠١ وشرح الرضى ٢/٦) انظر: مغنى اللبيب ١/١٥ ، وشرح الشواهد للعبنى ٢/٥٠٢ . ورواية الديوان: ٢/٦٠١ ، وديوان الهذايين ١/١٥ ، وشرح الشواهد للعبنى ٢/٥٠٠ . ورواية الديوان: «تروت عاء البحر» وعليها لاشاهد في البيت ،

بحر ( لجج ) أى من لجج

- (لعل) ، والجربها لغة عقيل (١) ، قال شاعر هم (٢):

لعل الله فضله علينا بشيء أن أمه شريم وقال كعب بن سعد الفنوى (٣):

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعلى أبى المغوار منك قريب بجر لفظ الجلالة وأبى المغوار.

- (لولا)، وهى حرف امتناع لوجود، وهى حرف جر عند سيبويه(٤)، وتختص بالضمير عده، فيقال: لولاى، ولولاك، ولولاه فاليا، والحكاف والها، في موضع جر بلولا.

قال يزيد بن الحـكم(°):

وكم موطن لولاى طحت كما هو بأجرامه من قنة النيق منهوى وقال عمرو بن العاص<sup>(٦)</sup>:

أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لاحسابنا حسن وقال العرجي، وقيل عمر بن أبي ربيعة (٧):

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ٢/١ ٣٩ ، والهم ٢/٣ ، والدرر ٢/٣ وابن عقيل ١/ه ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ابن عقیل ۲/۰۱، وشرح جمل الزجاجی ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ٣٩٢/١، وشوح شواهد المنقى ٢٠٦، والهدم ٣٣/٢ ، والدرو ٣٣/٢. وأبن عقيل ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كتاب سيبويه ٢/٣٧٣ . والهمم ٢/٣٣، والإنصاف ٤٠١.

<sup>(</sup>ه) انظر : كتاب سيبويه ٢/٤٧٣ · وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/٣٧٤ والهم ٢/٣٠٠ ، والدرر ٢/٣٣، وابن عقيل ١/٥٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر : ابن عقيل ١/٥٢٠ ، وشرح جل الزجاجي ١/٣٧١ ، والإنصاف ٥٠٠٠

<sup>(</sup>٧) انظر : الإنصاف ٠٠٤ ، وشرح جمل الزجاحي ٧٣/١ ؛ ، والهم ٣٣/٣ ، والدور ٣٣/٢ والدور ٣٣/٢ والدور ٣٣/٢

أومت بعيفيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج وقال الآخر(١):

أسمعتكم يوم ادعونى مرياة لولاكم ساغ لحمى عندها ودمى وقد رفض كثير من النحاة أن تكون (لولا) حرف جر، وأن يكون الضمير بعدها مجرورا بها(۲). فرأى الآخفش أنه في موضع دفع بالابتداء، وأنه قد استمير ضمير الجر موضع ضمير الرامع، وذهب المبرد ومن وافقه إلى أن هذا التركب (لولا الداخلة على ضمير الجر) عير مسموع والمسموع الجائز عندهم وقرع الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل المرفوع بعد (لولا)، نعو : لولا أنت، ومنه قوله تعالى : (لولا أنتم لكنا مؤمنين)، وقول المتلى (الولا أنتم لكنا مؤمنين)، وقول المتلى (الولا أنتم الكنا مؤمنين)، وقول

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان وقول الواجز:

والله لولا الله ما احترينا ولا تصدقنا ولا صلينا

وحروف الجر المحدودة الأثر بلهجة من اللهجات لم تستعمل مع مجرورتها أخبارا في المستوى اللهجى الذي تدسب إليه ، أما في غير هذ المستوى فإنها ليست حروفا للجرومن ثم فإنها تؤدى وظائفها وفقا لأساليب تصرفها في نطاف اللغة الفصحى ، بما في ذلك إمكان استخدامها ركما إسنادياً في الجملة. في مثلا لا تقع خرا مع مجرورها حين استمالها جارة ، أما حين

 <sup>(</sup>١) انظر : المهمم ١/٣٣، والدر ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان، وأيضاً : شرح جمل الزجاجي ١/١٧٤ الانصاف ١٠٤٠٠ ؟ . والحكامل العمرد

<sup>(</sup>٣) المبتُ في ديوانه ٣٤١.

تستعمل اسم استفهام وفقاً لأساليبها في اللغة الفصحى فإنه لا مانع من وقوعها خبرا، تقول:متى السفر؛ وفي الـكنابالـكريم: (متى نصر الله)٢٠١٠م

ولا مناص من أن نشير إلى أن من بين النحاة من يرى أن من الأدوات الجارة اسماً باقياً على اسميته ، وهؤلاه هم السكو فيون ، الذين يجرون بدرب كا يجر البصريون ، بيد أنهم بصنفونها على أنها اسم لا حرف وقد بنى لإفادته التقليل غالبا أو التسكثير قليلا ، فأشبه الحرف لأن الإنشاء بالحرف أغلب ، ثم إنها نظير (كم) وهى اسم ، فسكا أن معنى : كم رجل : كثير من هذا الجلس فإن معنى : رب رجل : قليل من هذا الجلس أن معنى : رب رجل : قليل من هذا الجلس أن معنى : رب رجل : قليل من هذا الجلس أن معنى : ول أبت بن قطئة بن كعب العتملي (٢):

إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك، ورب قتل عار فقد وقمت (عار) خر لرب، ولا يخبر إلا عن الأسماء.

وقد رد جمهور النحاة القول باسمية (رب) وقر روا حرفيها؛ إذلاندخل عليها علامات الأسما. ، مخلاف (كم) فإنها تقبل بعض علاماتها ، كالجر بالحرف نحو : بكم درهم ، وبالإضافة في نحو : كتاب كم متخصص . كذلك ردوا كون (رب) مبتدأ في البيت ، وذهبوا إلى أن (عاد) قد وقعت خبرا لمبتدأ محذوف ، والتركيب الإسنادي من المبتدأ المحذوف وخبره خبر للمجرور برب ، والمسوغ للابتداء بالنكرة الوصف المقدر المستفاد من السباق ، أي : رب قنل ذميم ، بقرينة قوله : عار . ومن الممكن أن يعد التركيب الإسنادي صفة للمجرور برب والحبر محذوف ، والتقدير : رب قتل هو عار موجود أو واقع (٢) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٤) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) شرح شواهدالمنی ۹۳٤،۳۳.

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب ١٩٩/٠

و برغم مانى هذا التخريج من شطط فإن الشائع فى التراث النحوى اعتبار (رب) حرفا استنادا إلى الاعتبارات الى أخذ بها جمهور النحاة (الكن النائبارى فصل فى دأسرار العربية، وجوه الاختلاف بين درب، وحروف الجرفذكر أنها أربعة أوجه:

الوجه الأول أنها تقع في صدر المكلام ، وحروف الجر لا تقع في ضدر المكلام .

والوجه الثانى أنها لا تعمل إلا فى نـكرة (٢)، وحروف الجر تعمل فى المعرفة والنـكرة .

(۱) انظر : مغی اللبیب ۱۹۸/۱ ، وشیرح المفصل ۲۲/۸ ، ورصف المبائی ۱۸۸ <sup>۰</sup> وهدم الهوامع ۲/۰۲ ، والصبان علی الأشدو بی ۳/۲ ۲.

ر ) يرى بعض النجاة أن ما بعد ( رب ) نسكرة دائما ، فإن كان ما مدها يوهم التعريف فليس معرفة · كقول أبي محجن الثقفي :

ربيان مدول المساول بن النساء غريرة بيضاء قسد متعتبها بطسلاق النساء غريرة برغم إضافته إلى الضمير ، لأن كلمة ( مثل ) وتحوها ( شبه ) و فان ( مثل ) نسكرة برغم إضافتها إلى الضمير ، فالسكلمات المتوغلة في الإبهام . ( غير ) و ( نحو ) تعطى العموم برغم إضافتها فهي من السكلمات المتوغلة في الإبهام .

ر غير ) و رحو ) نعلى المدوم برهم مسلم الله الله الله الكرة ، بدليل كذاك لو قيل : ربه رجلا ، فإن مدخول (رب) برغم كونه ضميراً فإنه نكرة ، بدليل تفسيره بالنكرة ، قال المالةي : « ولا التفات فيه الكونه مضمرا، إذ من الضمرات ما يعود على معرفة، إلا أن ما عاد على نكرة نحو: رأيت رجلا فكلمته فتعريفه إنما هو بالعودة خاصة لا بالعلم ، وصف المباني ١٩٠٠

ويقول ابن هشام في الشذور (١٣٣ – ١٣٤) فإن قلت: فإنك تفول: ربه رجلا -وقال الشاعر:

ربه فتيسة دعسوت إلى ما يورت المجسد دائسا فأجابوا والضمير بمرفة ، وقد دخلت عليه (رب) ... قلت : لا نسلم أن الضمر فيما أوردته معرفة ، بل هو تسكرة ، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راحع إلى ما بعده : من قوالك (رجلا) وقول الشاعر (فتية) وهما فكرتان ، ثم يحكى اختلاف الحاة في الضمير الراجم إلى النكرة ، ذاكرا أن فيه مذاهب ثلاثة ، منتهما إلى أن الضمير في هدا الموضع فكرة وليس معرفة .

والوجه الثالث أنه يلزم مجرورها الصفة ، وحروف الجر لا يلزم مجرورها الصفة .

والوجه الرابع أمها يلزم معها حذى الفعل الذى أوصلته إلى ما بعدها، و هذا لا يلزم الحرف،(١) .

ونحسب نحن أن هذه الوجوه التي عرض فيها أبن الأنباري للفروق الأسلوبية بين استمالات (رب) وغيرها من حروف الجر ، بالإضافة إلى تلك المقابلات المعنوية التي حملت فيها (رب) على نقيضها ، والثيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره ، ترجح اتجاه الـكوفيين في اعتبار (رب) اسما لاحرفا، وقديؤيد ذلك أن منع الإسناد إلى (رب) في ببت العتكى الذي سبقت الإشارة إليه \_ قد اعتمد على القول بالحذف المركب في بعض صوره ، وهو نمط من التقدير الذي لا تدعو إليه حاجة عند اعتبار (رب) اسما، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه .

\* التقسيم الثالث بحسب الأصالة والزبادة ، والشائع فى النراث النحوى تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين (٢):

<sup>(</sup>١) أسرارالعربية ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) حروف الجرجيعا ـ سوا ، كانت أصلية أو زائدة ـ تجر ما بعدها ، ثم إن الحرف الزائد يختلف عن الحرف الأصلى ـ كما قررجهور النجاة ـ ف أمر بن:

ان الحرف الأصلى بغيد منى خاصا به 'كإفادة ( من ) الا بتداء . وإلى الانتهاء وعن المجاوزة . . الخ ، أما الجرف الزائد فإنه لا يغيد معنى خاصا به — عند الجمهور — بل يؤكد الممى العام المستفاد من السباق

۲ -- أن الحرف الأصلى يحتاج مع مجروره إلى متعلق ( بفتح الام ) أما الحرف الزائد فلا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ، يقول ابن جتى في سر الصناعة (١٤١) إنه ليسنى الـكلام حرف جر غير زائد · · إلا هو متعلق بالفعل في اللفظ أو المثى »، ويقول ابن عصفور فى الجمل (٢٨٢) : « وحروف الجر لابد لها من متعلق به ظاهراً او مضمراً

١ - حروف جر غير قابه لوقوعها زاندة.

٧ ـ حروف جر تصلح لوقوعها زائدة في مواضع بعينها.

و برغم تعدد الانجاهات النحوية في تحديد معنى و الزيادة ، في التراكيب اللغوية ، فإن أرجح الأفوال أن المقصود بالزيادة الإشارة إلى تضمن منى الجملة أو التركيب بعض الأدوات التي لا تؤدى و ظائفها الأساسية نظراً لإلغاء بعض مالها من تأثير ، في المعنى ، أو في العمل ، أو فيهما معاً (1)

وتهدف الزيادة ـ بهذا المعنى ـ إلى أحد أمرين أو كليهما : إذ إنها إما أن تؤدى إلى أكيد المعنى و تقويته ، بناء على القاعدة التي استوحاها من التراث النحوى ، و بلورها من بعد أبن جنى ، تلك التي تقرر أن تـكثير اللفظ يفيد

<sup>=</sup> ومن النحويين من ذهب إلى القول بقسم ثالث من الحروف ، وهو الحروف الى تشبه الزائدة من وجه والأصلية من وجه ، فهي تشبه الزائدة في عدم حاجتها وبحرورها إلى متعلق. وتشبه الأصلية في إقادة معانبها الحاصة يها وعدم التخلي عتها ، وهذا القسم يتمثل في :

١ - رب، إذ تفيد دائماً التقاليل أو التكثير.

٧ - امل ، إذ تفيد حين تستعمل جارة في لهجة عقبل التراخي

٣ ــ لولاً ، إذ تفيد حين تستعمل حارة عند سيبويه الامتناع .

انظر في دراسة حروف الجر الزائدة:

تقوية المهنى (1). وإما أن يقصد مها طلب فصاحة الألفاظ وإصفاء أوغ من الاقماق بين الصبغ فى منى الجملة أو التركيب ، د إذ ربما لم يتمكن دون الزيادة للنظم والسجع وغيرهما من الأمور اللفظية ، فإذا زيد شىء من هذه الزوائد تأتى له وصلح ، (7). وربما تحقق الزبادة هذبن الهدفين معاً (7).

وتستوى حروف الجر ـ ما كانت منها زائدة ، وماكانت منهاغير زائدة في أنها جميعاً تجر ما بعدها من الاسماء ، ولا خلاف بين النحاة في ذلك ، يقول ابن السراج : و الحرف الزائد يحر ، (ئ) ويقول ابن جنى : وحروف الجر و إن وقعن زوائد فلابد أن يجررن ما بعدهن ، (٥) ، ولكن الخلاف بين الحروف الزائدة ـ أو بتعبير أكثر دقة : في حال زيادتها ـ والحروف في حال عدم زيادتها يتمثل في أمر بن :

أولها: أن الحروف في حال زيادتها تتخاص من معانيها الخاصة بها فلا تحتفظ بشي. منها، مكتفية بتأكيد المعنى العام المستفاد من السياق (٦).

وثانيهما : أن الحروف في حال زيادتها لا تحتاج مع بحرورها في الراجع عند النحاة إلى متعلق . في حين تحتاج ـ في حال وقوعها أصلية غير زاندة ـ

<sup>(</sup>١) أنظر:الحصائص ٣/٤/٣.والأشباه والنظائر ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : الأشباه والنظائر ١/٥٠٠. وأصول التمكير النحوى .

<sup>(</sup>٣) المصدران المابقان ،وأيضا :الغني١ / ٧٠.

<sup>(</sup>٤) الأصول: لابن السراج ١٠٠١. ٥.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة ، لابن جني ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: سر الصناعة ٢٧١/١، وشرح المفصل ١٣٧/١، والأشباه والنظائر ١/ ٥ وخلو الحروف الزائدة من معانبها النخاصة وتجردها للتأكيد اتجاه جهسور النحاة ، وقد ضم التراث النحوى بعض الآراء الخاصة المخالفة ، كالفراء ، الذي يرى أن الحروف تحتفظ بمعانبها التي تستعمل فيها، وأن استخدامها فيما يطلق عليه (حالات الزيادة) ليس إلا من قبيل التأكيد اللفظى ، ويبطل هذا الاتجاه — في جملته — مخا فحسته المواقع المغوى ونصوصه ،

إلى متعلق لها عند جمهور النحاة .

حروف الجر القابلة لوقوعها زائدةأربعة مي :

\* الحرف الأول: (الباء) ويزاد في ستة مواضع ، هي (١):

\_ فى المبتدأ\_ إذا كان لفظ (حسب) ، نحو قو لك : بحسبك أن تقوم ، أى : حسبك ، ومنه قول أشعر الرقبان الأسدى (٢) :

تجانف رضوان عن ضيفه ألم يأت رضوان عنى النذر بحديك فى القوم أن بعلوا بآنك فيهم غنى مضر وقول الحماسي (٣):

عسدك أن قد سدت أحزم كلها لكل أفاس سادة ودعائم أى: حسبك علمهم ، وحسبك سيادتك

وفى خبر المبتدأ ، نحو قوله تعالى : (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقتهم ذلة) (علم عند الاخفش : جزاء سيئة مثلها . بدايل قوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (٥) ، ومنه قول الشاعر (١) ، ما أنت من بيت بلذ دخوله وظلك لوبستطاع بالباردالسهل

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيبويه ۱٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬۹۲٬ والمقتضب ٤/ دوسر الصناعة ۱/۹۰، ۱۵۲، وشرح ابن عصفور ۱/۲،۹۲٬وشرح الرضى ۲ / ۲۰۲۸ وابن يعيش ۱/۲۰۲۸، والمغنى ۱/٤،۱، والزسف ۱٤۷، والوسف ۲۰۲۷، والهمم ۲۰۲۲، وشرح التصريح ۱۳/۲۲، والمصبان على الأشموتى ۲۲۲۲،

<sup>(</sup>۲) انظر: تواد أبي زيد ۲۸۹، وسر السناعة ۱/۱،۵۱ والخصائس ۲۸۲/۱، وشرح المصل ۱۲۳/۸ ورصف المبائي ۱۱، والإنصاف ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) 'نظر: الإنصاف ٣٠١١٠ ورصف المبانى ١٤٨٠

<sup>(</sup>٤) من الآبة (٢٧) منسورة يونس.

<sup>( • )</sup> من الآية ( ٠٠) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٦) رسف المبانى ١٠٠٠

وقول عبيدة بن ربيعة بن قحفان ، وهو رجل من تميم (١) :

فلا تطمع أبيت اللمن فيها فنعكها بشى، يستطاع — وفى خبر (ليس)، وزيادتها فيه قياسية ، محو قوله تعالى: (اليس الله بكاف عبده) (٢)، وقوله: (الست بربكم) (٢)، وقوله: (ليسوابها يكافرين)(٤)، وقول عقيبة بن هبيرة الأسدى (٤):

معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

- وفى خبر (ما)، وذيادتها فيه قياسية أيضاً، نحو قوله تعالى: (وماربك بظلام للمبيد) (١) ، وقوله: (وماهم منها بمخرجين، وماهم عنها بغائبين) (٧)، وقوله: (وما أنت بمؤمن لنا) (٨).
- وفى الفاعل، وزيادتها فيه قياسية إذا كان الفعل (كفى)، نحو قوله تعالى : (وكفى بالله وكيلا) (١٠)، (وكفى بالله وكيلا) (١٠)، (وكفى بالله حسبباً)(١١)، ولا تدخل هذه البا. في فاعل (كفى) إلا إذا كانت غير بالله حسبباً )(١١)، ولا تدخل هذه البا. في فاعل (كفى) إلا إذا كانت غير

<sup>(</sup>۱) انظر : رسف المبانى ٢٠٠٠ ، وشرح ديوان الحماسة الممرزوقي ٢١١ ، والصبان على الأشمونى ٢٢٣ ، والمغنى ٢١٦ ، والمغنى ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٦) من سورة الزمر

<sup>(</sup>٣) من الآبة (١٧٢) من سورة الأعراف

<sup>(</sup>٤) من الآية (٨٩) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٠) كتاب سيبويه ١ (٢٠٦٧/٢٠٦٤) ٩١/٣،٣٤٤، والمقتضب ٢٨٨/٣، ٣٣٨، ٢٨١/٢، د. (٥) كتاب سيبويه ١ (٢٨١/٣، ٢٩٢١)، وخزالة الأدب ٢/٩٢١، والإنساف ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤٦) من سورة فصلت .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٤٨) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٨) من الآية (١٧) من سورة بوسف.

<sup>(</sup>٩) من الآية (٧٩) من سورة النساء

<sup>(</sup>١٠) من الآية (٨١) من سورة الفساء.

<sup>(</sup>١١) من الآية (٣٩) من سورة الأحزاب.

متعدية بمعنى: اكتف (١) ، فإن كانت متعدية إلى مفعولين فلا تدخل الباء في فاعلما ، كقوله تعالى: (وكفى الله المؤمنين القتال) (٢) ، و (إنا كفيناك المستهزئين) (٢) ، ومنه قول العربى: يا إباك قد كفيتك ، والمفعول الثانى هنا محذوف اقتصاراً ، (٤) .

وأما زيادتها مع فاعل غير (كفى) فضرورة ،كقول قيس بنزهير :(٥) الله يأتيك والأنباء تنمى عا لاقت لبون بى زياد

\_ وفى المفعول به أنعو قوله تعالى :(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)(٢) إذ الفعل متعد بنفسه ، بدليل قوله سبحانه :(ألقى فى الأرض رواسى )(٧)،

والخلاسة أن لسكفي عددا من المعاني والاستعمالات:

والصحيح عدم جواز دخول الباء في فاعلها ، وقد أخذ على المتنبى قوله : كنهي ثعلا فخراً بأنك منهم ودهر لان أمسيت من أهله أهل

ج ـــ أن زــكون بمدى ( وقى ) و تنمدى إلى مُفعولين ، نحو قوله تعالى ، ( وكفى الله المؤمنين الفتال ) وقوله : فسيكميكهم الله ) . ولا تدخل الباء في فاعلمها أيضا .

<sup>(</sup>۱) ذكر المالقي في الرصف أن (كفي) تسكون بمني ( اكنفي) والصحيح مانظناه عن ابن هشام في المنفي من أنها بعني: اكتف ، ونضيف : أو لتكنف بصيغة الطاب فيهما . انظر : رصف المياني ١٤٩ ، والمفي ١/٥٥ .

أَ ـــ فقد تــكون بمعنى ( اكتف ) وهى فيه لازمة ، وهى التى يجوز أن يزاد فى فاعلها الـــاء

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٥) من سورة الأحزاب .

رم) من الآية (٢٥) من سورة الحجر ٠

<sup>(</sup>٤) انظر : رصب المبانى، ١٤٩ والمنى ١/٥٥١

<sup>(</sup>ه) انظر النوادر لأبى زيد ٢٢ه ، وكتاب سيبويه ٣١٦/٣ ، والإيضاح فى على النحو ١٠٤ ، والخصائس ٢٤/٨ ، وسر الصناعة ٨٨/١ ، وشرج الفصل ٢٤/٨ ، والمغنى. ١٠٤ ، والمغنى. ١٠٤ ، وشرح جل الزجاجي ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩٥) من سورة البقرة

ر٧) من الآية(١٥) من سورة النجل٠

وقوله: (وألقينا فيها روامي) (١) ومن زبادتها في المفعول قول أبي ذؤيب الهذلي (٢):

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نثيج

قالباء زائدة: إذا المعنى: وشربن ماء البحر ، هذا هو الظاهر من الحال، والعدول عنه تعسف ، كما قال ابن جنى (٣). وقد جعل المالقى الباء فى هذا الموضع تحتمل الزيادة وعدمها ، كقوله تعالى : (تنبت بالدهن) (٤) ، وفيحتمل أن تكون الباء زائدة ، ويكون التقدير: تلبت الدهن ، أى تخرجه، ويحتمل أن تكون الباء باء الحال وكانه قال : تلبت شجها والدهن فيها، (٥) ، وكقول عنترة فى معلقته (٥):

## شربت عا. الدحرضين فأصبحت

زوراً تنفر عن حياض الديلم

والحق أن زيادة الباء مع المفعول به كثيرة ، حتى لقد صرح ابن جنى بأن و فيه معظم زبادة الباء، (٧) . وقد أضاف ابن جنى إلى هذه المواضع الست سابعا ، هو زبانها فى خبر ( لـكن ) (٨) مستشهدا بقول الشاعر (٩) :

<sup>(</sup>١) من الآية (١٩) من سورة الحجر .

<sup>(</sup>۲) افظر: سرالصناعة ۲/۱، وديوان الهذايين ۱/۱، ورصف المبانى ۱، ۱، ومنفى اللبيب ۱، ۲ ۱، وسرح شواهد المنفى ۱، ۹ ۱، والأشمونى ۲/۱۲ ، وبرى الله هشام أنها فى البيت ليست زائدة ، بل يمنى (من) وبوانقه الأشمونى ، وروايه الدبولن : تروت بعداء البحر ، وعليه فلاشاهد فى الست .

 <sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب ١٥٢/١ . (٤) من الآية (٢٠) من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٠) رصف المالي ١٥١.

<sup>(</sup>٦) البيت من معلقة عنبرة . وقد شاع الاستشهاد به في كنت النحو . انظر مثلا : سر الصناعة ١/٠٠١، وشرح المفصل ١١٥/٢ ، ورصف المباني ١٥١ .

<sup>(</sup>٧) سر الصناعة ١٥٣/١ . (٨) المصدر السابق ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، وأيضاً: شيح المفصل ١٣٥/٨، والهمم١/ والدرر١/١٠٠٠ والأشموني ١/١٠٠.

ولكن أجراً لو فعلت بهين وهل ينكر المعروف في الناس والأجر

أراد : ولكن أجراً لو فعلت هين (١) .

من النحام من الثانى: (السكاف). من النحام من قال بزيادة السكاف في عدد من المواضع ، أهمها :(٢)

- فى خبر (ليس) عند جمهور النحاة ، نحو قوله تعالى: (ليس كمثله شيء) (٣): قال الآكثرون: التقدير: ليس مثله شيء، إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى، ليس شيء مثل مثله ، فيلزم المحال وهو إثبات المثل، وإنما زيدت لإثبات نني المثل، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا كما قال ابن حنى ولايهم إذا بالغوا فى نني الفعل عن أحد قالوا: مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم إما هو النني عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عن هو أخص أوصافه فقد نفوه عنه (٤).

ومن النحاة من ذهب إلى أن الكاف ليست زائدة في هذا الموضع (٥) .

\_ بين المضايفين، نحو قول حميد الأرقط (٦):

<sup>(</sup>١) سر اصناعة ١٥٧/١.

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب سيبويه ٢/٢، ٨٠٤ والمقنصب ٢/٣١، ٤٠٤، وسرالصناعة و٢) ١٤٠ مشرح الرضى ٢٦٢، ٣٠١، وابن يعبش ٢/٨٤ . والمننى ٢٦٢، ٢٦٢، و٢٦٠ والمسونى والصدبانة والرسف ١٠٠٠ والمسم ٢٠٠٢ ، وشرح التصريح ٢/٧١ ، والمسمونى والصدبانة ٢٠٤٠ ، والمضم ٢٠٠٠ ، على ابن عقيل ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١١) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٤) المنى ١/١٦١ - ١٦٢٠

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق، وأيضاً: رسف المالي ٢٠١٠

ر (٦) انظر: سر العدامة ٢٩٦/١ ، والمانى ٢٩٦٢/١ ، وشرح شواهد المغنى ١٧١ مــ والهدم ١/ ١٥ ، والدير ٢/١٣٣، وكتاب سيبويه ٢/٢٢/١ ه. ٤ والخزانة.

ولعبت طير بهم أباببل فصيروا مثل كعصف مأكول أي. أى: مثل عصف مأكول، والكاف زائدة بين المضاف والمضاف إليه. ومن النحاة من ذهب إلى أن السكاف ليست زائدة في هذا الموضع، وأنها اسم يمعني (مثل) وقع مؤكدا (لمثل) السابقة، ومنهم من ذهب إلى أنها زائدة، ولسكنها جارة أيضاً، وما بعدها مجرور بها، وأما لفظ مثل فإنه مقطوع عن الإضافة لفظا لوقوع الكاف الزائدة بعده، وإلى هذا الرأى ذهب ابن جني في سر الصناعة (١).

- بين الكاف الجارة ومجرورها، ومن ذلك قول خطام المجاشعي(٢):

لم يبق من آى بها يحلين غير رماد وحطام كنفين وغير ود جازل أو ودين وصاليات ككا يؤثفين

ومن النحاة من ذهب إلى أن إحدى الـكافين زائدة لا على التعيين ، فتحتمل أن تـكون الأولى وأن تـكون الأولى

<sup>(</sup>١) يقول ابن حتى : « فإن قال قائل : بماذا جر عصف ؟ أبا الحكاف التي تجاوره ؟ أم بإضافة (و مثل ) إليه على أنه قصل بالكاف بين المضاف والمضاف إليه؟

فالجواب: أن « العصف » في الدبت لا يجوز أن يكون بجرورا إلا بالسكاف وإن كانت زائدة . يدلك على ذلك أن السكاف في كل موضع تقع فيه زائدة لا تسكون إلاجارة . كما أن (من) وجميع حروف الجرفى أى موضع وقعى فيه زوائد فلا بد من أن يجررن مابعدهن، كقولك : ما جاءتى من أحد ، واست بقائم ، فسكذاك السكاف في مثل « كمصف » هي الجارة للمصف وإن كانت زائدة على ما تقدم.

فإن قبل: فإذا جررت العصف بالسكاف فإلام أضيفت (مثسلا) وما الذي جررت به ؟ فالجواب أن (مثلاً) وإن لم تسكن مضافة في اللفظ فإنها مضافة في المدنى . وجارة لما هي مضافة إليه في التقدير » سر صناعة الإعراب ٢٩٦/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: سر صناعة الإعراب ۲۸۲ ، ورصف المبانى ۲۰۱٬۱۹۷ ، والحصائس ۲۰۱٬۹۷ و شرح شواهد المغنى ۲۷۲ .

لأن الثانية هي العاملة التي تلي المعمر ل فقويت في الثبوت ،(١).

كما أن من النحاة من قال بعدم زيادة أى منهما فى مثل هذا الموضع ، إذ الأولى عنده جارة، فهى حرف جر أصلى ، والثانية اسم بمعنى (مثل) لسبقها بحرف الجر . ومن ثم لا زيادة لإحداهما ، وإلى هذا الرأى مال ابن جى فى سر الصناعة (٢)

ي \_ في المستثنى ، نحو قول عنز بن دجاجة المازني (٢) :

من كان أسرع في تفرق فالج

فلمونه جربت معما وأغدت

الا كناشرة الذى ضيعتم

كالغصن في غلوائه المتلبت

والتقدير : إلا ناشرة ، والكاف زائدة ، ومن زيادتها أيضاً قول النابغة الجعدى(٤٠):

لولا ابن حادثة الأمير لقد

أغضيت من شتمى على دغم

إلا كممرض المحسر بكره

عددا يسبني على ظـلم

قال كاف زائدة ، والتقدير إلا معرضا ، ونحوه قول الأعشى (°) :

<sup>(</sup>۱) رسف الماني ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) سر الصناعة ١/٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب سيبويه ٣٢٨/٢ ، وسر الصناعة ١/١ ٣٠ ، ورصف المباني ٣٠٠٠ .

<sup>(1)</sup> انظر: سيبويه ۲۲۹،۳۳۸/۲ ، وسس الصناعة ۲/۱،۲ ، ورصف المباني ۲۰۳، و والمنتضب ۱۷/۲ ، ورصف المباني ۲۰۳، و والمنتضب ۱۷/۲ ،

<sup>(</sup>ه) انظر : المقتضب ٤١٨/٤ ، وسر الصناعة ٢٠٢١ ، ورسف المبانى ٢٠٣ ، وف الأبيات روايات متعددة وقد آثرنا رواية الديوان٥٠٠

آليت لا نعطيه من أبنائنا رهنا فيفسدهم كمن أفدا حى يفيدك من بليه رهينة نعشن وبرهنك السماك الفرقدا إلا كخارجة المكلف نفسه وابني قبيصة أن أغيب وبشهدا

أى : إلا خارجة ، والـكاف زائدة.

- مع اسم الإشارة للفرد المذكر القريب ، نحو: (كذا) وهي زيادة لازمة ومن ثم تحولت الكلمتان: الكاف واسم الإشارة إلى مركب واحد يكني بهءن عدد مجهول. قال ابن جني : ﴿ وَمَنْ زَيَادَةُ الْكَافُ أَيْضًا قُو لَنَا : لَيْ عليه كذا وكذا ، فالكاف هذا زائدة ، لأنه لا معنى للتشبيه في هذا الـكلام ، إنما معناه : لي عليه عدد ما ، فلا معني للتشبيه هنا ، وإذا لم يكن هنا تشبيه فالكاف زائدة ، إلا أنها زائدة لازمة ، ١٠٠٠.

 مع لفظ (أى) ، نحو: (كأى) = (كاين) تقول : كأين من رجل عندك ؟ ،ومنه قوله تعالى: (وكأين من دابة لانحمل رزقها) (٢) وهي مركبة منالكاف وأى الاستفهامية تركيباً لازما ، وقد صاد التركيب كلمة و احدة يكني بها عن عدد مبهم و اقع على جميع المعدودات. ومعناها التكثير (٣).

وقد حدث شي. من النطور اللغوى للفظ (كأين) صارت معه (كا.) بتنوین الهمزة مكسورة - أو (كائن) في قول زهير (٤):

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب ٢/١ ٣

<sup>(</sup>٢) من الآية (٦٠) منسورة العنسكبوت

<sup>(</sup>٣) انظر : رصف الماني ه ٠٠.

<sup>(</sup>٤) الصادر السابق ، وأيضاً : سر الصناعة ١/٣٠٦، وليس البيت في ديوانه .

وكائن توى من صامت لك معجب

زيادته أو نقصه في التكلم

وقول جر بر<sup>(1)</sup>:

وكائن بالأباطح من صديق يرانى لو أصبت هو المصابا وقد حاول ابن جنى أن يفسر مسار هذا التطور اللغوى من (كأين) إلى (كام) = (كائن) بفال: د إن سأل سائل فقال: ما تقول فى (كام) هذه ، وكيف حالها؟ ، وهن هى مركبة أو بسيطة؟ فالجواب أنها مركبة ، رأن أصلها (كأى) كفوله عن اسمه: (وكاى من قرية) (٢) ، ثم إن العرب تصرفت فى هذه اللفظة لكثرة استعمالها إياها ، فقدمت الياء المشددة ، وأخرت الهمزة ، كما فعلت ذلك فى عدة مواضع . فصار التقدير فيما بعد: (كيم ) - بكسرة الياء المشددة —ثم إنوم حذفو الياء الثانية تخفيفاً : كما حذفوها فى نحو : ميت وهين ولين ، فقالوا : ميت ، وهين ، ولين ، فصار التقدير : كاء ، (٣).

والحق أن القول بزيادة الكاف في هذين الموضعين الآخيرين محاولة لتفسير بعض الأدوات من خلال المنهج التاريخي. وهي محاولة ـ برغم طرافتها ـ تنقصها الاسانيد النصية والقوانين الصوتية معاً.

\* الحرف الثالث: ( اللام ) وأهم صور زيادتها ثلاث (٤):

\_ أولها أن تفع ببرالفعل المتعدى ومفعوله، وتسمى (اللام المعترضة)

<sup>(</sup>۱) انظر: الرصف ۲۰۶، ۱۳، والهمع ۱/۹۳، والدور ۱/۳٪ والبيت في ديوانه ۲۱،

 <sup>(</sup>۲) من الآية (٤٨) من سورة الحج.

۳۰٦/۱ أسر الصناعة ١/٢٠٠٠.

<sup>(1)</sup> انظر 3 کتاب سیبویه ۲/۲۰۲، ۲۰۲، ۲۷۸6۲۱۳۵۲ ، والمقتضب ۳۷/۳، وشرح الرضی ۳۲/۲، و و و سرح المعصل ۸/۵۲۵والمنی ۳۱۰/۱، والرسف ۳۶۲ ، والهم ۳۳/۲، وشرح التصریح ۲۱۱/۲

نحو: ضربت أزبد، فاللام زائدة بين الفهل (ضرب) ومفعوله لأن الفعل يتعدى بنفسه، ومنه قول نصيب الأسود: (١)

ومن يبق ما لا عدة وصيانة فلا الدهر مبقيه ، ولا الشح وأفره

ومن یك ذا عظم صلیب رجا به

ليكسر عود الدهر فالدنر كاسره

فاللام في ( ليكسر ) زائدة ، والأصل : رجاكسر عود الدهر .

وقول أبن ميادة فى مدح عبدالله بنسلمان بن عبدالملك بن مروان (٢): وملكت ما بين المرات ويترب شملكا أجار لمسلم ومعاهد ما ليهما ودميهما من بعد ما غشى الضعيف شعاع سيف المارد فا للام فى (لمسلم) ذائدة ، والأصل: أجار مسلما ومعاهدا.

- وثانيها أن تقطع بين المتضايفين، ويصطلح عليها (باللام المقحمة)، نحو: ياويح لزيد، ويا بؤس للحرب، والأصل: ياويح زيد، ويا بؤس الحرب، ثم زيدت اللام توكيدا. ومن ذلك قول سعد بن مالك بن ضبيعة، جد طرفة (٣):

> يــا بؤس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا والحرب لا يمتى لجـــا حمـا التخيل والمراح

<sup>(</sup>۱) اختلف فی نسب هذا البیت بن تصیب و توبة بن الحمیر، انظر: المنی ۲۱۰/۱ ، و شرح شواهد المغنی ۷۱۰/۱ ، والبیان و التبیین ۷۰/۳ ، والمؤتلف المغتلف للامدی ۹۱.

<sup>(</sup>٣) الظر : الهمع ٣٣/٣ ، والدرر ٣٧/٢ ، والمغنى ١/٠١٩ ، وشرح شواهده ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوتي ٠٠٠ ، والمغنى ٣١١/١ ، وشرح شواهد المغنى ١٩١١/١ ، وكتاب سيبويه ٢٠٧/٨ ، وشرح المفصل ١٠/٢.

وقول النابغة الذبياني(١).

قالت بنو عامر خالوا بنى أسد يابؤ س للجهل ضرارا لأقوام وجعل منه المبرد نحو: لا أبالك ، و والعرب تستعملها عندالحث على أخذ الحق والإغراء، وربما استعملها الجفاة من الاعراب عند المسألة والطلب ، فيقول الفائدل للا ، ير والخليفة : انظر في أمر رعيتك لا أبالك ، (۱) ، وقد استشهد بعدد من النصوص التي ورد فيها هذا الاسلوب فنقل عن أن زبد قول رجل من طي ه (۲):

يا قرط قرط حي لا أبالـكم يا قرط إنى عليكم خانف حذر وقول جرير(٤):

ياتيم نيم عدى لا أبا لكم لا يلقينكم في سوأة عمر وقول رجل من الأعراب<sup>(°)</sup>:

رب العباد ما انها ومالكا قدكنت تسقينا فما بدالسكا أنزل علينا الغيث لاأبالكا

وحلل المالق هذه النصوص فذهب إلى أن ثمة قدرا من التطور اللغوى الذى أصاب استخدام (لا) النافية للجنس مع اسمها حتى وصلت إلى هذا الاسلوب : لاأبالك ، ولا أخا لزيد قال : د والاصل: لا أبالك ، ولا أخا لزيد قال :

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سببويه ٢٧٨/٢ ، والخصائص ٣/٢.١ ، ورصف المبانى ١٦٨ ،

٤٤٤ ، وهمم الهوامع ١٧٣/ ، والدرر اللوامع ١٤٨/١ ، والبيت في ديوانه ٨٠٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر : الـكامل للمبرد٢/١٣٦\_١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ُ وأيضاً: النوادر لأبيزيد ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) الـكامل ٢/١٣٧ ، والرصف ٥٤٠ ، والبيت في ديوانه بتغيير طفيف ٢١٩ .

٠١٣٧/٢ ما الكامل ١٣٧/٢.

لأن (لا) التي للتر ته تنصب المضاف. وكانت الحقيقة فيه: لا أب لك ، ولا أخ لزيد، فلما أضيف انتصب، فصار: لا أباك ولا أخازيد، ثم أقحمت اللام توكيدا للتخصيص أيضاً وأبقيت الإضافة على حكمها، (۱). بيد أنه لا يلبث أن يمترف بأن واللام، مع زيادتها عاملة الجرفيما بعدها، وأن ما بعدها بجرور بها وليس بالإضافة ؛ ولأن الإضافة معنوية واللام عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من المعنوى ، (۲).

- والصورة الثالثة من صور زيادة اللام تلك التي تدخل فيها على بهض المعمولات تقوية لعواملها ، ويعبر عنها (باللام المقوية) ، وهي تدخل على المعمول في حالتين (٢):

إحداهما \_ إذا تأخر العامل، لأن تأخر العامل يضعفه، فكأنه لازم، وكأن اللام معدية له إلى معموله. ومقتضى ذلك أن في هذه اللام شبها بااللام الأصلية من جهة ، وبالزائدة من جهة أخرى : فهى تشبه الأصلية من حيث كانت لتقوية العامل وتوصيل عمله إلى معموله، وتشبه الزائدة من حيث صحة سقوطها، وعدم حاجتها مع بحرورها إلى متعلق.

مثال اللام المقوية لتأخر العامل قوله تعالى: (هدى ورحمه للذين هم لرجم يرهبون) (٤٠)، وقوله: (ياأيها الملا أفتونى فى رؤياى إن كنتم للرؤيا تعبرون) (٥٠).

<sup>(</sup>١) الرصف ٢٤٥

<sup>(</sup>٢) المصدر ألهمه .

<sup>(</sup>٣) افظر: المقتضب ٢/ ٣٨، وشرح المصل ٨/ ٥٠، وشرح الرضى ٢ / ٣٠ والمغنى وحاشية الدسوقي عليه ١١/١، ورصف المبانى ٤٤٠، وهمم الهوامم ٣٣/٢. وشرح التصريح ٢١/١، والمسموتي وحاشية الخضرى على ابن عقيل ٢ / ٢٢٠ والسجاعي على ابن عقيل ١ / ٢٢٩ والسجاعي على ابن عقيل ١ / ٢٢٩ والسجاعي على ابن عقيل ١ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٤٠١) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) من الآية (٤٣) .**ن**سورة يوسف .

والآخرى ـ إذا كان العامل فرعا فى العمل عن غيره ، بأن كان اسما من الأسماء التى تعمل عمل الفعل ، كالمصدر ، وأسم الفاعل ، وأسم المفعول ، وصيغة المبالغة . ومرد جواز دخول (اللام المقوية ) على ما لهذه الأسماء من معمولات إلى أن الاصل فى العمل للافعال والحروف المختصة ، وعمل الأسماء فرع عن أفعالها .الأمر الذى يسبب ـ عندالنجاة ـ ضعف هذه الأسماء عن وصولها و أفضائها إلى معمولاتها ، عما يستو جب لدبهم تقويتها باللام .

مثال تقوية المصدر باللامنحو: وضربك لزيدحسن، فضربك مصدر، والأصل: اضرب زيدا، فأخذ منه ضرباً ـ أى صيغة المصدر ـ فضعف عمله، لأن الفرع ليس كالأصل في القوة، فأعطى اللام لـكي تقويه، (١).

ومثال تقویه اسم الفاعل قوله تعالى : (وآمنوا بما أنزلت مصدقالما معكم)(٢) . فصدق اسم فاعل من صدق ، والأصل : یصدق مامعهم ، فلما أخذ منه ( مصدق ) ضعف فقوی باللام ، .

ومثال تقوية صيغة الما الغة قوله تعالى: (كلا إنها الظي ، نواعة للشوى) (٣). وقوله: (إن ربك فعال لما يريد) (٤) ، إذ إن صيغة (فعال) وما ما المها من صيغ الميالغة بحولة عن اسم الفاعل فهي ملحقة به في العمل عند جمهور النحاة ، وهو بدوره فرع في العمل عن الفعل، عايضعف صيغة الميالغة فتحتاج إلى التقوية باللام .

ومن المكن أن تجتمع ها قان الصور قان من صور الضعف معا، عاجمل

<sup>(</sup>١) انظرِ: حاشبة الدسوقي على المغنى١/٣١٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤١) من سورة البقرة -

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٦) من سورة المعارج.

 <sup>(</sup>٤) من الآية (١٠٧)من سورة هود.

التقوية باللام أكثر إلحاحا ، وقد مثل لذلك ابن هشام (١) بقول الله تعالى : (وكنا لحكمهم شاهدين)(٢) ، فقد تأخر اسم الفاعل المامل بما تعالمب تقوية عمله بدخول اللام على المعمول المتقدم .

وقد ذهب المبرد وان خروف إلى أن الام الزائدة صورة رابعة ، وهى اللام الداخلة على المستغاث به ، نحو : بالزيد لعمرو . فإن اللام الداخلة على المستغاث به ، نحو : بالزيد لعمرو ، وكل ماصح على (زيد) يجوز إسقاطها ، إذ يمكن أن بقال : يازبد لعمرو ، وكل ماصح إسقاطه فهو زائد ، (٣) وقد رفض القول بزيادة هذه اللام كثير من النحوبين ، وقرروا أصالتها ، وحاجتها مع جرورها إلى متعلق كسائر حروف الجر الأصلية . وإن اختلفوا في متعلقها (٤) .

\*الحرف الرابع: (من)، وهى تزاد بقصد الدلالة على العموم، نحو: ما جاءنى من رجل، والمعنى: ماجاء رجل، ثم زيدت (من) بقصد الدلالة على نفى الجنس، أو بهدف النص على توكيد العموم، نحو: ماجاءنى من أحد، لأن المعنى بدون (من) يفيد العموم، فهى لذلك لا تدل عليه وإتما تؤكده، ومحور التفرقة بين (من) الزائدة المدالة على العموم، والزائدة بقصد توكيده، أن الدالة على العموم يحتمل مدخولها \_ عند عدم وجودما \_ إرادة المفرد، وإرادة المجنس، ولذلك حين تزاد تسكون قاطعة فى النص على أن المقصود إفادة الجنس وتناوله بالحكم، أى الدلالة على العموم. أما الدالة على توكيد العموم فإن مدخولها \_ فحالة عدم وجودها \_ لا يحتمل إلا الجنس فحسب، العموم فإن مدخولها \_ فحالة عدم وجودها \_ لا يحتمل إلا الجنس فحسب،

<sup>(</sup>١) انظر : مغنى اللمبيه ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٧٨) من سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٣) من تقرير الشيخ الدردير ، نظر : حاشية الدسوقي على المغنى ١٤/١ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ذهب أبن جنى إلى أن لام المستغاث به مع مجرورها تتعلق بحرف النداء لما فيه من معنى الفعل ، وذهب غيره إلى أنها تتعلق بفعل النداءالمحذوف.

انظر: المغنى ١/٣١٤/١

<sup>(</sup>٥) انظر: مغنى المبيب ١/٤٣٤، ورصف المبأني ٤٣٠٠.

فهو عام بطبيعة السياق، الأمر الذي يمنى أنّ (من) لا تفيد إلا توكيد العموم(1).

والشائع بين جمهور النحويين أن ( من) لا تزاد قياسا إلا إذا توافرت في جملتها شروط ثلاثة ، هي(٢):

١ – أن يكون مجرورها نكرة .

٢ - أن تسكون عامة : في فاعل ، أو في مفعول به ، أو في مبتدأ .

۳ — أن تـكون فى غير الموجب، أى مسبوقة بنفى أو شبهه منالنهى والاستفهام .

وأجاز الأخفش كا سنذكر بعد قليل ريادة (من) دون تو افر الشرطين الأولو الثالث، مستشهداً بقوله تعالى: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) (٣)، وقوله سبحانه: (بكفر عنكم من سيئاتكم) (٤)، وقوله: (يغفر لكم من ذنو بكم) فقد وقعت (من) في الآيات زائدة بالرغم من وقوعها في سياق موجب، ومع أن مجرودها معرفة بالإضافة.

وقدرد جمهور النحاة القول بزيادة (من) في هذه الآيات. وجملها فيها أصلية تفيد التبعيض.

<sup>(</sup>١) انظر: رصف المياني ٢٢٤٠

<sup>(</sup>۲) افظر : کتاب سیبویه ۲/۵ ۳۱، ۶/۵۲۲ والمقتصب ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ والمقتصب ۱۳۲۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰ والأصول لابن السراج ۱/۰۰، ۵ و شرح للفصل ۱۳/۸ ۵ ۱۳۷۰، ورصف الماتي (۳۲۳۰ والموسع نافی وحاشیة الدسوقی علیه ۱/۲۳۱ و و مع الهوامع ۱/۲۳۸ و شرح التصریح ۱/۲۸۸ و شرح الرضی ۲/۲۲۸، والحضری علی ابن عقبل ۱/۲۲۸۱ و شرح ابن عصفور ۱/۲۸۸ و

 <sup>(</sup>٣) من الآية (٣٤) من سورة الأنعام .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (٢٧١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٠) من الآية (٣١) من سورة الأحقاف -

وقد وافق الكوفيون على جواز زيادتها فى الموجب ، كما فى قوله تمالى: (يحلون فهما من أساور) ، وقول عمر بن أبى ربيعة: (١)

وينمى لهـــا حهـا عندنا فمـا قال من كاشح لم يعنر وخرج عليه الكسائى قول النبى صلوات الله عليه: (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون).

مثال زيادة (من) مع الفاعل نحو: ما سافر من طالب، وماحضر من أحد، وهل قرأت من كتاب ؟ ولا يغادر الفصل من أحد، ومنه قوله تمالى: (ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) (٢).

ومثال زيادتها مع المفعول به نحو: مارأيت من طالب، وما استقبلت الليلة من أحد، وهل ألقيت من خطبة؟ ولاتقرأ الليلة من صحف؟ ومنه قوله سبحانه: (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجم البصر هل ترى من فطور) (٣).

ومثال زيادتها مع المبتدأ نحو: مالى من حول ولا قوة، وهل لديك من طاقة؟، ومنه قوله جل شأنه: (مالـكم من إله غيره)(٤)، وقول النابغة الذبياني(٥):

وقفت فيها أصيلاناً أسائلها عيت جوابا ومابالربع من أحد والقول المنسوب إلى سيرين أخت مارية القبطية(٦):

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى ٢٩٦/١ ، وشرح شواهده ٢٠١ والبيت في ديوانه ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٥٠) من سورة الأنهام.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣) من سورة الملك.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٩) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>ه) انظر : شرح المفصل ۱۲/۸ ، ورصف المبانى ۲۳۶ ، والبيت فى ديوانه (١٤) من قصيدته المشهورة

يا دار مية بالعلياء فالحند أقوت وطال عليها سالف الأمد

<sup>(</sup>٦) هذه رواية رصف المبانى ٣٢٥ ، ورواية الوافى للنبريزى ١٦٨ ، والأغانى الائسفهانى ٦٧/١٢ :

هل على ويحكما إن لهوت من حرج ونسبة البيت في الأغانى قعسب .

هل على ويحكما إن عشقت من حرج و ليست هذه الشروط مناط انفاق بين النحاة فإنها \_ فى بجوعها \_ مثار خلاف.

فن النحاة من أجاز دخول (من) الزائدة على المعرفة ، كما أن منهم من ذهب إلى جواز دخولها فى غير الفاعل والمفعول به والمبتدأ ، وأيضاً فإن بينهم من أباح زيادتها فى السياق الموجب الذى لايسبقه نفى أو شبهه من النهى والاستفهام .

ومن ذلك ما أثر من أن الأخفش أباح زيادة (من) في الأسلوب الموجب كما لم يشترط كون بجرورها نكرة ، (1) مستشهداً بقوله تعالى : (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) (7) ، وقوله : (ويكفر عندكم من سيئاتكم) ، (٣) وقوله : (يخفر لكم من ذنو بكم) ، (٤) ، إذ وقعت (من) في الآيات زائدة بالرغم من وقوعها في سياق موجب ، ومع كون مجروراتها معرفة .

و قد وافقه الـكوفيون على جواز زيادتها فى الموجب فحسب، مع اشتراطهم تنكير مجرورها، مستندين إلى قول الله تعالى: (فـكلوا مما أمسكن عليكم)(٥)، وقوله: (يحلون فيها من أساور)(٦).

وقول عمر بن أبي ربيعة (٧):

<sup>(</sup>١) انظر المنى ١١/٦٦ . وابن يميش ١٣/٨ ، والهمم ٢/٥٣٠

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٤) .نسورةالأنعام ٠

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ٢٧١ ) من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>١) من الآية ( ٣١ ) من سورة الأحماف .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١) من سورة المائدة

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣١) من سورة السكهف.

<sup>(</sup>٧) ديوان عمر ابني أبي ربيعة ٢٩٩٠.

وينمى لها حبها عندنا فما قال من كاشح لم يضر وينمى لها حبها عندنا فما قال من كاشح لم يضر وخرج عليه الكسائى \_كا سبق أن ذكرنا \_ قول النبي عِلَيْكُونَّةُ : إن من أشد الناس عدّا بأ يوم القيامة المصورون(١) .

ومن ذلك ما نقل عن أبى على الفارسى من جواز زيادتها فى أسلوب الشرط (١)، مستدلاً بقول زمبر (٣) :

ومهماتكن عندامرى من خليقة وإن خالها تخبى على الناس تعلم

ومن النحاة من قال بريادتها في غير الفاعل والمفعول به والمبتدأ، وقد نص ابن هشام في والمغنى ، على جواز زيادتها في والمفعول المطلق ، مقررا أن منع زيادتها فيه لا وجه له ، قال : ولا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه . وقد خرج عليه – أى على القول بزيادتها فيه – أبو البقاء : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (؛)، فقال: (من) ذائدة ، و (شيء) في موضع المصدر أى : تفريطاً ... قال : ولا يكون مفعولا به ؛ لأن ( فرط ) إنما يتعدى إليه بني ، وقد عدى بها إلى الكتاب ، (ه) .

كذلك نقل ابن هشام ما يشير إلى إمكان زيادة (من) في المفعول الثانى لظن ، والمفعول الثالث لأعلم ، عند بعض النحاة ، استناداً إلى بعض القراءات ، وإن قطع بمخالفته للقياس(٢).

\* هذه الحروف الأربعة : (الباه) و (الكاف) و (اللام) و (من) هي الحروف الصالحة لوقوعها مزيدة . وهي في حال زيادتها لا تصلح للوقوع

<sup>(</sup>١) الهبع ١/٥٠ ، والمغني ١/٢٦٪ .

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٨) من سورة الأنعام

<sup>(</sup>٠) مغنى اللبيب ١/٣٥/١.

<sup>. (</sup>٦) المصدر السابق .

مع بحروراتها عنصراً إسناديا في الجملة الظرفية ، أى لا تصلح أن تقع الحبارا للمبتدأ في الجملة المطلقة ، أو الأداة في الجملة المقيدة بكان أو كاد أو إن وتحرها ، أو أحد المفاعيل في ظن أو أعلم ومثيلاتها .

أما ما عدا هذه الحروف الأربعة فإن من الممكن تقسيمه - من حيث. الأصالة والزيادة - إلى قسمين :

أولهما ـ قسم خارج دائرة التقسيم ، لا مجال لتناوله فيه ، لأنه خارج دائرة والحروف ، الجارة في اللغة الفصحى عند جهود النحاة ، ويتمثل هذا القسم في الأدوات التسع : (رب) ، (وحلا) و (عدا) و (حاشا) ، و (مذ) و (منذ) و (لولا) ، و (متى) و (لعل) . وجلى أن استبعاد هذه الأدوات ناتج عن وعاية خصائص استعالانها، متأثر بمالهامن وظائف وطرق أدائها، مرتبط باعتبارات تعليلها والنتائج المترتبة على تصنيفها .

وثانيهما ـ قسم غير قابل للزيادة ، فلا يستعمل إلا حرف جر أصلى يدل على د معنى خاص ، به فى الموقف والسياق ، لا يتخلى قط عنه ولا يتحلص فى كافة المواقع منه ، وهو الآحرف الصبعة : (إلى) و (عن) و(على) و (فى) و (حتى) و (الواو) و (التاه) . وهى حروف تنصف بالأصالة الدائمة .

\* \* \*

التقسيم الرابع: بحسب مرونة الاستعمال وجموده، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

أولهما علمات جامدة الاستعمال في التراكيب اللغوية، أو بتعبير أدق، جامدة الوظيفة، فهي تلزم فيها حالة واحدة لا نتغير ولا تتبدل، هي كونها حرفا جارا لما بعدها، فلا تفارق هذه الحالة إلى غيرها، وهذه الكامات. هي: من، وإلى، وعن، وعلى، والباه، والتاه، واللام، والمكاف، وفي م

وهذه المكلمات وإن اتسمت بالجود من حيث لزومها حالة واحدة في الاستعمالات اللغوية فإنها برغم ذلك اتصفت بالمرونة من حيث ماتسقطيع أن تقدمه في التراكيب من فوائد دلالية ، حتى إنه ليم كن القول إنه برغم حمودها وظفياً فإنها مرنة دلالياً ، ولقد كانت هذه المرونة الدلالية التي تقسم بها سبباً في تلك المقولة النحوية الشائعة التي تقرر أن حروف الجرينوب بعضها عن بعض . وهي مقولة - برغم ما فيها من تعميم وإطلاق - ينوب بعضها عن بعض . وهي مقولة - برغم ما فيها من تعميم وإطلاق - قستند إلى أساس صحيح من لحظ الخصائص الدلالية لحروف الجر في الأساليب اللغرية (١).

وثانيهما ـ كلمات مرفة الاستعمال فى اللشاط اللغوى ، أى من الممكن أن تفارق حالة كونها وحرف جرّ ، إلى حالة أخرى ومن ثم تؤدى وظائف يخالفة لوظيفتها التى تؤديها فى حال كونها جارة ، وتتمثل هذه الـكلمات فى مجموعات :

١ ـ الـكلمات المشتركة بين الفعلية والحرفية .

<sup>(</sup>۱) من الثابت أن لحروف الجرهده لوعا من المرونة في الاستعال في التراكيب المختلفة وقد اختلف النحاة في تفسير هذه المرونة اختلافا بينا : فمنهم من قال بأن مردها إلى أن ما تستعمل معه من الحكامات من أسماء أو أفعال يضمن معني آخر غير معناه الأصلى . ومن ثم يستعمل معه حرف ملائم لهذا التضمين ، يقول ابن جي : « اعلم أن الفعل إذا كان بمعي فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تقسم فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إبذاناً بأن هذا الفعل في معني ذلك الآخر » ويقول ابن إياز « معني تضمن موقع صاحبه إبذاناً بأن هذا الفعل في معني ذلك الآخر » ويقول ابن إياز « معني تضمن الحرف معه أن يؤدي ما يؤديه الحرف من المهني » : ويقول الزمخشري : « من عائم أنهم يضمنون الفعل معني فعل آخر فيجرونه مجراه ، ويستعملونه استعماله

ومنهم من ذهب إلى أن سبب هذه المرونة أن «الحرف» نفسه يتحمل معنى في السياق عنبر معناه الأصلى: (فمن) مثلا تدل أصلا على ابتداء الفاية لسكنها تخرج من ذلك لتدل على معان شقى ، مثل: التبعيض ، والانتهاء ، والقصل ، والبدلية ، والتوكيد ، ونحوها : وكذلك (على) فإن الأصل فيها أن تدل على الاستملاء . واسكنها قد تدل في السياق اللغوى على معان أخرى ، مثل: التة يل - والظرفية : والمجاورة ، والابتداء . والاستدراك والمساحية ، والتوكيد و هكذا

٧ ـ الـكلمات المشتركة بين الاسمية والحرفية .

ع ـ بعض الحروف التي تتصف بالمرونة في الاستعمالات اللغوية مـ، و تتمثل في حرفين هما : (حتى )و (الواو)(١).

و بما أننا قد استبعدنا منذ البداية المكلمات المشتركة من نطاق حروف.
الجر ، باعتبارها ذات وضع خاص بنأى بها فى التحليل عن الخضوع.
للأنظمة لتى تخضع لها الحروف الخااصة الحرفية . لذلك لم يبق من الأدوات.
التى تنصف بالمرونة الموقعية إلا (حتى) و (الواو).

ه أما (حتى) فرو نها في الاستمالات اللغوية أوضح من أن يشار إليها أنه فهى تصلح للوقوع في مواقع مختلفة ، وتؤدى فيها وظائف متعددة ، ويمكن أن تدخل على الأفعال ، وقد يليها الفعل الماضى كا يليها الفعل المفارع ، وكذلك تقع بعدها (الجمل) كما تقع بعدها المفردات ، ويمكن التمييز بين استعالات ثلاثة أساسية لها(٢) :

أولها ـ استخدامها ابتدائية ، أى : حرفا دالاً على الابتدأه ، وتليها الملكة . وتليها الملكة . وتليها الملكة . الاسمية والفعلية من غير عمل ، نحو : قام القوم حتى يخرج عمرو ـ بالرفع ـ ، وقام القوم حتى عمرو خارج . قال الله تعالى : ( وزازلوا حتى .

<sup>(</sup>١) ثُمَة حرف ثالث يرى كشير من النجاة أنه يتسم بألمرونة لتنوع استعمالاته اللغوية عمد وهُوّ (التاء) ومرد هذا التنوع عندهُم إلى أن الناء عكن أن إنقم لاسقة أمامية للدلالة على التأنيث أو البالغة في الاسم ، بالإضافة إلى استعمالها حارة في القسم .

وتحسب أن التحليل العلمي لا يؤيد هذا النحو من التصور إلا مع قدر كبير من التجوز الذي يُغفل مقومات المادة موضوع التحليل نفسه .

يقول الرسول)(١) ، على قراءة من رفع ، (٢). ومَن قبيل الابتدائية قول أمرى. القيس(٣) :

سریت بهم حتی تسکل مطیهم وحتی الجیاد ما یقدن بأرسان برفع (تسکل) و (جیاد)، وقول سحیم عبد بنی الحسماس(؛).

إذا شق برد شق بالبرد مثله دواليك حتى كلنا غير لا بس برفع (كل)، وقول حسان بن ثابت(°):

يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد القبل برفع (تهر )، وقول جريو(٢):

فما زالت الفتلى تمج إدماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل برفع (ماء)، وقول الفرزدق(٧):

فیا عجبا حتی کایب تسبنی کأن اباها نهشل أو مجاشع برفع (کایب).

وثانيها - استمالها عاطفة بمدى الواو ، أى أنها تفيد اشتراك ما بعدها وما قبلها في حكم واحد دون ترتيب ، وهي صالحة لعطف المفردات باتفاق

<sup>(</sup>١) مَنْ الْآيَة (٢١٤) مَنْ سُورَةُ الْبِقْرَةُ .

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ١٨٠ ، وانظر : الأشموني ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) منتى اللبيب ١٨٨/١ ، وشرح شواهد المني ١٢٩ ، والبيت في ديوانه

<sup>(</sup>٤) الرصف ۱۸۱ ، والبيت في ديوانه ١٦

<sup>(•)</sup> الأشمونى ٣٠٠/٣، والمننى ١٩١/١ ﴿ وشرح شواهد الغنى ١٣٠ ، والبيت في ديوانه .

<sup>(</sup>۳) المغنی ۱۹۰/۱ , وشرح شواهده ۱۳۰ والأشمونی ۳۰۰/۳ , وهسو فی دیوانه ۳۲۷ بتغییر لایمن وجه الاستشاد به .

<sup>(</sup>۷) كتاب سيبويه ۱۸/۳ , والأصول لابن السراج ۱۸/۱ه، والمقتضب ۱/۲ ومنى اللبيب ۱/۰۱۱ ، وشرح شواهد المني ۳، ۱۳۰ ، والبيت في ديوانه ۱۸، ،

البصريين(١)، ولمطف النراكيب الإسنادية أو الجل على خلاف بينهم، ولكن المعطوف بها - من المفردات - لابد أن تتوافر فيه شروط ثلاثة(٢).

ر \_ أن بكون اسما ظاهراً ، فلا تعطف (حتى) المضمرات على الراجح من أقو ال النحاة .

٧ ــ أن يـكون المعطوف بها جزءًا بمــا فبلها أو كالجزء منه فى مناسبته له .

٣ - أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في قوة أو في ضمف ، في جمال
 أو في قبح ، في عظمة أو في حقارة .

نعو: سافر الطلاب حتى خالد ـ بالرفع ـ واستقبلت الطالبات حتى هندا، ومردت بالزملاء حتى محد ـ بالجر ـ فما بعد (حتى) في الأمثلة يشارك ماقبلها في الممنى وفي الإعراب أيضاً: رفعاً، ونصباً، وجراً.

وأما ثالثها ـ فاستعمالها حرف جركإلى . بيد أنها تخالف (إلى) في أمور ثلاثة كما ذكر ابن هشام(٢) :

ر الله المجرور بها لا يكون إلا مفرداً ظاهراً في الراجح من أقوال النحاة ، فهي لا تجر الضمائر ، وما ورد مخالفاً لذلك شاذ ، أو ضرورة . أما ( إلى ) فصالحة لجر الأسماء الظاهرة والمضمرات معاً .

٢ \_ أن ما قبلها إذا كان ذا أجزاء وجب أن يكون المجرور بها بعدها
 آخر هذه الاجزاء أو ملاقياً لاخرها ، وما ورد مخالفاً لذلك شاذ أيضاً .

<sup>(</sup>١) افظر : المغنى ١/١٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر : نلغتی وحاشیة الدسوقی علیه ۱۸۸/ ، ورصف المبانی ۱۸۱ ، ولمعراب الأفعال .

<sup>(</sup>٣) المنق ١ / ٨٨٠٠

أما (إلى) فلا يشترط فيها ذلك. تقول مثلا : سهرت الليلة حتى مطلع الفجر ، ولا يجوز أن تقول : سهرت حتى منتصف اللبل. في حين يجوز أن تقول : سهرت إلى منتصف اللبل.

٣ – أن من الممكن أن يقع المضادع بعدها منصوباً ، تقول : حضرت حتى أفهم (١) ، ولا يصح أن يقع المضارع بعد ( إلى ) منصوباً ، فلا يجوز أن يقال : حضرت إلى أفهم .

\* وأما (الواو) فإن مظاهر مرونتها عديدة ، يشير إليها تنوع أساليب استعمالها و اختلاف معانيها فيها ، ويقطع بها تعدد وظائفها بها وتفاوت آثارها معها . وسنكتفى بأن نشير – فى إيجاز – إلى أهم هذه الاساليب فيها يأتى (٢) :

أولاً ـ أسلوب العطف ، ويصطلح على الواو فيه دبالواو العاطفة ، وهى فيه تشرك ما بعدها فيها قبلها ، وتصلح لعطف المفردات وعطف التراكيب

(١) في ناصب الفعل المضارع بعد حتى خلاف بين النجاة :

-- فمنهم من ذهب لملى أنه منصوب بحتى نفسها ، على القول بأنها حرف مختص بالأفعال ومن ثم يوجب تقدير جار إذا وقع بعدها الاسم عرورا.

-- ومنهم من ذهب إلى أن المناصب ( أن ) مضمرة بمدها ، لأنها عنده مختصة بالأسماء فوجب تقدير السب للانفال ، وتقدر ( أن ) دون غيرها من أخواتها لأنها أم الباب .

- ومنهم من ذهب إلى أن الناصب معنوى لا لفظى •وهو الحلاف، أى مخالفة مابعدها لما قبلها من حيث لم يكن شر يكاله في المعنى ولا معلوقاً عليه ، وذلك خلاصا من المقول بما مل غير مختس.

- وقد سبق أن ذكرنا فى إعراب الأفيال أن (حق) تعمل النصب فى الأفعال والجر فى الأسماء دون اعتبار لفسكرة الاختصاص لعدم استناهما إلى أساس صحيح من استقراء الظواهر اللغوية ·

 الإسنادية أيضا، ولها خصائص بميزة لا يشركها فيها غيرها من سائر حروف العطف (). والشائع بين جمهور النحاة أن العطف بالواو يفيد مطاق الجمع دون ترتيب. فيمكن أن بكون ما بعدها مصاحباً الم قبلها، أولاحقاً له، أو سابقاً عليه، وعن الأول قوله تعالى: (فانجيناه وأصحاب السفينة) (٢)، فإن أصحاب السفينة مصاحبون لنوح، ومن الثانى قوله سبحانه: (ولقد أرسلنا نوحا وإراهيم) (٢) فقد عطف إراهيم الدى هو لاحق على نوح الذى هو سابق، ومن الثالث قوله: (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك) (٤) فقد عطف على الضمير وهو المتأخر باللسبة لمن من قبلك) (١) فقد عطف على الضمير وهو المتأخر باللسبة لمن من قبلك) (١)

واسكن السكوفيين يرفضون وقوعها للمعية ، أو عكس الترتيب ، ويرون أنها لاتسكون إلا للترتيب ، كالفاء عند الجمهور ، مستشهدين بقوله تعالى : (إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ) (٥٠ ، وقوله : (يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واهبدوا ربهم )(٦) ، ومعلوم أن إخراج الأثقال إنما هو بعد الزازال ، والسجود في الشرع لا يحكون إلا بعد الركوع ، (٧) وقد استخلص من ذلك السكوفيون أن الواو تفيد الترتيب وحده ضرورة ، وهكذا منعوا إفادتها المصاحبة أو دلالتها على عكس الترتيب .

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۸۰۹-۹۰ ، وسيبويه ۲/۳۶ وشرح التصريح ۲/۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، والهم ۲/۲٪ ، وحاشية الفجاعی علی شرح القطر ۲۸٪ ، وحاشية الخامی علی القط ۱۸٪ ، وحاشية الخضری علی ابن عقيل ۲۱٪ ، والمنتی ۲۲٪ والرسف، ۲۰٪ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٥) من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٦) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٥) الآيتان (١\_٢) من سورة الزلزال .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧٧) من سورة الحج .

<sup>(</sup>۷) رصف المبأنى ۱۱۵ 👫

وليس هذا الإستنتاج صحيحاً ، فإن إفادة الواو الترتيب في هذا الموضع أمر مسلم ، ولـكن القول بإقادتها إياه في كافة المواضع غير مقبول. لما فيه من تعميم الآحكام من ناحية ، ومخالفة النصوص اللغوية من ناحية أخرى .

ثانياً - أسلوب الاستثناف أو الابتداء، ويصطام على الواو فيه وبالواو الاستثنافية، وهي تفيد فيه أن ما بعدها مستأنف ولا صلة له بما قبلها . وهي بذلك تدل على بتر الصلة المعنوية - ومن ثم العلاقة الإعرابية - بين ما بعدها وما قبلها . ولا يصلح أن يليها في هذا الاسلوب المفردات ، بل يجنب أن يقع بعدها التراكيب الإسنادية . ومن ذلك قوله تعالى : (وأتقوا الله ويعلم الله) (۱) ، وقوله : (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا) (۲) ، وقوله : (لنبين لحم ونقر في الارحام مانشاه) (۲) ، وقوله : (هل تعلم له سميا ، ويقول الإنسان إذا مامت لسوف أخرج حيا) (۱) .

ثالثاً \_ اسلوب المصاحبة ، وله صور متمددة بجمعها إفادة الواو فيها مصاحبة مابعدها لما قبلها في زمن الوقوع ، وأهم هذه الصور اثنتان :

الأولى أن يليها تركيب إسنادى، ويصطلح عليها بالواو الحالية، وقد يكون هذاالتركيب الإسنادى اسمياً أو ظرفياً أو فعلياً مقرونا بقد، نحوقوله تعالى: (يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) ""، وقول النابغة: (١)

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٨٢) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٤١–١٤٢) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥) من سورة الحج .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٥) من سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٠٤) من سورة آل عمرن

 <sup>(</sup>٦) انظر العقد الفريد ١/٥٠، ورصف المبانى ٤١٨، وشعراء النصرانية ٧١١،
 والبيت في ديوانه ٧٣ من قصيدنه التي مطلعها :

قالت بنو عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام

تبدركواكبه والشمس طالعة لا النور نور ولا الإظلام إظلام ومثله قولك: حصر الوالد وقد سافر الولد.

والثانية ـ أن يقع بمدها المضارع منصوباً ، ويصطلح على الواو حيلة ذ بـ دواو المعية ، نحو قول أبى الاسود الدؤلى(١) :

لاتنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ويطرد ذلك فى عشرة مواضع، ثمانية منها إذا وقعت الواو فى جواب الطلب فى المواضع الثمانية: الأمراء والنهى، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمنى، والرجاء، واثنان إذا وقعت فى سياق الشرط: بين الفعل والجواب، أو بعدهما.

رابعاً - أسلوب القسم، وهى الجارة، ويصطلح عليها و بواوالقسم، ولا يكون بجرورها إلا اسما ظاهراً، فلا يقع ضميراً وهو مجرور بها نحو قوله تعالى: ( والشمس وضحاها) (٢)، وقوله: ( والعصر، إن الانسان لني خسر) (٢)، وقوله: ( والنازعات غرقا، والناشطات، نشطاً والسابحات سبحاً) (٤).

ومن النحاة من يرى أن دواو القسم، هذه نائبة عن دباء القسم، لأن الباء أصل الأدوات المستعملة فيه، ومرد أصالتها عند هؤلاء النحاة إلى وجود بعض الخصائص التي تميز دباء القسم، عن بقية أخواتها الدالة عليه، ومن ذلك أن من الممكن أن يظهر فعل القسم مع الباء، في حين لاسبيل إلى

<sup>(</sup>١) في نسب هذا البيت خلاف طويل ، فقد السب إلى الأخطل ، وإلى المتوكل الليف ، كما نسب لأبي الأسود أيضاً : انظر : شذور الذهب ٢٣٨ · والأشموني ٢٠٧/٣، ومسئار المسالك ٢/٠٠/، وكتاب سيبويه ٢٠٢/٣ . وقعقد الفريد ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) من الآية (١)من سورة الشمس .

<sup>(</sup>٣) الآيتان ( ١ - ٢) من سورة العصس ·

<sup>(</sup>٤) الآيات (١\_٣) من سورة النازعات.

إظهاره مع بقية الأدوات. كما أن بجرور باه القسم بمكن أن يكون ظاهراً وأن يكون مضمرا في حين بجب في غيرها من الأدوات أن يكون ظاهراً ويمتنع كو نه مضمراً.

## \* \* \*

و بضميمة معطيات هذه التقسيات معاً يتضح أن من الممكن تقسيم حروف الجر \_ بصفة عامة \_ إلى بحموعتين : الأولى صالحة لوقوعها مع مجروراتها عنصراً إسنادياً في الجلة الظرفية مطلقة ومقيدة . والأخرى غير صالحة لوقوعها ركناً إسنادياً في الجلة الظرفية مطلقة ومقيدة أيضاً .

وتتمثل المجموعة الأولى فى حروف تسمة ، هى : الباء ، والسكاف، واللام ، ومن \_ فى حال عدم زيادتها \_ وإلى ، وعن ، وعلى ، وفى، وحتى ، من بين الحروف التى تتصف بالأصالة الدائمة . وأهم الصفات المشتركة بين هذه الحروف أنها جميعاً ظروفى محضة ، وتعمل فى اللغة الفصحى ، وليست زائدة .

وتضم المجموعة الثانية ما تبقى من حروف الجر وأدواته التي ضمّها كتب النحو، وهي : خلا، وعدا، وحاشا، ومذ، ومنذ، ولولا، ومتى، ولعل، والواو، والتاء (١) والملحوظ أن فيها أكثر من صفة من صفات أربع:

<sup>(</sup>۱) ينبغى أن نفرق هنا بين اعتبار هذه الأهوات حروفا وأنها بهذا الاعتبار لا تقـم عنصراً لمسنادياً في الجملة الظرفية، وبين وقوع بعضها أسماء يصح أن تقع ـ في بعض الحالات منصراً لمسنادياً فيها .

فيالنسية لمذ . ومنذ يستعملان في اللغة الفصحى ظرف زمان ﴿ وهما يصلحان - بهذا الاعتبار - للوقوع عنصراً لمسنادياً في الجملة الظرفية ، شأنهما في ذلك شأن أخواتهما من ظروف الزمان الصالحة للاخبار بها عن أسماء المعانى باطراد

وبالنسبة لتى فإنها تستعمل فى اللغة الفصحى إسم استقهام ' واسم شعرط . وهى صالحمة لوقوعها عنصرا إسنادياً في كليهما .

- إلى الاشتراك بين الحرفية وغيرها.
- ٣ انحصار العمل في لهجة دون وجوده في اللغة الفصحي .
  - ٣ ــ مرونة الاستعمال في الأساليب اللغوية.
    - عدم صلاحية الكلمة لوقرعها زائدة.

**\*** \* \*

وهكذا لا يقع طرفا إسناديا في الجملة و الظرفية ، إلا أنواع معينة من والظرف ، و و الجار والمجرور ، ، وهي أنواع بتوقع أن نتحق بها ومنها الفائدة التي لا بد من تحققها حتى تصلح للإخبار بها ، ومعني هذا أن والفائدة غاية لا بد من تحريها في استخدامها أخبارا ، فإذا لم تتحقق هذه الغاية لم يصلح الظرف والجار والمجرور - وإن توافرت فيه بقية الشروط - لوقوعه طرفا إسناديا في الجملة . وهو ما عبر عنه النحاء المشتراط كون كل من الظرف والجار والمجرور تاما ، إذ إن النهام عندهم رهن بتحقق الفائدة من استخدام كل منهما خبراً ، وهكذا لا يجوز أن يقال مثلا : زيد مكان ، استخدام كل منهما خبراً ، وهكذا لا يجوز أن يقال مثلا : زيد مكان ، والجار (البام) بقمم بكل الشروط .

فإذا تحققت الفائدة من الإخبار بالظرف والجار والمجرور صلح كل منهما - عمليا - للرقوع طرفا إسنادياً في الجملة الظرفية ، باتفاق النحاة ، لحكن عمة عددا من المسائل المتفرعة عن هذا الوقوع دار حرلها الحلاف وأهم هذه المسائل ثلاث:

الأولى – هلكل من الظرف أو الجار والمجرور هو الخبر نفسه ، أو أن الخبر شيء غيره ؟ .

<sup>(</sup>١) انظر: هم الهوآمم ١/٩٨، وشرح التصويح ١٦٦/١٠

والثانية – مالعامل الذِي يعمل في الظرف والعيار والمجرور الواقع خبرا؟.

والثااثة - هل يتحمل كل من الظرف والجار والمجرور الواقع خبرا من الطرف والجار والمجرور الواقع خبرا منمير المبتدأ أو لا يتحمل ؟.

 أما فيما يتصل بالمسألة الأولى فإن بين النجاة خلافا كبيرا، يمكن أن نمنز فيه اتجاهات ثلاثة:

الانجاه الأول: أن الظرف والجار والمجرور هو الخبر نفسه ، فإذا قلت: زيد عندك ، أو : عمرو فى الدار ، كان لفظ (عندك) و (فى الدار) هو الخبر (١) . وذلك لتضمنه معنى صادقا على المبتدأ ، صالحالذاك الإخبار به عنه (٢) .

والانجاه الثانى: أن لفظ الظرف والجار والمجرور ايس وحده الخبر وإنما الخبر مجموع الظرف ـ أو الجار والمجرور ـ ومتعلق محذوف . ذلك أن هذا المتعلق المحذوف جزء من الخبر لا يصم إغفاله (٣).

والاتجاه النالث: أن الظرف والجار والمجرور ليس خبراً ، ولا حزماً من الحبر ، وإنما الحبر في الحقيقة متعلق محذوف بجب تقديره . وهـكذا بكون تسمية والطرف ، و والجار والمجرور ، خبراً على سببل المجاز (٤). وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه في تقدير هذا المتعلق المحذيف (٥)

<sup>(</sup>١) انظر : المننى وحاشبة الدسوقي عليه ١١٣/٢، وهمم الهوامع ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح ١٦٦١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) افظر : همع الهوامع ١/٩٩.

<sup>(</sup>ه) انظر: همَّع الهوامَّع ۱/۱۰ . وشرح التصريح ۱/ ، وشرح الرضى ۹۲/۱ ، والمغنى وحاشية الدسوقى عليه ۲/۱، والصبان على الأشمونى ۱/۱ ، وشرح المفصل ۱/۰۶ .

فمنهم من ذهب إلى وجوب تقديره فعلا مثل : كان ، أو : استقر ، أو : وجد ـ بالبناء للمفعول ـ لسببين :

أولها \_ أن الفعل هو الآصل فى العمل ، والموضع موضع تقدير عامل لحاجة الظرف والجار والمجرور إليه .

وثانيهما \_ أن الفعل يتمين تقديره في مواضع ، كالصلة ، والأولى طرد الباب على وتيرة واحدة .

ومنهم من قدر المتعلق مشتقا اسمياً بدل على الكينو نة والوجودو الاستقرار، فيكون اسم فاعل من (كان) أو (استقر) أو اسم مفعول من (وجد) بالبناء للمفعول. وقد استند هذا الفريق إلى عدد من الأمور (١):

أولها \_ أن المحذوف - هو الخبر في الحقيقة ، والأصل في الخبر أن يكون مفرداً .

وثانيها – أنه يتمين تقديره مفرداً فى عدد من المواضع التى لا يجوز تقدير الفعل فيها ، وذلك بعد (أما) فى نحو: أما عندك فزيد ، وبعد (إذا) الفجائية فى نحو : حضرت فإذا فى المعزل خالد . والأولى طرد الباب على و تيرة واحدة ، وأما القياس على تقديره فى الصلة - كما فعل أصحاب الاتجاه الأول فإنه قياس مع الفارق ، لانه يغفل ما بين الخبر والصلة من فروق ، أهمها أن الصلة لا تكون إلا (جملة) أو نحوها ، أما الخبر فقد يقع مفردا .

وثالثها \_ أنه قد صرح به فى بعض المأثورات اللغوية ، نحو قول الشاعر (٢):

<sup>(</sup>۱) الطر: شرح لرضى على الـكافية ۲/۱ ، وشرح الأشمونى وحاشية الصبان علميه الر١) دوهم الهوامع ١٩٢/١ ، وشرح المتصريح ١٦٦/١ ، والخضرى على ابن عقيل ١/٥٠، وحاشية السجاعي على ابن عقيل ٢/١ ، وحاشية السجاعي على ابن عقيل ٢/١ ،

<sup>(</sup>٢) انظر: همم الهوامع ١/٩٥١ 6 والدرر اللوامع ١/٥٧، وشرح الأشموني ١/١ ٥٠٠. والمغني ١٢٧/٢ ، وشرح شواهد المغ

لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كابن ورابعها – أن تقدير المشتق الاسمى لا يحوج إلى تقدير آخر ، لانه واف بملا يحتاج الميه المحلى من تقدير خبر مرفوع، في حين أن تقدير الفعل بحوج إلى تقدير اسم فاعل ، إذ لا بد من الحركم على محل الفعل إذا ظهر في موضع الحبر ، والرفع المحكوم عليه به لا يظهر إلا في اسم الفاعل ، والتقدير ضرورة بدغي أن لا نتوسع فيها ، فما لا يحتاج إلا إلى تقدير واحد أولى عا يحتاج إلى تقدير و و المناهد و المناهد

والحق أنه وفقاً لهذه المقولة نفسها لانجد مسوغا للقول بهذا التقدير اصلا، فهو - كا ترى - لا حاجة إليه إلا لتفسير و العمل، على نحمو ما سنذكر في المسألة الثانية، وأما من حيث المعنى فإن تقديره لا يضيف شيئا، وإذا قلما بأن لفظ الظرف أو الجاد والمجرود هو نفس الحبر لم نحتج إلى مثل هذا التقدير. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى بما يحتاج إلى تقدير أولى بما يحتاج إلى عرد علماء الأصول.

وأما فيما يتعلق بالمسألة الثانية فئمة خلاف يمكن التمييز فيه بين اتجاهين رئيسين :(١) :

أو لهما \_ أن العامل في الخبر معنوى هو و المخالفة ، المبتدأ ، وتفسير ذلك أن و الحبر لما كان هو المبتدأ في نحو : زيد قلتم ، أو كانه هو في نحو : ( وأزواجه أمهاتهم )(٢) ، الرنفع الرتفاعه، ولما كان مخالفا له بحيث لا يطلق اسم الخبر على المبتدأ \_ فلا يقال في نحو : زيد عندك : إن زيدا عنده \_ خالفه في الإعراب ، في كون العامل عندهم معنو يا(٢) و يوضحه السيوطي

<sup>(</sup>۱) انظر: همع الهوامع ۱۹۸۱، وشرح الرضى ۲۹۲/۱، وشرح التصريح (۱۳۹٪، والصبان على الأشموني ۲۰۰۱،

<sup>(</sup>٢) من الآية (٩) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) شوح الرضي ١ /٩٢.

بانه . إذا قلت : زبد أخرك، فالأخ هو زيد ، أو زيد خلفك فالخلف ليس بزيد ، فخالفته له عملت النصب(١) . .

ونانيهما - أن العامل في الخبر لفظى ، هو المنعلق المحذوف ، و فالظرف منصوب على أنه مفعول فيه ، كما أنه كذلك اتفافا في نحو : جلست أمامك، وخرجت يوم الجعة . والجار والمجرور منصوب المحل على أنه مفعول به، كما أنه كدلك اتفاقا في نحو : مررت بزيد ، إلا أن العامل همنا مقدر ، (٢) . وردرا القول بأن المخالفة هي العاملة بأنه يترتب على القول بها نوع من الاصطراب والتناقض ؛ و لأنه لو كان الخلاف يوجب النصب لانتصب الأول كما ينتصب الثاني ؛ لأن الثاني إذا عالم الآول فقد خالف الأول الثاني أيضاً ، لأن الخلافي عدم ألماثلة ، فكل واحد قد فعل بصاحبه مثل ما فعل صاحبه به ، (٣) .

وأما فيما يخص المسألة الثالثة ففيها أقوال ثلائة(٤).

اولها ـ ان والظرف، أو والجار والمجرور، الواقع خبر لا يتحمل ضميراً. وهو قول السيراني الذي يرى أن الضمير قد حذف مع المتعلق عند حذفه، فخلا الظرف والجار والمجرور منه(٥)، وهو اتجاه يتوامم مع مذهب الكوفيين العائلين بعدم الحاجة إلى تقدير المتعلق أصلا.

وثانهما \_ أن والظرف، أو والجار والمجرور، الواقع خبرا يتحمل ضميرا، شأنه في ذلك شأن المفرد المشتق، إذ الضمير الذي كان في المتعلق

<sup>(</sup>۱) همع الهوامع ۱/۸۹

<sup>(</sup>۲) شرح الرضى ۱ /۹۳.

<sup>(</sup>۳) شرحالمفصل ۱/۱۹

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوامسم ۱۸۸۱، والرضى على السكافية ۱۲/۱، وشرح التصريح ١٦/١، والصبان على الأشموني ٢/١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) شرح الرضي على المكافية ١٩٣١ وانظر أيضاً : شرح التصريح ١٦٦/١.

المحذوف قد انتقل إليه بعد الحذف يستوى فى ذلك أن يتقدم النظرف أو المجاد والمجرود على المبتدأ أو إن يتأخر وهو قول أبي على الهادسي (١٠). وذلك لصلاحيته للإنباع عليه ، فقد ورد معطوفا عليه فى قول الشاعر (٢٠):

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ـ ورحمة الله ـ السلام وورد مؤكدا في فول جميل (٣):

فإن يك جمانى بارض سواكم فإن فزادى عندك الدهر أجمع وثائمها ـ أن و الظرف، أو و الجار و المجرور، الواقع خبرا لا تحمل ضميرا إلا إذا تأخر، وهو قول ملسوب للفراء وسيويه (٤٠٠٠ واستدل على ذلك بأنه لوكان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤكد و أن يعطف عليه، وأن يبدل منه ، كما يفعل ذلك مع المتأخر، (٥٠٠)، ورد ذلك بأن امتناع وجرد المتباع ـ على فرض صحته ـ لفصل بأجنبى ، فلا يلزم منه عدم وجرد المتبوع.

وبرغم ما حاوله بعض النحاة (٢) من تقرير أن الحذف في هذه المسائل جوهرى يعتمد على مقومات من الأصول النحوية ، وليس لفظيا يستند إلى اختلاف في زوايا الرؤية الشخصية ، فإن بما لا يحتاج إلى بيان أن القيمة الحقيقية لهذا الحلاف محصورة في تأكيد ما يتمتع به أوايك النحاة من قدرات عقلية ، دون أن تكون له فائدة عملية. ويغنينا عن النطرف إلى هذه

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الرضى على الحكافية ١٩٣/٠.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، وانظر أيضاً: مغنى اللبيب ٢/٤/٢ , وشرح شواهد المغنى ٣٨٦ . وهرح التصريح ١٦٣/١ ، وهمم الهوامع ١٩/٤ ، والدور اللوامم ١/٥٨ ، والبيت فى دبوانه ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) همم الهوامع ١/٠٠، وقبرج التصريح ١٦٧١.

<sup>(</sup>٥) شرّح النصريح ١٩٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الصبان على الأشموني ٢٠٠/١ .

المسائل جملة الوقرف عند الحقيقة القائلة بأن و لفظ الظرف والجار المجرور، يقع ركناً إسنادياً في الجملة . من غير حاجة إلى بحث متعلق محذوف مختلف في تقديره ، فضلا عن أن من المقرر نحرياً عدم جواز ذكر هذا المتعلق ما دام كونا عاما ، ولا يكون في الجملة الظرفية إلا كدلك (١) ، وأما ما ورد من قول الشاعر : و فأت الدى بحبوحة الهون كائل ، فإنه جدير بأن يوضع في المتحف التاريخي ، الذي يعبر عن بعض مراحل التطور اللغوى .

# الملاقة بين طرفي الإسناد في الجملة الظرفية :

عور الجملة الظرفية \_ كارأينا \_ وجود أنواع بعينها من والظرف ، و ما الجار والمجرور ، تقع ركنا إسناديا فيها ، و تشكل \_ مع المسند إليه \_ جملة يتوافر فيها عنصرا : الإسناد والإفادة ، بغض النظر عن ترتيب هذين الركنين بها . ولـكن النحويين يفرقون بين عدد من النماذج النمطية لوقوع و الجار والمجرور ، ركنا إسناديا ، وأهم صور هذه التفرقة النقان (۲) :

في الصورة الأولى يتوافر شرطان: أن يعتمد الظرف والجار والمجرور على نني أو استفهام (٣) ، وأن يتأخر المسند إليه عن الظرف والجار والمجرور المعتمد، نحو: ما في السكلية أحد، وهل لديك كتاب جديد، وقد أجاز النحاة في هذه الصورة وجهين إعرابيين:

<sup>(</sup>١) المنفى ٢/٧١٠

<sup>(</sup>٢) انظر: الذي ٢/٤/١ ، والهمع ٢/٧ ، ١ ، وشرح المفصل •

<sup>(</sup>٣) أجاز النجاة الاعتماد أيضاً على موصوف ، أو صاحب حال ، أو صاحب خبر ، أو موصول ، أجاز النجاة الاعتماد أيضاً على شيء منها لا يقع ركناً إسنادياً في ( الجملة ) الطرفية ، بل يكون بجرد تركيب إسنادي ظرف.

١ - أن يكون المسد إليه المتأخر مبتدأ مؤخرا تقدمه خبره ، وهو الظرف أو الجار والمجرور .

٢ - أن يكون المسند إليه المتأخر فاعلا للظرف أو الجار والمجرور نفسه ، أو لمتعلقهما المحذرف .

ومن ثم مرى النحويون (١) أن هذه الصورة يمـكن أن تعد صمن الجلة الاسمية إذا أخذت بالوجه الإعرابي الأول . بناء على عدم النفرقة بين الجلمنين الاسمية والظرفية . كما يمـكن أن تعد صمن الجلة الفعلية إذا أخذت بالوجه الإعرابي الثاني اعتماداً على كون الظرف والجار والمجرور فيهما قد عمل عمل الفعل بنفسه ، أو لنيابته عن الفعل .

وفي الصورة الثانية لا يتوافر هذان الشرطان معا، والهدم توافرهما صور ثلاث: فقد يلتني أحدالشرطين كما قد ينتفيان معا، ومن قبيل افتفاء الشرط الأول وحده نحو قوله تعالى: ( لله العزة ) (٢) وقوله: ( ولسكم في القصاص حياة ) (٢)، وقوله: ( ولدينا مزبد ) (٤) ومن انتفاء الشرط الثاني وحده قولك : هل الاستاذ عندك ؟ و ما الوالد في المنزل، ومنه قول جرير (٥):

ما السيد حين ندبت خالك منهم كبنى الأشد ولا بنى النزال وقوله أيضاً (٢):

ما نظرة لك يوم تجمل دونها فضل الردا. وتتقى بالمعصم

<sup>(</sup>١) من النحوبين من يوجب كون الجملة المذكورة فعلية ، 'ظلر المغني ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨) من سورة المنافقون.

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٧٩) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٥) من سورة ق .

<sup>(</sup>ه) ديوان جرير ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٣٩٠ .

ومَ الْتَفَاتُهُمَا مَعَا قَرَلُهُ سَبِحَالُهُ : ﴿ إِنْ الصَّفَا وَالْمُرُوةُ مِنْ شَعَاتُو اللَّهُ ﴾ (١)، وقولُهُ : ﴿ إِنْ اللهِ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢)، وتحوم قول جرير (٢) :

لعلك في شك من البين بعد ما رأيت الحمام الورق في الدار وقعا كأن غماما في الحدور التي غدت دنا ثم هزته الصبا فترفعا

ويوجب جمهور النحاة في هذه الصورة كون الجلة مكونة من مبتدأ و خبر، ويرفضون أن يعرب المسند إليه فيها فاعلا، وإن أجاز بعضهم فيما يلتني فيه الشرط الأول وحده – وهو الاعتماد دون غيره – أن يعرب فاعلا أيضاً (٤).

والخلاصة أن التراث النحوى يجعل للظرف والجار والمجرور الواقعين ركنا إسنادياً في الجملة أحو الا وأحكاماً متعددة ، بيد أن من الممكن النوصل من الركام الذي يحتويه إلى حقيفة واضحة ، وهي جواز إعراب والظرف، و و الجار والمجرور ، في كل الحالات خبراً ، تقدم أو تأخر ، اعتمد أو لم يعتمه . . يقول الرضى : دويجوز أن يقال في جميع ذلك إن الظرف خبر، " و هذا ما نقطع به ، دون حاجة إلى إماحة تعدد الأوجه الإعرابية ، و مخاصة أن هذا التعدد ابس له ما يبرره من الخصائص الأسلوبية .

والضواط التي تحكم العلاقة بين طرفى الإسناد فى هذه الجلة شبيهة \_ فى بحموعها ـ بالضوابط التي تحكم علاقة ركنى الإسناد فى الجملة الاسمية ، وإن كان ثمة بعض الاحكام الحاصة الناتجة عن مكوناتها ، والدائرة حول وطبيعة ،

<sup>(</sup>١) من الآية (١٥٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٥٢) من سورة البقرة -

<sup>(</sup>۲) **دیوان جریر ۲**۲۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المنى وحاشية الدسوقى عليه ٢/٠١٣٠

<sup>(</sup>ه) شرح الرشي ۱ / ۹۴ .

الظرف والجار والمجرور و خصائصهما ، السيافية عند وقوعهما ركنا إسناديا . و نكتني بالإشارة إلى أهم هذه الاحكام فيما ياتى :

## أولاً ـ النطابق في الجملة الظرفية:

سبق أن ذكر ما أن التطاق العددي والنوعي خصيصة أساسية من خصائص الجلة الاسمية (١) ، وأن الأصل الالتزام به في كل مالها من نماذج تمطية ، وأن المخالفة العددية أو النوعية تعد خروجاً عن الأصل ومن ثم لَم يجزها النحاة إلا في مواضع بعينها لا يصح تجاوزها إلى غيرها(٢). أما الجلة الظرفية فإنها تختلف عن الاسمية في التطابق اختلافًا بينًا. ذلك أنها \_ من حيث الشكل، باتفاق النحاة \_ يلا تطاق فيها، إذ إن العنصر الإسنادي المشارك في تسكوينها ـ وهو الظرف والجار والمجرور - صالح بطبيعته لأدا. وظيفته النحوية والدلالية دون أن يتأثر في هذا الأدا. بنوع المسند إليه أو عدده ، ومكذا يمكن أن يقال مثلا : الطالب في الكلية ، أو الطالبان، أو الطلاب \_ أو الطالبة، أو الطالبتان، أو الطالبات، دون ن يترك تنوع المسند إليه في الجملة أثرا في و شكل، المسند فيها، ونحوه : الطالب عند محمد ،أو الطالبان ، أو الطلاب، أو الطالبة ، أو الطالبتان ،أو الطالبات ، و من ذلك في الـكتاب الـكريم : (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرصات الله )(٣) ، فوقع المسند إليه \_ وهو في الجملة مبتدأ \_ مفرداً ، و : ( إن الصفا والمروة من شمائر الله)(٤)، فوقع المسند إليه مثنى بالعطف، و : ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني )(٥) ، فوقع المسند إليه جمع مذكر

<sup>(</sup>١) انظر: ص (١٠١) من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) انظر: س (٢٧٧) من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٠١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٥٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٥) من الآية (٧٨) من سورة البقرة .

سالماً وفيه أيضاً (إنما العلم عند الله)(١) ، و (عددنا كتاب حفيظ)(٢) ، و المسند إليه فيهما مفرد مذكر ، و (وعنده أم البكتاب) (٣) و (عندها جنة المأوى)(٤) ، والمسند إليه فيهما مفرد مؤنث ، و (والشهداء عند ربهم)(٥) ، و (وعندهم قاصرات الطرف عين) (٢) ، و (وعنده مفاتح الغيب) (٧) ، والمسند إليه فيها جميعاً جمع .

مل ممة نطابق دماء فيما خلف هذا الشكل الثابت ؟ : في الإجابة عن ذلك نجد مو قفين مختلفين النحاة (٨):

ومعنى مدا وهذا النطاق المسبل قط إلى ظهوره، وهذا النطاق الخفى يتمثل فياعليه المتعلق الواجب الحذف من خصائص يجب تقديرها. ومعنى هذا بوحنوح أن الظرف والجار والمجرور ليسا في الحقيقة ركنا إستادياً في الجلة وإن كانا في الصورة كذلك، بل هما متعلقان بمتعلق محذوف هو .. في الواقع ـ الركن الإسنادي فيها، وهذا المتعلق المحذوف يمكن تقديره مشتقا اسميا أو مشتقا فعليا، وسواء قدرته على هذا النحو أو ذاك فإن من المحتم في النقدير أن يطابق المبندا تطابقاً مباشراً إذا كان مشتقا اسميا، أو غير مباشر إذا كان فعليا، وهدكذا حين تقول: الطالب في الدكلية، فإن التقدير: موجود، أو يوجد، أما حين تقول: الطالبان في الدكلية، فإن التقدير: موجود، أو يوجد، أما حين تقول: الطالبان في

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٦) من سورةالملك .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٤) من سورة ق.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨) من سورة الرعد .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٥) من سورة النجم .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٩) من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٨٤) من سورة الصاقات.

<sup>(</sup>٧) من الآية (٩٥) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٨) المغلر في قضية تعلق الجار والمجرور: سيبوية ،وسير الصناعة ، والمقتضب ، والمفصل وشرحه ، وشرح الرضي ، والمغني ، والهمم ، وشرح التصريح ، والأشموني ، والصبان .

السكلية ، فإن التقدير : مرجودان ، أو يوجدان ومن ثم فإن النطابق قائم بصورة خفية ، وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه

وجلى أن هذا النمط من التقدير يهدف إلى إلغاء الحصائص السياقية النظرف والجار والمجرور، بغية تحويل الجملة التي يتحقق فيها النطابق إلى جملة اسمية شأنها شأن باقى الجل الاسمية التي يتحقق فيها النطابق العددي والنوعي، ولمسنا بحاجة إلى أن ندال على خطأ هذا الموقف جملة، وحسبنا أن نشير إلى أن من المقطوع به عندهم عدم جواز ظهور متعلق النظرف والجرور إذا وقع أحرهما خبراً (١)، الأمر الذي يسلم بالضرورة إلى استحالة وقوع هذا النطابق المفترض وانعدام أثره في الناذج النطية للجملة المربية.

وثانيهما \_ أنه لا تطابق مطلقاً فى هذه النماذج من الجلة ، لاظاهراً ولا خفياً ، إذ إن الفظ الظرف والجار والمجرور هر الركن الإسنادى نفسه ، دون افتراض متعلق محذوف لا سبيل له إلى الوجود ، ولا تأثير اله فها هر موجود .

وواضح أن هذا الرأى يعترف بالخصائص السيافية المميزة الظرف والجار والمجرور ، بيد أنه لم يمض في هذا الاعتراف إلى نهايته فيقدر تميز الجملة التي يقمان فيها ركناً إسناديا عن غيرها من أنواع الجملة العربية ، بل اكتفى القائلون بهذا الرأى بسلك هذه الجملة في عداد الجملة الاسمية ، ومن ثم قالوا بأن الحبر في الجملة الاسمية يكون واحداً من ثلاثة : كلمة مفردة ، وتركيباً إسنادياً (أو جملة) ، وظرفا أو جاراً وبحروراً . وواضح أننا لم نأخذ بهذا الرأى في التقسم ، رعاية لما سبق أن حددناه من الاسس

<sup>(</sup>١) أنظر : المفي وحاشية الدسوقي عليه .

والاعتبارات، و اعترافا بما يميزكلا النوعين من خصائص ومقومات (١).

## ثانياً ـ النرتيب بين طرفي الإسناد في الجلة الظرفية:

تنشابه الجملنان الظرفية والاسمية \_ بصورة عامة \_ في الضوابط الني تعدد موقع كل طرف من أطراني الإسناد فيهما ، سوا ، فيما يتصل بالحالات الحكية أو ما يتعلق بعدد من المواضع التفصيلية . ففي الجملة الظرفية \_ كا في الاسمية \_ يأخذ الترتيب بين ركني الإسناد أحوالا ثلائة ، هي : تقدم المبتدأ وجوبا ، وجوان الامرين معا ، مع ملاحظة أن الاصل المطرد تقدم المبتدأ الكونه مسنداً إليه ومحكوما عليه ، فلا يتأخر إلا لسبب بلاغي بمتد عن الموقف أو السياق .

وفيها يتصل بمواضع تقدم المبتدأ وجوبا فى الجملة الظرفية فإلى الملحوظ أنها أقل من مثيلتها فى الجملة الاسمية ، فإن المبتدأ لا يتقدم وجوبا فى الجملة الظرفية إلا فى ثلاث حالات فحسب ، هى(^):

١ ــ إذا كان له الصدارة ، مثل : من في السكلية ؟ ، و: من عند خالد ؟
 و : انحن مع الله ، و : لمحمد في داره .

٧ ــ إذا كان المبتدأ محصوراً في الخبر ، بإنما بانفاق ، نحو : إنما محمد
 عند خالد ، و بإلا على الراجح ، نحو : ما نصر إلا بصبر .

٣ ـ إذا ورد فى مش ، وفقاً لما تقرره الأصول النحوية من عدم تغيير الأمثال والتزامها الصيغة التى وردت بها ، ومنذلك مثلا ما ذكره الميدانى

<sup>(</sup>١) انظر : الفصل الثالت من الباب الأول من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>۲) انظر : (۲۸۱) من هذه الدراسة.

من نحو: تشو يشالعهامة من المروءة (١)، و: جليس السوء كالقين: إن لم يحرق ثو بك دخنه (٢)، و: الجمل في شيء والجمال في شيء (٢)، في حين تختص الجملة الاسمية ببقية المواضع التي يتقدم المبتدأ فيها وجوباً، وهي (٤):

١ – إذا خيف اللبس في التوجيه الإعرابي للمبتدأ.

٧ - إذا وقع بعد المبتدأ ضمير الفصل .

٣ - إذا دل المبتدأ على الدعاء .

٤ - إذا وقع الحبر طلبيا .

٥ - إذا تعدد الحنر.

٦ - إذا كان المبتدأ ضمير متمكلم أو مخاطب مخبرا عنه بالذى وفروعه،
 أو بنكرة ، أو معرفة بالألف واللام ، وعاد الضمير إلى المبتدأ مطابقا له.

أما فيما يتعلق بمواضع تقدم الخبر وجوبا فإنها — على عكس حالة تقدم المبتدأ وجوبا \_ أكثر تعدداً في الجملة الظرفية منها في الجملة الاسمية ؛ فإن خبر الظرفية يشارك خبر الاسمية في كافة المواضع التي يجب فيها تقدمه، ويخنص \_ فضلا عن ذلك \_ بالمواضع الآنية(٠) :

1 - إذا كان تقدم الحبر مصححا للابتدا. بالنكرة ، نحو : في المرين أسد.

٢ - إذا كان الحبر ظرفا يفيد معنى الإشارة ، نحو : ثمة حمائق كثيرة
 لا يلقي لها بال .

<sup>(</sup>١) أمثال الميداني ١/١ه١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : (٢٨٢) من هذه الدراسة ٠

<sup>(•)</sup> انظر: شرح الرخى ۱/۹۳ – ۹۳ ، وهنرج النصريح ۱/۱٪ ۱ ، والأصول ۱/۰۳. والصبان على الأشهوني

به \_ إذا كان المبندأ المصدر المؤول بعد (أن) \_ بفتح الهمزة وتشديد النون \_ نحو : عندى أن خالدا شجاع .

إذا وقع في مثل ، نحو : في سعة الآخلاق كنوز الأرزاق<sup>(1)</sup>،
 في تقلب الآحوال علم جو اهر الرجال<sup>(۱)</sup> ، و : من الحيلة ترك الحيلة <sup>(1)</sup>،
 و : من الظفر بالبغية تدجيل اليأس<sup>(1)</sup>.

ويضيف بعض النحويين إلى هذه المواضع موضعاً آخر يلحقونه بالجملة الفعلية، وهو أن يعتمد الظرف أو الجار والمجرور المنقدم على نفى أو شبهه وأن يعرب المرفوع بعده فاعلاله، كافى نحو: هل فى المسكلية أحد؟ و ما عندى مال، إذا أعرب (أحد) و (مال) فاعلا استناداً إلى ما تقرر عند هؤلا. النحوبين من عدم جواز تقدم الفاعل على دافعه، وأن الأصل الترام الترتيب بينهما، (٥). وقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا الحسكم لا يستند إلا إلى اعتبارات مذهبية لا تؤيدها نصوص لفوية، وهى اعتبارات أدنى ما يقال فيها إنها ليست مسلمة، ومن ثم فإن ما يترتب عليها من تقرير وجوب تقدم الخبر في هذا الموضع غير صحيح.

وفى غير هذه الحالات التي يجب فيها النزام فى الجملة الظرفية بجيز النحاة تقدم الحبر و تأخره رعاية للاعتبارات التي يراها المنكلم، وتلبية للاحتياجات التي يفرضها الموقف أو السباق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أمثال الميداني ٢/ ٩٠

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق •

۳۲۰/۲ المصدر الهمه ۲/۰۳۲ .

<sup>(</sup>٤) المدرانة

<sup>(</sup>٥) الغار : همج الهوامع ٢/٧ · ١

#### ا أ أ ما الحذف في الجلة الظرفية :

ثمة تشابه بين الجملة بين الاسمية والظرفية في إمكان حذف أحد طرقى الإسناد أركليهما جوازا ، وذلك مقيد \_ بصورة عامة \_ بوجود ما يفسر المحذوف من المرقف أو السياق ، وأما فصيلا فإن المبتدأ والخبر في الجملة الظرفية لا يحذف إلا في عدد محدود في المواضع التي أجيز فيها الحذف في الجملة الاسمية . دون أن يكون لأى منهما مواضع حذف خاصة بالجملة الظرفية تميزهما فيها .

قالمبتدأ في الجملة الظرفية لإ يحذف جوازا إلى في موضعين فقط ، هما : ١ ـ إذا وقع في جراب أستفهام ؛ لأن السياق يفسر المحذوف ، كما لو سئلت : أين محمد ؟ ، فأجبت : في الـكلية ، أو عند خالد .

٢ ـ إذا وقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط ، نحو : من يقتل
 دفاعا عن عقيدته ففي جنة الحلد ، أي: فهو في جنة الحلد .

والخبر في الجملة الظرفية لا يحذف جو ازاً إلا في مواضعين أيضاً هما :

ا \_ إذا وقع فى جواب استفهام ، كا لو قيل : من فى الـكلية ؟ أو : من مع الأستاذ؟ فأجبت : محمد ، إذ التقدير : محمد فى الـكلية ، أو : محمد مع الأستاذ .

٢ ـ إذا اقتضاه السياق ، نحو : محمد في الـكلية وخالد ، وسعد مع الأستاذ وسعيد .

و تماثل الجملتان : الاسمية و الظرفية كذلك فى جو از حذف ركى الإسناد معاً فيهما إذا وقعا فى سياق يفسر المحذوف ويدل عليه ، كما لو قيل مثلا : من يقتل دفاعا عن دينه فهو فى الجنة ، ومن يقتل دفاعا عن عرضه فهو فى الجنة ، ومن يقتل دفاعا عن نفسه إذ التقدير آنتذ: فهو في الجنة ، فحذف جراب الشرط وهو مكون من ركني الإسناد في الجلة الظرفية معا لدلالة السياق عليه .

وأما فيما يتصل بالحذف الوجري فى الجملة الظرفية ، فإن من الممكن لحظ تشابه بينها و بين الجملة الاسمية بصورة عامة فى حالة واحدة ، هى حالة حذف المبنداً . وأما تعصيلا فإنه لا يحذف وجوبا باطراد إلا فى موضمين من مواضح هذا الحذف ، هما :

١ - إذا كان الحبر صريحا في القسم ، نحو : في ذمتى لأفاتلن الأعداء :
 فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف وجوباً ، تقديره : يمين أو قسم .

٢ ـ إذا وقع الخبر بعد مصدر نائب عن فعل الأمر ، نحو : سقيا لك ،
 ورعيا . فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، تقديره : السق لك والرغى .

وأما حالة حذف الخبر وجوباً فلم أجد من النحاة من قال به ، أو مثل له ، كما لم أجد من النصوص ما يجب تقدير الخبر المحذوف فيها ظرقا أو جاراً أو بجروراً.

وهكذا لا يختاف موقف الجلة الظرفية عن الجلة الاسمية في حالات الحذف ومواضعه إلا من الناحية الكمية فحسب.

## رابعاً ـ الظواهر السيافية للجملة الظرفية :

من الممكن لحظ صور من النشابه بين الجلتين الاسمية والظرفية فى بعض جوانب من الظواهر السياقية المنصلة بهما. كما أن من الثابت وجود مظاهر من المخالفة في بعض جوانبها، وسنشير إلى أهم مجالات التماثل والاختلاف ببنهما سياقياً فيما يأتى:

١- فيما ينصل بإمكان تعدد الخبر المديداً الواحد. أجاز النحويون ذلك باتفاق في الجملة الاسمية ، ولمكن لم يقل به أحد في الجملة الظرفية ، كما لم ترد إلا بعض الهاذج اللغوية الني تعددت فيما الاخبار وهي من قبيل الظرف والمجار و المجرور ، كما في قول الله تعالى : (ولله على الناس حج البيت) (١) فشمة جاران ومجروران يصلحان الإخبار بهما عن المبتدأ المتأخر ، وهما : (لله ) ، و (على الناس) ، و من المستطاع ترجيهما إعرابيا على أنهما من قبيل الخبر المتعدد للمبتدأ الواحد ، إذ لا ماسع صناعة منه بل إن المعنى يقتضيه ؛ فإن الحج فريضة على الناس خالصة لله وحده ومن ثم فإن من الممكن القول بأن و تعدد الحبر ، للمبتدأ الواحد جائز في الجملة الظرفية متى المساق معنى لا يستفاد بدون القول بالتعدد .

٢ - فيما يتعلق بإمكان الخلط بين المبتدأ والخبر ـ لتوافقهما في درجة التمريف أو التذكير دون وجود ما يميز المحكوم عليه من المحكوم به ـ افترض النحويون احتمال ذلك في الجلة الاسمية وحاولوا وضع ضوابط لتمييز ركني الإسناد فيما ، و لكن لائيسبيل قط إلى هذا الافتراض في الجلة الظرفية ؛ لعدم صلاحية الظرف والجار والمجرور للوقوع مبتدأ في الجلة الظرفية ، وحتمية كونه خبراً.

٣- يجوز أن يقترن خبر الجلة الظرفية بالفاء كما يجوز ذلك في الجلة الاسمية . وقد بكون هذا الاقتران واجبا وذلك إذا وقعت الجلة الظرفية بعد (أما) التفصيلية ، نحو . أما الشهداء فني نعيم مقيم ، وأما الجبناء فني ذكر ها(١) . ذل عظيم ، كما قد يكون جائزاً في عدد من المواضع التي سبق ذكر ها(١) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٩٧) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) انظر: (٢٩٩) من دلمه الدراسة.

٤ ـ أما فيما يختص بإمكان تقييد الجملة الظرفية بناسخ من النو اسخ الحرفية أو الفعلية ، فإن الملحوظ أن هذه الجملة تشارك الجملة الاسمية في صلاحيتها لقبول أنواع كثيرة من هذه الأدوات ، بل إن من الممكن القول بأنها تقبلها جيماً فيما عدا (كاد) وأخر أنها التي يشترط في أخبارها أن تكون تركيبا إسناديا فعليا. ومن ثم لا تدخل على الجملة الظرفية بحال ، أما بقية الأدوات الناسخة فالقاعدة العامة صلاحيتها للدخول عليها وقبولها للتقيد بها .

وهكذا تقبل الجملة الظرفية (كان) وأخواتها، والحروف الملحقة بها، و (إن) وأخراتها، وما ألحق بها، و (ظن) وأخواتها، و (أعلم) و (أدى) ومثيلاتهما. بيد أن ثمة فارقا أساسياً بين تقبيد الجملة الاسمية بهذه الادوات، وتقبيد الظرفية بها، يتمثل فى أن الآثار الإعرابية لهذا التقبيد يمكن أن تظهر فى ركني الإسناد فى الجملة الاسمية، أما فى الجملة الظرفية فإنه لا سبيل إلى ظهور هذه الآثار فى خبرها، إذ إن الخبر - وهو ظرف أو جار ومجرور - لا يتغير لفظه وإن تعددت حالاته الإعرابية، طواء استعمل فى جملة مطلقة أو فى جمله مقيدة ولكن الذي يمكن أن يتغير هو المحل الاعرابي وحده.

#### خصائص الجملة الظرفية:

بعد هذا العرض الموجز لمقومات الجملة الظرفية - من الوحدات الداخلة في تكوينها إلى العلاقات الرابطة بين أركانها - يتضح أن ثمة عدداً من الخصائص التي تميزها في بحموعها ، والتي بمقتضى تمييزها لها لم يكن بد من القول بتميز الجملة الظرفية عن غيرها من باقىأنواعالجملة العربية وأنماطها، ويمكن إجمال هذه الخصائص في نقاط تمثل موقف الجملة الظرفية من ظراهر: التطابق ، والنرتيب ، والتقييد ، والامتداد ، والبساطة والتركيب .

وسنشير فيما يلى من سطور إلى ما بين الجملة الظرفية وغيرها من أنواع الجمل في العربية منصورالتماثل والاختلاف في كل ظاهرة منهذه الظواهر فيمايأتي:

## أولا ـ التطابق:

تتميز الجملة الظرفية بمسلك فريد فى التطابق، ذلك أن الظرف والجار والمجرور الواقع ركنا إسناديا فى هذه الجملة لا يتضمن فى اللفظ أى عنصر من عناصر التوافق المباشر أو غير المباشر مع الركن الإسنادى الآخر فى الجملة ، كا لا يحتوى على أى شكل من أشكال المخالفة له ، ومرد ذلك إلى أن وطبيعة ، الظرف والجار والمجرور توشك أن تسكون طبيعة ، محايدة ، من حيث إنها لا تتأثر بالفروق العددية أو النوعية ، ومن ثم تصلح لاستيعاب ما يختلف عدداً ونوعا دون أن يحدث لها أى تغيير .

ومهذا الموقف الخاص مختلف الجملة الظرفية عن غيرها من أنواع الجملة العربية: يستوى فى ذلك الجمل الشرطية والوصفية والاسمية والفعلية، فإنها جميعاً تحتوى بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عنصر أو أكثر من عناصر التطابق العددي والنوعي، أو المخالفة العددية أو النوعية على نعو ما عرضنا له فى الجملة الاسمية (١) ، ونأمل أن نؤكده حين نقف \_ إن شاء الله على ضو ابط الجمل الوصفية والفعلية والشرطية.

#### ثانياً ـ الترتيب:

توشك أن تكون مرونة الترتيب الأصل العام الذي يجدد العلافات الموقعية لأطراف الإسناد في الجلة الظرفية ، فباستثناء مواضع محدودة يجب فيها التزام ترتيب بعينه ـ كا سبق أن ذكرنا ـ (٢) يجوز تقدم الظرف

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٧٠) من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) افظر : (٢٨٠) من هذه الدراسة .

أو الجار والمجرور الواقع ركناً إسناديافى الجملة على الركن الآخر فيها، كما يجوز تأخره عنه ، وسواء تقدم الظرف أو الجار والمجرور أو تأخر فإنه لا مجال لاحتمال الحلط بين طرفى الإسناد فى الجملة ، فإن الظرف أو المجار والمجرور هو المسند تقدم أو تأخر : سواء وقع خبرا للمبتدأ أو لأداة ناسخة ، ككان أو إن . أو وقع مفعو لا ثانياً لظن، أو مفعو لا ثالثاً لأعلم وأرى ، فالصلة بين ركنى الإسناد فى الجملة الظرفية من الوضوح بحيث تآيح قدراً من المرونة فى تبادل المواقع دون أن يسلم هذا التبادل إلى شيء من غموض أو إمهام .

وبهذه المرونة الموقعية تتشاه إلى حدكبير الجملة الظرفية والجملة الاسمية اللي تجيز \_ بدورها حدد المواقع بالنسبة لركنى الإسناد فيها ، والتي يحد من مرونتها \_ كأختها \_ التزام الترتيب في مواضع بعينها (١) ، والتي ترتبط مرونتها الموقعية \_ كالظرفية \_ بالموقع اللغوى ، بدءا من العناصر المؤثرة فيه ، وانتها وبالغايات التي يريدها المتكلم منه ، مرورا بالعوامل الفردية والاجتماعية ، النفسية والمادية ،التي تشكل البواعث الخلفية للنشاط اللغوى بصوره عامة ، والتي تعدا لمرجح في الاختيار عند تعدد الاحتمالات بصورة خاصة .

وبهذه المرونه تخالف الجملة الظرفية الضوابط الثابتة في الجملة الوصفية، والاتجامات الشائعة في الجملة بنافعلية والشرطية. على نحو ماسنفصل القول فيه \_ إن شاء الله \_ عند عرض الضوابط التقعيدية لهذه الجمل.

ثالثاً ـ التقييد:

من الخصائص المميزة للجملة الظرفية قابليتها للتقييد وصلاحيتها لتقبل القبود اللفظية والمعنوية التي تجدثها النواسخ الحرفية والفعلية ـ باستثناء

<sup>(</sup>١) انظر: (٢٨٠) من هذه الدراسة -

(كاد) وأخواتها من بينها \_ وما يترتب على هذه القيود من آثار فى مبتى الجلة ومعناها ، سواء من حيث التغير الكمى معها أو من حيث الأثر الدلالى والوظيني لها .

و تتشابه الجملة الظرفية \_ بصررة عامة \_فى هذه الخصيصةمع الجملة الاسمية، ويمكن محمة فروق تفصيلية تميز التقييد فى الجملة الظرفية عن الاسمية، ويمكن إجمالها فى أمرين:

ا — أن النواسخ الصالحة لتقييد الجملة الظرفية أقل عدداً من الداخلة الجلة الاسمية ، ومقتضى هذا أن الأشكال النمطية للجملة الظرفية \_ فى عصلتما النمائية \_ أقل عدداً من الاحتمالات الممكنة لنظيرتها الاسمية .

٢ – أن الآثار اللفظية لتقييد الجملة الظرفية ينقصها عدم ظهور الحركات الإعرابية باطراد فى أحد ركنى الجملة ، وهو الظرف و الجاد والمجرور ، فى حين تقظهر هذه الحركات باطراد مع باقى الآثار اللفظية والدلالية لدخول النواسخ فى ركنى الجملة الاسمية ما لم يكن أحدهما غير صالح لظهورها .

وبهذه الخصيصة تخالف الجملة الظرفية كلا من الجملة الفعلية ، والوصفية، عوالشرطية ، فإنها جميعاً لا تقبل أى ناسخ من النو اسخ:حرفية كانت أو فعلية.

#### رابعاً \_ الامتداد:

لا يقبل العنصر الإسنادى المميز للجملة الظرفية ـ وهو الظرف والجاد والمجرور ـ الامتداد التي يمكن أن توجد في هذه الجملة مرتبطة ـ وجوداً وعدما ـ بالمسند إليه فيها إذا كانت مطلقة ، وبه وبالأدوات الناسخة لها إذا كانت مقيدة . وهكذا فإن عناصر الامتداد المحتملة في الجملة الظرفية يمكن حصرها في : الوصف ، والإضافه ، والتبعية ،

باتفاق ، والحالية أيضاً على خلاف ، وأما بقية عناصر الامتداد المرتبطة -بأحد الطرفين فإنه لا مجال لوجودها فيها .

وبهذا تخالف الجملة الظرفية الجملة الاسمية من ناحية ، والجمل الوصفية والفعلية والشرطية من ناحية أخرى . فإن الجملة الاسمية تقبل الامتداد باطراد للطرفين الإسنادين فيها ، كما أن عناصر الامتداد الصالحة لدخولها تتسع فتشمل أنماطاً لا سبيل إلى وجودها في الجملة الظرفية ، وبذلك تخالف الظرفية الاسمية في الامتدادكما وكيفا معاً . وأما مخالفة الجملة الظرفية لبقية أنواع الجملة العربية من وصفية وفعلية وشرطية من حيث الامتداد ، فإنه يتمثل في الاحتمالات الجائزة للعناصر الممتدة من ناحية ، والأشكال الواددة . لها من ناحية أخرى . على نجو ما سنتناوله ـ إن شاء الله ـ عندعرض الضوابط التقعيدية لهذه الجمل .

## خامساً \_ البساطة والتركيب:

يتسم الإسناد في الجملة الظرفية بالبساطة دائما ، ولا بحال قط لتحويل هذه الجملة إلى جملة مركبة . سواء في حال إطلاقها أو في حال تقييدها بناسخ من النواسخ الفعاية أو الحرفية الصالحة للدخول عليها .

و بهذا الموقف تشابه الجلة الظرفية الجملتين: الفعلية والوصفية ، لأنها مدورهما منتصفان من حيث طبيعة الإسناد بالبساطة ويأبيان التركيب، على نحو ماسنمرض له في الفصل الخاص بكل منهما ، و بهذا أيضاً تخالف الجلة الظرفية كلا من الجملة الاسمية والجملة الشرطية ، أما أولاهما فلأنها تحتمل التركيب كا سبق أن ذكرنا(1) ، وأما ثانيهما فلأنها ما بالقطع متعددة الإسناد في كل الأحوال ، كما سنذكر في الفصل الخاص بالجملة الشرطية إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) انظر : (٢٥٤) من هذه الدراسة و

الجالة الوصفية

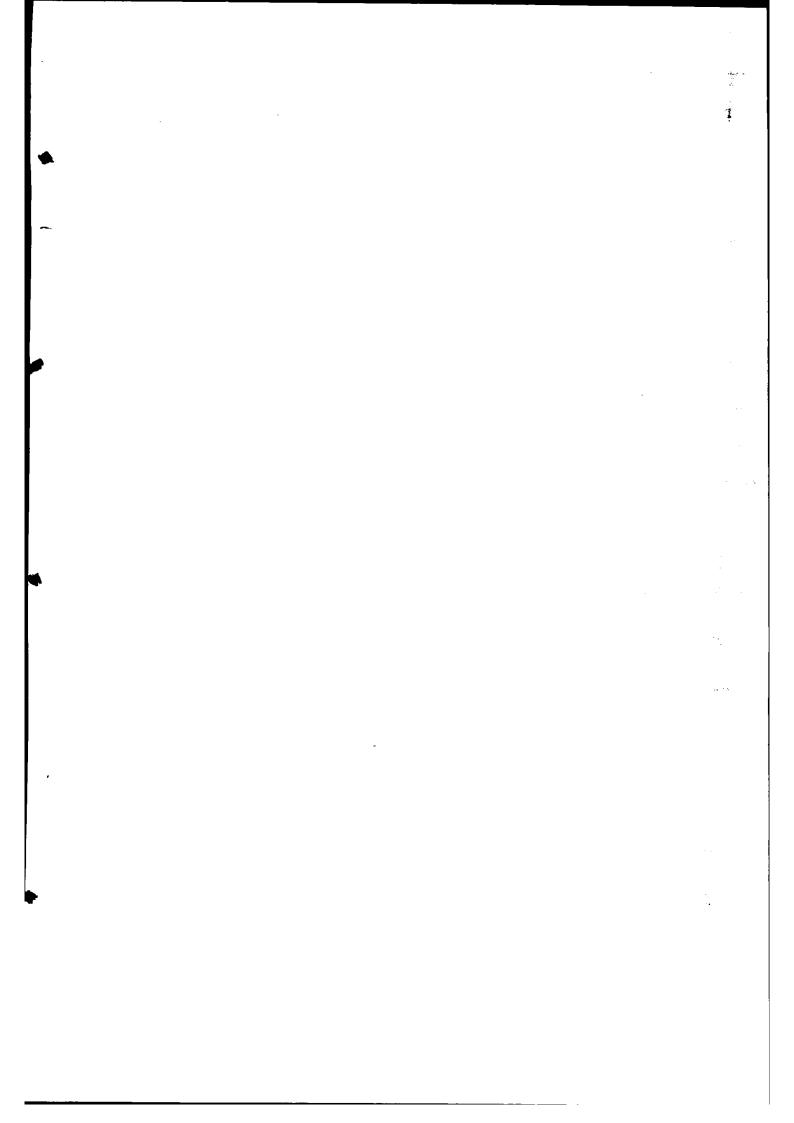

سبق أن ذكرنا أن مصطلح . • الجملة الوصفية ، يمكن أن يطلق للدلالة على معنيين مخلفين (١) :

أولهما: « الجملة ، التي تقع وصفاً ، أو :الوصف بالجملة ، كما في وقوع الجملة بعد نكرة من النكرات المحضة ، كما في قوله تعالى : ( وجاء رجل من أقصى المدينه يسعى قال إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك ) (٢) . ويمكن أن نجد لهذا الإطلاق صدى في التراث النحوى .

وثانيما: الدلالة على نوع خاص من أنواع الجلة العربية ، يختلف فى مقوماته وعلاقاته عن بقية أنواغها . وهو استخدام حديث نشأ فى رحاب المحاولات النحوية التى ينهض بها بعض المجتهدين من دارسى النحو المتنودين فى ددار العلوم، وتدل الجلة الوصفية عندهم على الجلة والتى تبتدى وصف يقع مسنداً ، بعده مسند إليه مرفوع ، سواء كان الرفع على الفاعلية ، يقع مسنداً ، بعده مسند إليه مرفوع ، سواء كان الرفع على الفاعلية ، وذلك فى صفة الفاعل ، والمبالغة ، وصفة التفضيل \_ أو على النيابة عن الفاعل — وذلك فى صفة المفعول به بوجه خاص، (٣).

ومقومات اعتبار هذه الجملة نوعا مستقلامن الجملة العربية – عنــــد هؤلاء الدارسين ــــ أمران أساسيان :

أولهما: اعتبار و الوصف ، نوعا مستقلا من أنواع الكامة العربية ، أخذاً الاعتبارات الى ذكرها الدكتور تمام حسان في آتابه : و اللغة العربية :

<sup>(</sup>١) انظر: ١٦٣ من هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٠) من سورة القصم .

معناها ومبناها ، وهى الاعتبارات التى فصلما الدكنور فاضل الساقى فى كتابه: . أقسام الحكلم العربى من حيث الشكل والوظيفة ، والدكتور شعبان صلاح فى بحثه فى : . ألجملة الوصفية » .

وثانيهما : الرغبة في التخلص بما يمكن وصفه بازدواجية التحليل ، وهي الازدواجية التي قد يسلم إليها الأخذ بالاتجاه الشائع في التراث النحوى في تحليل هذه الجملة ، إذ يرى النحاة أنها تنكون من و مبتدأ ، و وفاعل ، ، أو من و مبتدأ ، و و ناثب عن الفاعل ، الامر الذي قد يوهم أن الجملة مكونة من مسندين إليهما دون وجود الطرف الإسنادي الثاني – وهو المسند فيها .

وليس أي من هذين الاعتبارين مسلما به عندنا.

ذلك أن الاعتبارات والحصائص التي تميز والوصف و ـ سواه من حيث مبناه أو من حيث معناه ـ لا ينبغي أن تلغي اسميته ورعاية لاهم الخصائص الشكلية والسياقية المتمثلة في والعلامات والمنمية لانواع الـكلمة العربية ومن ناحية و أخذاً بمنهج التكامل بين مستويات التحليل من ناحية أخرى ومقتضي هذين الجانبين أن والوصف و نوع من والاسم وإن تميز ببعض الخصائص، وأقصى ما يمكن أن يقال فيه إنه يمثل و وحدة و صغرى في إطار الاسم الذي يضم إلى جوار هذه الوحدة غيرها و الاسم المبهم وأن ولكن والكسم الحامد و كا يشمل أيضاً و والعلم و والاسم المبهم والتي لا سبيل إلى هذه الوحدات تلتق جميعاً في قدر مشترك من الخصائص التي لا سبيل إلى إهمالها ، ومن ثم تصبح دعوى كون والوصف و نوعاً مستقلا من أنواع

<sup>(</sup>١) أنظر: المدخل إلى دراسة النحو العربي ٢١٧/١ .

الـكلمة العربية في مقابل والاسم، وغيره من بافي أنواعها مشوبة بعيب جوهري، هو إغفال ما لا يصح إغفاله من السمات المشتركة، وهو أمر يأباه التخليل اللغوى.

ثم إن الرغبة في التخلص من ازدواجية التحليل لا ينبغي أن تكون على حساب المقومات الأساسية لهذا التحليل. وأهم هذه المقومات دقة استعمال المصطلحات وتحديد مدلولاتها. وترهم الازدواجية نابع من تصور أن لفظ و المبتدأ ، كلفظ و الفاعل ، لا يكون إلا مسنداً إليه ، فإذا تكونت الجملة من ومبتدأ ، و و فاعل ، فقد خات من المسند . وهو تصور غير صحيح في جملته ، وإن صح بالنسبة لمصطلح الفاعل وحده ، ذلك أن المبتدأ كما يقع مسندا إليه يقع أيضا مسنداً , وهكذا يمكن أن يدل على الطرفين الإسناديين في الجملة . فإذا اشتملت الجملة على و الفاعل ، معه كان معني ذلك بالضرورة وقوعه فيها مسنداً . وبذلك يكون قصر و المبتدأ ، على إحدى دلالتيه نوعا من التعسف الذي لا يؤيده التراث النحوي .

وليس معنى هذا أن الظاهرة بأسرها \_وهى وجود نوع متميز من الجملة العربية ، يمكن أن يصطلح عليه بالجملة الوصفية \_ مشكوكا فيها ، فإن الحقائق الموضوعية الني سبق أن أشرنا إليها ننتى إلى ضرورة الاعتداد بها (۱) ، ولحن معنى هذا الحكلم أن مقومات هذه الجملة ، وعلاقاتها ، وخصائصها ، وليست ناتجة عن التمييز بين الاسم والوصف ، ولا مرتبطة بالرغبة في تجنب ما هو ملبس أو مبهم . بل \_ على العكس من ذلك \_ فإن إدراك , الوضع الخاص ، لهذه الجملة تمتد له في التراث النحوى جذور ، وهو إدراك يعتمد

<sup>(</sup>١) انظر: "قصل الثالث من الباب الأؤل من هذا الجزء

على تحليل ما يميز هذه الجلة ، سواء من حيث المقومات ، أو العلاقات ، دون . أن تكون لذلك صلة ما بتفرقه لا حاجة إليها بين الوصف وغيره من بقية الاسماء أو علاقة برغبة ينقصها الاستيعاب وإن لم ينقصها الإخلاص ممتد عن دؤية خاصة لاستعبال بعض المصطلحات ، فإن الظاهرة - في حقيقتها - أكثر من ذلك عمقاً وأوسع مدى ، ذلك أنها تتصل عضويا بالمقومات المرعية في الجلة العربية ، ومالها من خصائص ذاتية ، واستعمالات سياقية . وهي أمور فرضت على النحاة أنفسهم الاعتراف بوضع خاص للجملة التي نطلق عليها ، الجلة الوصفية ، ، وإن سلكوها ضن ، الجلة الاسمية ، خضوعا للمنطق الشائع بينهم في التمييز بين أنواع الجلة من خلال تحديد مواقع الأطراف الإسنادية به الما ، والربط بين هذه الأنواع ونوع الكابات المتصدرة فيها .

إن من الممكن الوقر ف على ما فى التراث النحوى من دوعى ، بالبنيان. النحاص بهذه الجملة ، والاستعمالات الممكنة لها ، والسمات المميزة لعلاقاتها، من خلال التعرف على ما تضمنه هذا التراث فى موضوعات ثلاثة تتكامل فى إعطاء صورة مفصلة لمرقف النحاة منها ، وهذه الموضوعات هى :

- 1 \_ أنواع المبتدأكما محددت دلالته في التراث النحوى.
  - ٧ \_ أنواع الجلة الاسمية الواردة في هذا التراث.
- ٣ \_ الخصائص الوظيفية المقررة لمكونات هذه الجملة فيه .

ر \_ أما فيما يتصل بأنواع المبتدأ فإن التراث النحوى يقطع \_ بصورة عامة \_ بوجود نوءين متميزين منه : أولهما يطلق للدلالة على . المسند إليه ، فيما اصطلحنا عليه بالجملتين الاسمية والظرفية ، وثانيهما يدل على . المسند ، فيما اصطلحنا عليه بالجلة الوصفية . ولعل أول تصريح بوجود .

هذبن النوعين ما ذكره اين الحاجب : جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المتوفى سنة ٢٥٦ ه، حيث يعرف المبتدأ بأنه : «الاسم المجرد عن العوال اللفظية ، مسندا إليه ، أو الصفة الواقعة بعد حرف النني وألف الاستفهام رافعة لظاهر ، مثل : زيد قائم . وما قائم الزيدان ، وأقائم الزيدان ، (۱) ، فالتعريف كا ترى يتضمن حقيقة بن مختلفة بن ، لكل منهما مقوماتها ، الآم الذي يمكن معه تقسيم التعريف بالفعل إلى تعريفين متميزين يعرض كل منهما لإحدى الحقيقة بن . وقد فطن إلى ذلك رضى الدين محمد بن الحسن منهما لإحدى الحقيقة بن . وقد فطن إلى ذلك رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ، المتوفى سنة ٢٨٦ ه ، فقط عبأن ، المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين . فلا يمكن جمهما في حد ، لأن الحد مبين للماهيتين بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان في الماهية ، ثم يجتمعا في حد ، فأفرد المصنف \_ أي فإذا اختلف الشيئان في الماهية ، ثم يجتمعا في حد ، فأفرد المصنف \_ أي المناجب \_ لكل منهما حداً ، (۲) .

وليس تنوع المبتدأ على هذا النحو رأيا انفرد به ابن الحاجب، بل هو الاتجاه السائد فى الترات النحوى من بعد، يقول ابن هشام أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف، المتسوفى سنة ٧٦١ه: «المبتدأ: اسم مجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، مخبر عنه، أو وصف رافع لماكتنى به ١٠٠٠)

ويقول ابن مالك : • أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك ، المتوفى سنة ٣٧٧ه : • المبتدأ : ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا ، •ن مخبر عنه، أو وصف رافع ما انفصل وأغنى ، (١) .

<sup>(</sup>١) الكافية في النحو ١/٨٥ .

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح الرضى ۲/۱ .

 <sup>(</sup>۲) أنظر : أوضح المسالك ٩١/١ - ٩٢ ، وأيضاً : شرح شذور الذهب ٩٧٩ -- ١٨٠ ، والإفادة من حاشيتي الأمير وعبادة ١٤٨ .

<sup>(2)</sup> الظر : تسهيل الفوائد ع ۽ .

ويقول الأشمونى: على بن محمد، المترفى نحو سنة ٩٠٠ ه: والمبتدأ:
- هو الاسم العادى عن العوامل اللفظية غبر الزائدة مخبراً عنه . أو وصفا رافعًا لمستغنى به ه (١٠) .

ويقول السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ، المترفى سنة ٩١١ هـ: «حد النحاة المبتدأ بأنه الاسم المجرد من عامل لفظى غير المزيد ونحره: مخبراً عنه ، أو وصفا سابقا رافعاً لمنفصل كاف، (٢) .

ويقول الفاكهي: أحمد بن الجمال عبدالله بن أحمد ، المتوفى سنة ٩٧٢ه:

و المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية لفظا أو حكما ، مخبرا عنه:

أو وصفا رافعا لما انفصل وأغنى عن الخبر (٢).

ويقول الشيخ يسن سنزين الدين العليمي ، المتوفى سنة ١٠٦١ هـ: و المراد أن المبتدأ إما ذر خبر ، أو ذو مرفوع يغنى عن الخبر ، (٤).

وهكذا استقرت هذه الدلالة المزدوجية للفظ والمبتدأ في التراث النحوى ، وبها أخذ كثير من المعاصرين ، وحسننا أن نشير في المجال إلى تعريب الاستاذ عباس حسن الذي يقرر فيه أن والمبتدأ : أسم مرفوع في أول جملته غالما ، بحرد عن العوامل اللفظية الاصلية ، محكوم عليه بأم . وموقف وقد يكون وصفا مستغنيا بمرفوعه في الإفادة وإتمام الجلة ، " . وموقف

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الأشموني ١/٩٩/٠

۹۳/۱ انظر : همم الهوامع ۱۹۳/۱ .

<sup>. (</sup>٣) انظر : شرح القطر ٢٣١/١ ~ ٢٣٢ ، وأيضاً : الحدود النحوية ٢٠ ،

<sup>(</sup>٤) حاشية على شرح الهاكهي ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>ه) انظر : النحو الوافي ٢/١ ؛ ؛ .

الدكتور عبد الرحمن أيوب الذي يرتضى فيه تعريف الأشموني للمبتدأ ، ثم يعقب عليه بقوله : • لـكل مبتدأ خبر عند النحاة ، ولكن المبتدأ المشتق قد لا يكون له خبر ، لأنه يرفع فاعلا يتم به الـكلام ويستغنى عن الحبر، (۱).

ومقتضى هذه النصوص – ونحرها فى التراث النحوى كثير – أنه لا مفر من التمييز بين نوعين مختلفين من المبتدأ: أولهما هو المحكوم عليه والمسند إليه ، وثانيهما – على العكس منه – هو المحكوم به المسند إلى ما بعده .

٢ – ولقد افتضى هذا التمييز بين نوعى المبتدأ التفرقة بين الأنماط الجملية التي يشارك فيها كل منهما ، ومن ثم اضطر كثير من النحاة إلى تقسيم الجملة الاسمية إلى قسمين متمنزين في مكوناتهما وأحكامها :

أولهما ــ الجملة المكونة من مبتدأ وخبر

وثانيهما \_ الجملة المكونة من مبتدأ ومرفوع سد مسد الحبر .

وتشير بعض المأثورات النحوية إلى أن من النحاة من حاول إغفال هذه التفرقة بين القسمين ، ذاهبا إلى افتراض أن الأصل فى الجملة الاسمية بنوعيها – أن تكون من مبتدأ وخبر ، ولكن الجبر قد حذف فى النوع الثانى منها لأن ذكر ، المرفوع ، بالمبتدأ قد أغنى عنه وحل محله .

وهذا قول مردود بأمور شني ، نجتزىء منها بما يأتى :

أولا ــ أنه ادعا. لا دليل عليه ولا حاجة إليه ، وقـــد نص الرضى صراحة على تـكلفه و تعذر الآخذ به ، مقروا أنه ليس للبتدأ في هــذا النوع من الجلة خبر مطلقا ، قال : « لم يكن لهذا المبتدأ أصلا من خبر حتى

<sup>(</sup>١) انظر : دراسات نقدیة في النحوالعربي ١٣٧ \*

يعذف ويسد غيره مسده ، ولو تـكلفت له تقدير خبر لم يتأت ، إذ هو في المعنى كالفعل، والفعل لا حبر له ، فمن ثمة تم بفاعله ، () ودلالة هـذا النص قاطعة في اختلاف هذين النوعين من الجملة ، وعدم إمكان حمـل إحداهما على الأخرى ، أو إلحاقها بها ، وأن كل محاولة لذلك مشو بة بتكلف تقدير ليست إليه حاجة ، وتعسف في التأويل يأباه ما تقرر في الأصول .

ثانيا \_ أن التراث النحوى قد ذكر صراحة اختلاف كل من النوعين في عدد من الأحكام اختلافا يجعل حمل إحداهما على الآخرى ضربا من الخلط البين الفساد ، ونشير إلى أهم صور هذا الاختلاف في النقاط الآتية (۱):

ان المبندأ في النوع الأول يكون اسما حقيقيا كما يكون حكميا
 أما في النوع الثاني – المكتنى بمر فوعه – فإنه لا يكون إلا اسما حقيقيا

٢ - أن المبتدأ في النوع الأول يكون اسما صريحا كما يكون مؤولا
 ما في النوع الثاني فإنه لا يكون إلا اسما صريحا.

- أن المبتدأ في النوع الأول يكون ظاهراً كما يكون مضمرا ، أما في النوع الثاني فإنه لا يكون إلا اسما ظاهرا .

إن المبتدأ في النوع الأول يكون جامدا كما يكون مشتقا . أما
 في النوع الثاني فإنه لا يكون إلا اسما مشتقا أو ملحقا به .

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الرضى على الحكافية ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح المفصل ۲/۲۰، وشرح التصريح ۱/۳۰، وشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ۱/۰۱، وحاشية الشبخ يس على شرح الفاكهي ۲۳۲/۱، وشرح الماكه وشرح الماكه المرضى على السكافية ۱۸۷/۱، وهمم الهوامع ۱/۱۲، والمدخل الحدراسة العوالمر ۱۲/۱، ۱۹، وشرح جمل الزجاجي ۳/۱، ۱۸، وهمم الهوامع ۱/۱۲، وشرح جمل الزجاجي ۳/۱، ۵۰۳/۱.

ه ــ أن المبتدأ فى النوع الأول يكون معرفة ، ولا يقع نكرة إلا يمسوغ، أما فى النوع الثانى فإنه يقع نكرة باطراد.

٦ - أن المبتدأ فى النوع الأول متعددالسياقات ، يستخدم فى الإثبات والنفى والاستفهام وغيرها . أما فى النوع الثانى فالشائع فيه أن يكون مسبوقا بأداة نفى أو استفهام على الراجح من أقوال النحاة .

ان المبتدأ في النوع الأول يكون مفردا أو مثنى أو جمعا ، أما في النوع الثانى فإنه لا يكون إلا مفردا.

٨ - أن المبتدأ في النوع الأول مون الموفع غالبا ، يجوز أن يتقدم وأن يتأخر . أما في النوع الثاني فإنه ملتزم الترتيب إذ يجب تقدمه على مرفوعه .

٩ - أن المبتدأ في النوع الأول جائز الذكر والحذف حين يدل عليه دليل من المرقف أو السياق ، أما المبتدأ في النوع الثاني فإنه واجب الذكر متنع الحذف .

أن النوع الأول يمكن أن يكون بسيطا كما يكن أن يكون مركبا،
 وأما الذرع نش في فإنه لا يكون إلا بسيطا.

11 — أن النوع الأول يقبل تعدد العناصر الإسنادية ، إذ يحوز فيه تعدد الخبر ، أما النوع الثانى فإنه لا يقبل تعدد العنصر الإسنادى .

١٢ – أن النوع الأول يقيل التقييد بالنو اسخ. أما النوع الثانى فلا يقبل النسخ على الإطلاق.

ثالثًا \_ أنه لو افترض \_ جدلا \_ أن الأصل في النوغين أن يتـكونا

من مبتدأ وخر ، وأغفلت كافة جوانب الاختلاف بينهما ، وأهملت جميع الخصائص الممبزة لكل منهما ، لكنا ـ برغم ذلك كله ـ أمام حقيقة ثابتة لا بجال للفكاك منها ، وهي وجود نوعين مختلفين أيضا : أولهما مكون من مبتدأ وخبر بالفعل ، وآخر مكون من مبتدأ وخبر بالقوة . ومعني هذا أن إغفال ما بين النوعين من فوادق ـ بالرغم من كل ما يهدد من أجله من قراعد وينفق في سبيله من جهود ـ لا مفر من أن يذهب سدى .

س يؤكد هذه الحقائق كلها ما يقدمه التحليل اللغوى من نتائج فى مجال تحديد الخصائص الوظيفية للمكونات الجملية الحكل من هذين النوعين. وهر موضوع سنعرض له إن شاء الله ، ولكنا نكتني هذا بأن نشير إلى إدراك النحاة لجوانب من هذه الخصائص وتقريرهم لها.

فالمبتدأ في النوع الاول ـ الذي يحتاج إلى خبر ـ خالص من شبه الفعل شكلا، ومضمرنا، ووظيفة:

أما شكلا فظاهر ، فإنه لا يقبل أيا من علامات الأفعال ، في يقبل حين الطراد علامات الأسماء .

وأما مضمونا فلأنه \_ في الجملة \_ قد قصد به الدلالة على (ذات) من الذوات ، وإن كانت \_ في بعض الأحيان \_ موصوفة بصفة من الصفات . ولا يدل الفعل \_ قط \_ على ذات .

وأما وظيفة ولأنه ـ فيها ـ يقع باطراد مسندا إليه ومحـكوما عليه . أما الفعل فلا يقع في الجملة إلا محـكوما به .

أما المبتدأ في النوع الثاني ـ المكتفى بمر فوعه ـ فإنه وإن خلص من.

شبه الفعل شكلا ومضمونا . فإنه « يماثله» من حيث الوظيفة . هإنه يحكم به على ما بعده من مرفوع ، كما يحكم بالفعل على ما بعده من فاعل أو نائبه ، وقد عبر النحاة عن هذه الظاهرة بأن « الأسماء حينئد تعمل عمل الأفعال، انطلاقا من تلك المقولة الشائعة عند جمهورهم التي تقرر أن « أصل العمل إنما هو للأفعال ، كما أن أصل الإعراب إنما هو للاسماء ، (۱) . ومن شم فإن

(١) انظر: شرح المفصل ١/ ٢٨٠

ومن الحق أن اقرر أن الرات النحوى يضم - فيما يتعلق بأصالة العمل - اتجاهات ثلاثة: الأول - يذهب إلى أن أصالة العمل المحروف ، معللا ذلك بأن الحروف و المستلماء عانى الفسها ، وإنما معانيها في غيرها . وأما الذي معناه في الفسه - وهو الاسم - فأصله أن لا يعمل في غيره . وإنما وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على معنى فيه لأنه اقتضاه معنى فيقتضيه الفظا ، لأن الألفاظ تابعة للمعلى ، فأما تشمت الحرف بما دخل عليه معنى وجب أن يتشبت به لفظا ، وذلك عوالعمل : فأصل الحرف أن يكون عاملاه ، وإلى هذا الا تجاه ذهب السهبلى . والتأتى - يرى أن أسالة العمل للا فعال لا للحروف ، مستدلا على ذلك بأن « الأفعال كلها عاملة ، وأما الأسماء والحروف فلا يعمل مها إلا ما أشبه الأمعال ، فدل ذلك على أن العمل يحق الأصالة إن يكون المنه الأمعال ، فدل ذلك على أن العمل يحق الأصالة إنها كان للا فعال لا وهم اتجاه جمهور النحويين .

والثالث - يجمع بين الرأيين السابةين . فيرى أن أصالة العمل للا فعال والحروف المختصة ما ، إذ إن « الأفعال أصل في العمل من حيث كان كل فعل يقتضى الممل أقله في الفاعل ، وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت إعا تعمل لاختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه . وإعا كان الاختصاص موجبا المعمل ليظهر أثر الاختصاص ، كما ، أن العمل المختص فحكان كان عاملا فيه . فعرفنا أن الاختصاص موجب للممل ، وأنه موجود في الحرف المختص فحكان الحرف المختص عاملا بأصالة في العمل لذلك » . وهذا هو اتجاه أبن النحاس .

ومن هذا يتضح أنه برغم تعدد الآراء واختلافها فإن من المتعقى عليه عند النجاة أن الأسماء العاملة « لاتعمل يحق الأصالة بل لضروب من الشبه تربطها بالأفعال ، وهي الأسماء التي تعمل عمل الأفعال رفعا ونصبا ، أو بالحروف ، وهي التي تقم مضافة .

وى هذا الإطار يقول ابن برهان: إن مايعمل من الأسماء رفعاو نصبا فرع في العمل على الفمل، وبقول أبو حيان : « أصل العمل للفعل ، ثم لما قويت ، شابهته به وهو اسم العما واسم انفعول ، ثم لما شبه به من طريق التثنية والجمع والتذكير والتأنيث وهي الصفة المشبهة . ويقول ابن السراح : « والأصل عندنا أن الأسماء لاتعمل في الأسماء إلا ماضارع العمل منها ، ولولا منى الحرف ما جر الثاني إذا أضيف إليه الأول » .

أنظر: الأصول لابن السراج ١٤٤/، واللمع لابن برهــان ، والأشباء والنظائر السيوطى ٢١٥/، وشرح المفصل لابن يعيش ، والإنصاف ٣١٧.

و أصل الأسماء أن تكون معربة معمولة ، كما أن أصل الأفعال أن تكون مبنية عاملة (١) م. وهكذا فإن ما يعمل من الأسماء فإنما يعمل لشبهه بالأفعال. ومقتضى هذا أن المبتدأ المسكتنى بمرفوعه وملحق ، من حيث الوظيهة بالأفعال ، سواء كان مشتقا – كاسم الفاعل ، أو اسم المفعول ، أو الصفة المشبهة ، أو غير مشتق كالملسوب .

ومقتضى هذه الحقائق كاماأن والوعى، بوجو دهذا النوع من الجملة قديم في النراث النحوى ، وأن النحاة قد تجاوزوا في وعيهم مرحلة الإدراك العام لتميز هذه الجملة عن غيرها إلى ميدان التناول التفصيلي لضوابطها والتقنين الدقيق لخصائصها ، وأنه لا ينبغي أن يصرفنا وضومهم لها في إطار و الجملة الاسمية ، عن فهم حقيقة موقفهم منها . هذا الموقف الذي يشكل — بصورة لا تحتمل الشك — رؤية خاصة بها تخالف فيها غيرها ،

وهكذا نخلص إلى أن مصطلح و الجملة الوصفية ، وإن كان حديث النشأة فإنه تراثى الدلالة؛ ذلك أنه في جوهره ليس أكثر من تعبيرعن ظاهرة ثابتة أقرها النحاة أنفسهم حين تناولوها بالتقنين ، بدءاً من تحديد مكوناتها، وعلاقاتها، وخصائصها ، وانتهاء بمقابلتها غيرها ، وسنحاول أن أن نلق نظرة على ما تضمنه التراث النحوى من معطيات في هذه القضايا جميءاً :

## أولاً مكونات الجملة الوصفية :

تتكون الجملة الوصفية من عنصرين إسناديين هما « المبتدأ ، \_ وهو المسند في الجملة \_ و « المرفى ع ، بعده . وهو المسند إليه فيها . ويتميز المبتدأ

<sup>(</sup>١) انظر : المرتجل ٢٣٥ .

عنى هذه الجملة \_ كما سبق أن ذكرنا \_ بأن لا يكون إلا اسما حقيقياً صريحاً خاهراً وصفا مشتقا أو ملحقا به يعمل على الفعل. وبهذا التحديد لا بقع المبتدأ في الجملة الوصفية إلا واحداً من صيغ خمس، هي : اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والملسوب. ويمكن أن يضاف إليها . صيغ المبالغة على خلاف فيها بين النحاة ، بيد أن هذه الصيغ كلها لا تقع دائماً عنصراً إسناديا في والجلة ، الوصف ية، إذ لا بد من أن تستوفى شروطاً معينة نرجو أن تتحدد من خلال عرضنا لوظائف كل تستوفى شروطاً معينة نرجو أن تتحدد من خلال عرضنا لوظائف كل صيغة منها على النحو الآتى :

## اسم الفاعل:

اسم الفاعل اسم يدل على الحدث وصاحبه ، أى : فاعله أو القائم به ، وكلمة (اسم) هنا وإن شملت كافة الاسماء فإنها أخرجت غير الاسماء من أنواع الكلمة العربية : من أفعال وحروف وخوالف (۱) . وشرط والدلالة على الحدث ، لإخراج الاسماء الجامدة ، وكذلك بعض المشتقات التي لاتدل على الحدث في الواجح من أقو ال النحاة ، وهي الصفة المشبهة واسم التفضيل . وأما اشتراط دلالة الاسم على وصاحب الحدث ، فلإخراج المصدر و بقية المشتقات الاسمية .

والثابت عند محقق النحويين أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المضارع المبنى المعلوم لأنه يشبهه في معناه ، وفي الفظه ، وفي استعمالاته (٢):

<sup>(</sup>١) انظر : المدخل إلى دراسة النجو العربي ، الجزء الأول .

<sup>(</sup>۲) افظر الأصول لابن السراح ۱/۶۶۱، والأشموني وحاشية الصبان عليه ۲/۹۶، والتصريح ۲/۰۱، وسيبويه ۱/۶۶۱، وشرح الجمل ۵۳/۱، وشرح الرضي ۲/۲، هو والتصريح المقدمة النحوية ۳۶۹، والمقتضب ۱۲۸، ، وهمم الهوامم ۲/۲، ، وابن يعيش. ١٤٨٠ ، والمغلبات ۲۸۲، .

a Brigan .

أماالمشابهة بينهما فى المهنى فتتمثل فى قبول كل منهما الشبوع والخصوص، فإن اسم الفياعل عند تجرده من أداة التعريف يفيد الشيوع ، وعند دخول حرف التعريف أو الإضافة يتعين أو يتخصص ، وكذلك المضارع فإنه عند تجرده من حرف الاستقبال والحال يحتمل الحال والاستقبال ، وعند دخول أحدهم عليه يتخصص .

و أما المشابهة بينهما في اللفظ فلحوظة فيما يطرد بينها من تماثل في الحركات والسكنات ، نحو : ضادب ويضرب ، ومكرم ويكرم ، ومعط ويعطى ، ومدحرج ويدحرج ، ومستخرج ويستخرج . فالحرف الأول من الصيغتين ـ اسم الفاعل والفعل المضارع ـ متحرك وحركته واحدة، وحركة الحرف الثانى ـ أو سكونه ـ واحد أيضاً ، وكذلك في بقية الحروف ، حتى الحرف الأخير الذي بحمل الحركة الإعرابية في كايهما .

- وأما المشابهة بينها في الاستعال فمقررة نحويا في أمود، أهمها: أن كلا منها يقع صفة لنكرة ، نحو ؛ جاءني دجل مكرم جاده أو يكرم جاره ، وأن كلا منها تدخل عليه لام الابتداء ، نحو: إن زيداً ليكرم الصديق أو لمكرم الصديق .

وقد استشهد سيبويه على أن اسم الفاعل يعمل عمل مضادعه بقول. اللمر بن تولب، وقيل: امرىء القيس (١):

إنى بحالك واصــل حبلى وبريش نبلك دائش نبــلى وقول عمر بن أبى ربيعة (٢):

ومن مالى، عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجرة البيض كالدمى وق، ل زهير (٢٠):

مدالی آنی است مدرك ما مضی ولا سابقا شیتا إذا كان جائیا:

<sup>(</sup>١) اظر : كتاب سيبويه ١٦٤١ ، والحلل ١١٢ ،

<sup>(</sup>۲) انظر: سببویه ۱/۱۲: ۱۳۰ ف- ۱۲، والحلل ۱۱۴،

 <sup>(</sup>٦) انظر : سيبويه ١/٥٢١ ، والحلل ١١٠ ، والدرر ٢/٥٩١ .

وقول الأخرص الوياحي():

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبا إلا ببين غرابها والقاعدة العامة أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المبنى للمعلوم تمديا ولزوما، فإن كان فعله لازما لم يحتج اسم الفاعل إلا إلى فاعل له، وإن كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد كان اسم الفاعل متعديا إلى ذلك الواحد. وإن كان فعله متعديا إلى إثنين لا يجوز الاقتصار على أحدهما كان اسم الفاعل كذلك، وإن كان متعديا إلى اثنين يحوز الاقتصار على أحدهما كان الفاعل كذلك، وإن كان متعديا إلى اثنين يحوز الاقتصار على أحدهما كان السم الفاعل كذلك أيضاً، وهكذا إذا كان الفعل متعديا تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، أو متعديا إلى ثلاثة من المفاعيل فإن اسم الفاعل يأخذ حكما مطابقاله (۲)

ولاسم الفاعل ــ من حيث العمل ـ عند النحاة أسلوبان: الأسلوب الأول: أن يقترن بـ ( أل ) وهي نوعان أساسيان:

ا — (أل) العهدية ، نحو : استقبلت طالبا فشرحت له ماغمض عليه ، عمر سافر الطالب . وهي حرفية باتفاق النحاة (٣) ، ولا يعمل اسم الفاعل المقترن بها عمل فعله .

٢ – (أل) الموصولة ، وهي التي تدخل على أوصافي تفيد الحدوث ، مثل : الضادب ، والقائم ، والمكرم . وقدد اختلف النحاة في تصنيف (أل) هذه (٤) :

م فذهب المازي إلى أنها حرف تعريف ، كالداخلة على الأسماء الجامدة ، وهو قول ضعيف عند النحاة .

۱-٥/۱ انظار سسویه ۱/۵-۱.

 <sup>(</sup>٢) انظر: شرح المقدمة النحوية ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : حاشية الدسوقي على مغقى اللبيب ٦٩/١ .

<sup>﴿ (</sup> ٤ ) النظر : شوح ارضي على السكافية ٢٧/٢

\_ ورأى الزمخشرى أنها موصولة ، منقوصة من (الذى) وفروعه ، ورد. ذلك جمهور النحاة بأن (أل ) في (الذي ) ذائدة ، أما في اسم الفاعل فلستكذلك .

\_ والشائع عندجم و النحويين أنها اسم موصول، وأن تقدير: (الضادب) مثلا: (الضرب) ، بدخول (أل) على الفعل ، ولـكن كره دخول (أل) هذه الاسمية الموصولة على صيغة الفعل لمشابه ما للام الحرفية تشابها لفظيا ومعنويا . وأما المشابهة لفظا فظاهر ، وأما معنى فلصيرورة اللام – أى (أل) – مع ما دخلت عليه معرفة كالحرفية مع ما تدخل عليه . فصيروا الفعل في صورة السم الفاعل ، والمبنى الفعول في صورة اسم الفاعل ، والمبنى المفعول في صورة اسم الفاعل ، والمبنى المفعول في صورة اسم الفاعل ، والمبنى

ويستدل جمهور النحاة على اسمية (أللَّ) هذه بأن الاسم الذي تقترن به يعمل عمل فعله دون شروط من حيث الزمن قياسا على الفعل ، يقولون :

و الكون هذه الصلة فعلا في صورة الاسم عملت بمعنى الماضي ، ولو كانت. اسم فاعل أو مفعول حقيقة لم تعمل بمعنى الماضي ، (٢) .

والثابت أن فى التراث النحوى فيها يتصل بعمل اسم الفاعل المقترن بـ (أن ) الموصولة ـ اتجاهات ثلاثة :

أولها \_ اتجاه الجمور الذي أشرنا إليه سلفا ، وهو جواز أن يعمل اسم . الفاعل حينتذ عمل فعله المبنى عليه المعلوم دون شروط . سواء أكان زمنه ... الماضي ، أو الحال ، أو الاستقبال :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، والظر أيضاً : ابن يميش ٢/٧٧ -

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الرضى ٣٨/٢ ، وأيضاً : همم الهوامع ٢/٥٠٠

مثال عمله ماضيا قول امرىء القيس(١):

والله لا يذهب شيخى باطلا حتى أبير مالـكا وكاهــــلا القاتلين الملك الحلاحــــلا خير معد حسبا وناتــــلا

ومثال عمله حالا قوله تعالى : (والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيراً والذاكرين (٢٠) وقول الشاعر (٣٠) :

إذ كنت معنيا بمجد وسؤدد فلاتك إلا المجمل القول والغملا ومثال عمله مستقبلا قول الآخر (٤):

فبت والهم يغشانى طوادقه منخوف دحلة بين الظاعنين غدا

وثانياً - ماذهب إليه الأخفش والمازنى من رفض إعمال اسم الفاعل المقترن بـ (أل) مطلقا ،دون تفرقة بين أل الموصولة والحرفية . فإذا وقع بعدم اسم منصوب فتشبيها للمنصوب بالمفعول به لا لأنه مفعول به عند الاخفش ، أو هو مفعول به لفعل محذوف عند المازنى (°).

وثالثها ـ ما قال به الرمانى والفارسى من أن د اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا ، نحو : الضارب زيدا أمس عمرو ، فلا يعمل إذا كان حالا أو مستقبلا ، (٦) .

<sup>( )</sup> انظر :شرح شواهد المغنى ١٦٨ ، والدرر اللوامع ١٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٥) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الدرر الوامع ٢/٩٧٠ .

<sup>(؛)</sup> انظر : شرح الرضى على الـكافية ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>۵) انظر : همم الهوامع ۲/۲ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه 6 وأيضاً : شرح الرضي ١/٢ .٠٠

فإذا نحينا هذه الحلافات جانبا وأخذنا بالاتجاه الشائع فى التراث النحوى صح أن يقال مئلا : الناجح أخواك ، والمناضل فى سبيل الحن أصدقاؤك . باعتبار أن اسم الفاعل المتقدم مبتدأ وأن المرفوع بعده من مثنى أو جمع هو المسند إليه فى الجملة .

والأسلوب الثاني: التجرد من (أل) مطلقا ، عهدية أو موصولة . وقد ذهب جمهور النحاة إلى أن من الممكن أن يعمل اسم الفاعل المجرد منها عمل فعله المبنى للمعلوم متى توافرت فيه الشروط الآتية(١٠):

1 – أن يكون مكبراً ، فلا يعمل مصغراً عند جمهور النحاة ؛ و العدم وروده ، ولدخول ما هو خاص من خواص الاسم عليه ، فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي هي عمدة الشبه ، (۲).

وذهب الكروفيون \_ إلا الفراء \_ إلى جواز إعماله مصغرا ، دبناء على مذهبهم أن المعتبر شبهه للفعل فى المعنى لا فى الصورة . قال ابن مالك فى ( التحفة ) : دوهوقوى بدايل إعماله محولا للمبالغة بالمعنى دون الصورة ، (٢٠).

۲ ــ ألا يكون موصوفا قبل ذكر معموله (٤). نحو: جاءنى ضارب شديد ، د فإن ذكر المعمول قبل وصفه جاز ، ، نحو: جاءنى رجل ضارب عدوه شديد.

<sup>(</sup>۱) انطر: سببوبه ۱۰۸/۱، والمقتضب ۱،۹۹٪، والأصول ۱/۰۱، وشرح المقدمة النحويه ۳۰،۰ والمرتجل ۲۳۳، وشرح الجمل لابن عصفور ۳/۳،۱، وشرح المفصل ۲/ ، وشرح السكافية ۲/۳،۱، والأشموني ۲۹۳٪، والتصريح ۲/ ، والهم ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>Y) همم الهوامع ٢/٥٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ـ

<sup>(</sup>٤) الإظهار لاءِ كرى ٣٨ .

ومن النحاة من ذهب إلى ضرورة تو افر هذين الشرطين في اسم الفاعل المقترن بـ ( أل ) الموصولة أيضا.

٣ – أن يكون معتمداً . وهو شرط عند جمهور البصر بين (١) .ويكون المعتمد عليه واحدامن أمور :

(أ) المبتدأ، وذلك بأن يقع الوصف خبرا له، نحو: زيد مكرم أوه عمرا.

(ب) الموصوف ، وذلك بأن يقع الوصف صفة له ، نحو : جاءني رجل مكرم صديقه عمرا.

(ح)صاحب الحال ، وذلك بأن يكون حالا منه ، نحو : جاءني زيد راكبا سيارته .

(د) الاستفهام، سواء كان حقيقيا أو إنكاريا نحو: أقائم الطالبان؟، وهل ناجح المهرجون؟.

(ه)الذني ، سواءكان صريحا أو مؤولا ، نحو : ماضارب زيد أعدا.ه ، وليس الكريم مهملا أصدقاءه ، وغير مضيع نفسه عافل .

واسم الفاعل في الثلاثة الأول قد اعتمد على صاحبه ، وفي الأخيرين قد وقع بعدها ما هو بالفعل أولى، وهو : النفي والاستفهام ، فقرى شبهة بالفعل وذلك لأن « اسم الفاعل ـ وكذلك اسم المفعول ـ مع مشابهتها للفعل

<sup>(</sup>۱) انظر: همم الهوامع ۲/۰۶، وشرح التصريح ۲/۰۲، والأشمولي وحاشية الصبان علميه ٢٠٦/٢، وتحفسة الإخوان على السكافية ١٩٩/٢، وتحفسة الإخوان على الموامل ١٥.

لفظاً ومنى لا يحوز أن يعملا في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل ؛ لأن طلمه لهما والعمل فيها على خلاف وضعها لأنها وضعا للذات المتصفة بالمصدر، والذات التي حالها كذلك لا تقتضى فاعلا ولا مفعولا . فلمها على خلاف وضعها روعى فيها أن يكون موقعها عند العمل موقع فيهما أن يكون موقعها عند العمل موقع الفعل ، وذلك إما بكونه مسنداً ، أو بوقرعه بعد ما هو بالفعه أولى . فالأول إذا تقدم شيء يسندان بمعمولهما إليه ، لأن الإسناد إلى الشيء من لوازم الفعل، فيملم بتقدم المسندإليه كونهما مسندين. فأما إذا أديد إسنادهما إلى شيء قبل جعابها مع ذلك الشيء مسندين إلى مبنى آخر ، نحو : ضارب الزيدان ، لم يظهر فيهما معى الفعلية وهو الإسناد من أول الأمر ، بل ربما توهم فيهما قبل بحيء ما أسند إليه أنها مع تذكيرهما مسند إليها ، إذ هما اشترط للعمل إما تقويهما بذكر ماوضعا محتاجين إليه ، وهو ما يخصصها ، أو وقوعها بعد حرف هو بالفعل أولى ، كحرف النفي والاستفهام ، (1) .

ويستوى في الاعتباد أن يكون المعتمد عليه مذكوراً كما في الأمثلة السابقة ، أو مقدراً . وقد صرح صاحب التصريح بأن والاعتباد على المقدر من الاستفهام والذي والمخبر عنه والموصوف وذى الحسال كالاعتباد على الملفوظ به ، (٢) من ذلك نحو: مهين زيد عمراً أم مكرمه ؟ فهين دفع (زيدا) ونصب (عمراً) اعتبادا على الاستفهام المقدر ، أى : أمهين .

وقد استشهد لتأييد ذلك بعدد من الشواهد(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : شوح الرضی ۱۹۹۲۲ -- ۲۰۰۰ ه

<sup>(</sup>٢) الخطار : شرح التصريح ٢/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الصدر الهمه ٢/٢٦ - ١٧٧ .

منها قول الله تعالى : ( مختلف ألوامه ) () ، فقد اعتمد المبتدأ على موصوف مقدر ، أى : صنف مختلف ألوانه .

وقول الأعشى ميمون:

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل فناطح صخرة اعتمادا على الموصوف المقدر , أى : كوعــل. فاطح.

وجعل من قبيل الاعتماد على الموصوف المقدر نحو: يا طالعا جبلا على تقدير: يا رجلا طالعاً جبلا ، مخطئا ماذهب إليه ابن مالك من الاعتماد في مثل هذا الاسلوب على حرف النداه ؛ معللا ذلك بأن و المعتمد عليه ما يقرب الوصف من الفعل . وحرف النداه لا يصح لذلك بلانه مختص بالاسم لكونه من علاماته ، فكيف يكون مقربا من الفعل ، (\*)

وبهذا الموقف يوشك أن يقترب حملياً حقولاء النحاة من موقف. الكوفيين ، الذين ذهبوا إلى عسدم اشتراط الاعتماد على شيء من ذلك . وأجازوا إعمال اسم الفاعل مطلقا ، سواء اعتمد أو لم يعتمد ، ذلك أن المعتبر عندهم في شبه الفعل المعنى – أى الدلالة والوظيفة – دور. الصورة "".

ع - أن يكون بمعنى الحال والاستقبال ، وهو شرط للعمل في المفعول.
 به لا في الفاعل ، لأن عمل الرفع لا يحتاج إلى شرط زمان ، وإنما اشترط.

١١) من الآية (٦٩) من سورةالنجل

<sup>(</sup>۲) شرح التصريح ۲/۲۲ .

<sup>(</sup>۳) أنظر : همع الهوامع ٢/٥٥.

أحد هذين الزمانين: الحال والمستقبل ، ايتم مشابهة اسم الفاعل للفعل الفطآ ومعنى ، لأنه إذا كان بمعنى الماضى شابه فى المعنى فقط دون اللفظ ، الأنه لا يواذنه مستمرالاً.

وقد أجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي أيضاً (٢٠.

و \_ أن يتأخر عنه معموله ، فإذا تقدم المعمول على إسم الفاعل فقد اسم الفاعل المتأخر قدرته على العمل في المتقدم ، ومن ثم لا يفسر عاملا فيه .

ومن النحاة من ذهب إلى أنه يشترط في اسم الفاعل - في أسلوبيه: مقترنا بـ (أل) ومجردا منها - أن يلزم صيغة المفرد، فلا يثني ولا يجمع؛ لأن التثنية والجمع تباعد بينه وبين شبه الفعل، ومنهم من أجاز إعماله مع تثنيته وجمع، مستشهدا بعددمن النصوص، من بينها قوله عنترة العبسي (٣):

الشاتمى عرضى ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمى فقد عمل اسم الفاعل المثنى (الناذرين) النصب في المفعول به في آخر البيت (دمى).

ومنه قوله تعالى : ( الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ) (٤) فقد أعمل السم الفاعل المجموع جمع تصحيح .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح الرضى على الـكافية ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر المابق .

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته المشهورة . انظر : شعراء النصرائية ، والأشموني وحاشية الصبان٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٥) من سورة الأحزاب.

ونحوه قول قبس بن الخطيم الأنصاري (١):

الحافظي عدورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا وكف فقد أعمل اسم الفاعل المجموع جمع تصحيح. وهو (الحافظون) عمل مضادعه فنصب المفعول بعده وقد حدفت منه النون للضرورة. لا للإضافة.

وقول أبي كبير الهذلي(٢).

من حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل فقد أعمل اسم الفاعل المجموع جمع تكسير، وهو (عواقد). ونحره قول العجاج (٢٠):

والفاطنات البيت غير الريم أو الفامكة من ورق الحمى فأعمل اسم الفاعل المجموع جمع تصحيح في صدر البيت ، والمجموع بمع تسكسير في عجزه .

وجلى أن اسم الفاعل غير المفرد لايرفع فاعلا ظاهرا عند جمهور النحاة . قياسا على أن الفعل إذا أسند لاسم ظاهر وجبتجرده من علامات التثنية . والجمع ، فإذا لحقت به هذه العلامات امتنع إسناده للأسماء الظاهرة بعدها .

ومقتضى هذا أن اسم الفاعل غير المفرد لا يقع ركنا إسناديا في الجملة الوصفية وكذلك لا يقع ركنا إسناديا إذا كان غير عامل ، أو عاملا معتمدا على غير الننى والاستفهام .

وهكذا نخلص إلى أن اسم الفاعل الصالح لوقوعه ركناً إسناديا في الجملة. الوصفية له حالتان:

<sup>(</sup>١) افظر : الحلل في شرح أبيات الجمل كم لابن السيد ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ، والأشموني ٢/٩٩٪.

<sup>(</sup>٣) الأشموني وحاشية الصبانعليه ٢٩٩/٢:

الأولى – أن يكون مقترنا بأل، وشرط صلاحيته لوقوعه ركنا إسناديا في هذه الجملة أمران:

١ – أن تـكون ( أل ) موصولة ، لا عهدية .

٢ – أن يكون مفردا . أي ليس مثني أو مجموعا .

والثانية \_ أن يكون مجردا من أل ، وشرط صلاحيته لوقوعه ركنا إسناديا في الجملة الوصفية أمور ثلاثة :

أن يكون عاملا عمل الفعل .

٢ – أن يكون المعتمد عليه نفيا أو استفهاما .

٣ ــ أن يكون مفردا ، أي لبس مثني أو مجموعا .

#### أمثلة المبالغة:

يرى جمهور النحويين أن مما يعمل عمل الفعل المضارع المبنى المعلوم أيضاً من المشتقات الاسمية بعض الصيغ التي يصطلح عليها بأمثلة المبالغة . وهي عندهم صيغ محولة من اسم الفاعل للدلالة على كثر ، الاتصاف بالفعل وطول القيام به ، ومن ثم فإنها ملحقة به في العمل ، وبرغم ما في هذه الدعوى من افتراض لا ينهض على سند صحيح من ضوا بط اللغة وظواهرها فإن في النصوص المأثورة ما يؤكد أن بعض هذه الصيغ بعمل عمل المضارع المبنى المعلوم . ومن ذلك :

ا — صيغة (فمال) — بفتح الفاء وتضعيف العين سوما رواهسبويه لها قول بعض العرب: أما العسل فأنا شراب (١). بنصب (العسل). وقول

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۱۱۱۱ :

رۇ بە(١):

## برأس دماغ رءوس المز

فقد أعمل صيغة المبالغة (دماغ) فنصب المفعول بعده، وكذلك قول القلاخ بن حزن المنقرى (٢):

أخا الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الحوالف أعقلا فنمد نصبت صيغة المبالغة (لباس) المفعول به وهو قوله: (جلالها). ومن ذلك قول الآخر: (٢)

يا لرزام رشحوا بى مقدما على الحرب خو اضا إليها الكتائبا

فقد عملت صيغة المبالغة (خواض) عمل الفعل المضارع ، ونصبت المفعول (الكتائب).

حسيفة (مفعال) - بكسر الميم - نحو قدل العرب: إنه لمنحار بوائدكما (منحار) عمل المضارع المبنى للمعلوم فنصبت المفعول : (بوائدكما).

٣ - صيغة (فعول) بفتح الفاء \_ نحوقول أن طالب بن عبد المطلب (٥٠): ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زادا فإنك عاقر

<sup>(</sup>۱) كتاب سببويه ۱۱۳/۱.

<sup>(</sup>۲) كناب سيبويه ۱۱۱/۱، وشرح التصريح ۷/۲، ، والأشموني وحاشية الصبان عليه ۲۹۳/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح الرضى على الكافية ٢٠٢/٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كيتاب سيبويه ١١٢/١ وشرح التصريح ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) النظر: كتاب سيبويه ١١١/١، والأصول لاتناأسراج ١/٥٤١، والمقتضب ٢١٤٠/، والمقتضب ٢١٤٠/، والمقتضب ٢١٤٠/، والخرانة، والأشموني وحاشية الصبان ٢٩٧/٢.

فقد أعمل صيغة المبالغة (ضروب) عمل المضادع المبنى المعلوم. ومن من نصبت المفعول (سوق سمانها). ونحوه قول ذي الرمة (١):

هجوم عليها نفسه غير أنه متى يرم فى عينيه بالشبح ينهض حيث أعمل صيغة المبالغة (هجوم) عمل المضارع المبنى للمعلوم فنصب المفعول به بمدها وهو (نفسه). وقول الراعى (٢):

عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومـة تجر دونه وحجيج قلى دينه واهتـاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاءهيوج

إذ أعمل صيغة المبالغة ( ميوج ) عمل المضارع المبنى للمعلوم فنصبت المفعول به قبلها ، وهو ( إخوان العزاء ) . وقول الآخر :

بكيت أخا اللاواء يحمد يومه كريم رءوس الدار عين ضروب

فقد أعمل صيغة المبالغة (ضروب) عمل المضارع المبنى المه لوم، فنصب بها المفعول به قبلها ، وهو قوله : ( رموس الدارعين ) .

خصيغة (فعيل) بفح الفاء ـ نحو قول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه ، بتنوين سميع ، فقد عملت ـ وهى صيغة مبالغة على وزن فعيل ـ عمل المضارع المبنى للمعلوم ، فنصب المفعول به بعدها ، وهو (دعاء). ومن دلك قول الهذلى (۲) :

حتى شآها كليل موهنا عمل بانت طرابا وبات الليل لم ينم

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سيبويه ١/٠١٠، والأشموني ٢٩٧/٠ .

<sup>(</sup>۲)، شرح الأشمولي ۲۹۷/۲

<sup>(</sup>r) كتاب سيبويه ٢١:١١ ، وديوان الهذليب ١٠٨/١ .

فأعمل صيغة المبالغة (كليل) فيها بعدها عمل مضارعها ، وقول عبيدالله ابن قيس الرقيات (١):

فتاتان أما منهما فشبيهة هلالا وأخرى منها تشبه البدرا فقد أعمل صيغة المبالغة (شبيهة) عمل مضارعها فنصبت المفعول به بعدها.

ه – صيغة ( فعل ) – بفتح الفاء وكسر العين – نحو قول لبيد بن ربيعة (٢٠ :

أو مسحل شنج عضادة سمحج بسراته ندب لها وكاوم

فقد أعملت صيغة المبالغة (شنج) ، وهى على وزن (فعل) \_ بفتح الفاء وكسر العين \_ عمل المضارع المبنى للمعلوم فنصبت المفعول به بعدها .ونحوه قول أبى يحيى اللاحق ، أو أبى الحسن الأخفش ، أو غيرهما ، على خلاف بين الرواة (٢٠) :

حذر أمورا ما تخـاف وآمن ماليس ينجيه من الأقـداد فأعملت صيغة المبالغة (حذر) فيها بعدها عمل مضادعها.

ولم ترد نصوص لغوية لغير هذه الصيغ من أمثلة المبالغة (٢) عملت فيها عمل الفعل.

<sup>(</sup>١) شرح التصريح ٢/٨٦، الأشمولي ٢٩٧/٢٠

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ١١٢/١ ، والأشموني ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>۳) المظر : كتاب سيبويه ١١٣/١ ، والمقتضب ١١٦/٢ ، والحال ١٣١ ، والأشموني ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظرق باقي صيغ المبالغة : القواعد الصرفية ٦٨ – ٦٩ .

وقد اختلف موقف النحاة من هذه النصوص أيضاً . ويمكن أن نميز بينها اتجاهين رئيسين :

أولهما \_ اتجاه الكوفيين ، وهو يرفضكون صيغ المبالغة جميعاً عاملة عمل الفعل لأمرين (١) :

١ - أن صيغ المبالغة قد زادت على معنى الفعل بالمبالغة ، إذ لا مبالغة في أفعالها .

٢ - ولفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل.

وعلى ذلك إن جاء بعد أمثلة المبالغة منصوب وجب إضمار فعل ينصبه ، ومقتضى هذا الاتجاه ضرورة تأويل كافة النصوص التي سبق ذكرها حتى لا تكون صيغ المبالغة فيها عاملة عمل أفعالها .

وثانيها — اتجاه البصريين ، وهو — من حيث المبدأ — يجيز أن تعمل أمثلة المبالغة , مع فوات الشبه اللفظى ، لجبر المبالغة في المعنى ذلك النقصان ، وأيضاً فإنها فروع لاسم الفاعل المشابه للفعل ، فلا تقصر عن الصفة المشبه في مشابهة اسم الفاعل ، ومن ثمة لم يشترط فيها معنى الحال و الاستقبال .

وقد اتفق البصريون على جواز إعمال الصيغ الثلاث الأولى ، وهى الموازنة له: (فعال) بفتح الفاء وتضعيف العين ، و (مفعال) بكسر الميم ، و (فعول) بفتح الفاء . واختلفوا فى الصيغتين الأخيرتين ، وهما ما كان على وزن : (فعيل) ـ بفتح الفاء ـ و (فعل) ـ بفتح الفاء وكسر العين ـ فقد ذهب سيبويه إلى القول بجواز إعمالهما أيضاً (٢) استناداً إلى بعض ما أثر من نصوص

<sup>(</sup>۱) ، (۲) انظر : كتاب سيبويه ۱۱۰/۱ ، إذ يترر صراحة أنه يجوز في سيغة (فعيل) « كرحيم وعليم وقدير » ماجاز في سيغة ( فاعل ) . أى أنها تعمل عملها . ثم يترو في ١١٣/١ جواز ذلك أيضا في سيغة ( فعل ) ـ بكسر العين وإن قطع بأنها أفل من فعيل .

سبقت الإشارة إليها ، ورفض جمهور البصريين ماذهب إليه سيبويه ،ورأوا عدم جواز إعمال أى منهما، استنادا إلىأن مادوى لهما من نصوص إمامصنوع لا يحتج به ، وإما أنه يقبل الاحتمال (١) ، ومن الثابت أصوليا أن ما يقبل الاحتمال يسقط به الاستدلال .

وتشير المأثورات النحوية إلى أن القائلين بجواز إعمال أمثلة المبالغة وهم البصريون - يربطون هذا العمل بدعوى مشابهة هذه الأمثلة لاسم الفاعل، ومن ثم يجعلون عمل أمثلة المبالغة فرعا عن عمل اسم الفاعل الأمر الذى استخلص منه بعض النحاة أنه يجب فى أمثلة المبالغة - حتى تعمل عمل مضارعها المبنى للعلوم - ما يجب فى أسم الفاعل من شروط . ولنكن تحليل ما سبق أن ذكرناه من نصوص لغوية لعمل أمثلة المبالغة ينتهى إلى أن بين عمل سبق أن ذكرناه من نصوص لغوية لعمل أمثلة المبالغة ينتهى إلى أن بين عمل سبق أن ذكرناه من الموط عمل اسم الفاعل فوادق تتمثل فى أمور أدبعة :

١ – أن أمثلة المبالغة تعمل دون أن يشترط فيها زمن بعينه . سواء اقترنت بأل أو تجردت منها .

٢ - أن أمثلة المبالغة تعمل دون أن يشترط فيها الاعتباد ، ومقتضى هذا جواذ عملها دون اعتبادها .

٣ - أن أمثلة المبالغة لا تقبل بطبيعة بنيتها التصغير ، لمخالفته للمبالغة بالضرورة .

٤ – أن مرفوع أمثلة المبالغة لا يتقدم عليها ، بل يجب بالضرورة أن يتأخر عنها ، فإذا تقدم لم يصح أن تفسر عاملا .

<sup>(</sup>۲) انظر مثلاً : شرح الرضى على المكانية ۲۰۲/۲ ، إذ يقرر أن من بين شواهد هاتين الصيفتين ما هو مصنوع ·

ومقتضى هذه الفرادق أن صيغ المبالغة أوسع دائرة مرحيث العمل من السم الفاعل ، إذ إن الشروط الواجب توافرها في اسم الفاعل تضيق من قدرته على العمل في حين تتحرر صيغ المبالغة من كثير من هذه الشروط". الأمر الذي تصبح معه فكرة فرعية العمل في صيغ المبالغة عن اسم الفاعل محرد دعوى لا تتفق وواقع اللغة من ناحية ، وما هو مقرر نحويا لهذه الصيغ من قدرة على التأثير السياقي من ناحية أخرى .

ثمة مسألة أخرى تتصل بعمل صيغ المبالغة ، وهى : هل يجوز إعمالها في غير حالة الإفراد؟ من النحويين من أجاز ذلك استنادا إلى بعض النصوص المأثورة ، ومنهم من منعه بدعوى تأخر صيغ المبالغة في الدرجة عن اسم الفاعل ، لكونها فرعا عنه ، وإذا كان اسم الفاعل - وهو الأصل في العمل لصيغ المبالغة \_ قد تردد النحاة في قبول عمله غير مفرد ، فإن التردد في عمل أمثلة المبالغة في غير الإفراد أولى ، ورده أدجح .

فإذا تجاوزنا هذا المستوى النظرى من الخلاف ، وجدنا التراث اللغوى يضم عددا من النصوص التي عملت فيها بعض صبغ المبالغة غير مفردة ، ومن ذلك قول الدكميت (١):

شم مهاوین أبدان الجزور مخا میص العشیات لاخور ولاقزم فأعمل (مهاوین)، وهی جمع (مهوان) وهی صیغة مبالغة علی وزن (مفعال) بكسر المیم، عمل المضادع المبنی للمعلوم. وقول طرفه بن العمد (۲):

ثم زادوا أنهرم في قومهم غفر ذنبهم غيير فجر

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيبوبه ۱۱٤/۱، والحلل ١٣٥ 6 وشرح الفصل ٧٤/١، والهمم ١٣٨/١ والدر ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب سيبويه ۱۱۳/۱ ، والحلل١٣٣، والهمم٢/٧٧ ، والدرو٢/١٣١٠ والأشموق ٢٩٧/٢ .

فأعمل (غفر) ـ بضم الأوايين ـ وهى جمع (غفور) بفتح الغين ـ وهى صيغة مبالغة على وزن (فعول) بفتح الفاء، وقول أعشى همذ ان(١):

يمرون بالدهنا خناقا عيابهم ويرجعين من دارين بحر الحقائب على حين ألهى الناسجل أمورهم فندلا رزيق المال ندل الثعالب

إذ أعمل (خفافا) ، وهو جمع (خفيف) وهى صيغة مبالغة على وزن ﴿ فعيل ﴾،وقول زيد الخيل بن مهلمل الطائر ٢٠) :

أتانى أنهم مزقون عرضى جحاش الكرملين لهما فديد فأعمل (مزقون) عمل المضارع المبنى للمعلوم. وهو جمع (مزق)، وهى صيغة مبالغة على وزن (فعل) بفتح الفاء وكسر العين.

وسواء أخذنا برأى المجيزين إعبال تلك الصيغ المحددة من أمثلة المبالغة في غير حالة الإفراد أو التزمنا لإجازة عملها أن تركم مفردة. فإن من المقرر نحريا أن هذه الصيغ من أمثلة المبالغة لا تقع ركنا إسناديا في الجملة الوصفية إلا إذا كانت مفردة. أما إذا كانت مثناة أو مجموعة فإنها لاتكون مسنداً في هذه الجملة.

بضميمة هذه الحقائق كلها يتضح أن لصيغ المبالغة الواقعة ركذاً إسناديا في الجملة الوصفية حالتين:

الأولى – أن تكون مقترنة ب( أل )، وبشرط فيها حينئذ شرطان : ال – أن تكون ( أل ) موصولة لا عهدية .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب سيبويه ١/ه١١\_٢١١ .

<sup>(</sup>۲) انظر : همم الهوامع ۹۷/۲ ، والدرر اللوامع ۱۳۰/۲ ، والأشمونى وحاَشيــة الصيان عليه ۲۹۸/۲ .

۲ ــ أن تكون مفردة ، أي غير مثناه أو مجموعة .

والثانية \_ أن تكون مجردة من (أل)، ويشترط فيها شرطان أيضاً:

١ ــ أن تـكون عاملة عمل الفعل.

٧ ــــ أن تـكون مفردة .

وهكذا بوسعك أن تقول: السباق إلى الخير أصدقاؤك، والسميع للحق إخوانك، والنهم دائما أعداؤك، كما أن بوسعك أن تقول أيضا: معطاء آبائي، وخبير أصدقائي، وما ملحاح معادفى، وهل شكور أولئك الذين أحسنا اليهم؟ أما إذا ثنبت صيغ المبالغة أو جمعت فإن الجملة تخرج من إطار الوصفية لتدخل فى نطاق الاسمية. نظرا لما يتحقق فيها آنئذ من خصائص ويطرد فيها من ضو أبط: ومنها: النطابق العددي، ومرونة الترتيب، وقابلية التقييد بالنواسخ، على نحو ماسنتناوله إن شاء الله حين نتحدث عن العلاقة بين دكني الاسناد في الجملة الوصفية.

#### الصفة المشبهة:

مصطلح الصفة المشبهة يطاق على عدد من الصيغ الاسمية المشتقـة من الفعل اللازم للدلالة على من قام بالحدث مع اقتران هذه الدلالة \_ غالبا \_ بالثبوت والدوام والاستمراد (١) ، واشتراط دلالتها على القـائم بالحدث

-

<sup>(</sup>۱) يقرر الرضى في شرحه للسكافية «أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة ، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ، ولا دليل في العيفة ، ولا دليل في الفظ على أحد القيدين ، فهو حقيقة في القدر في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة ، ولا دليل في الفظ على أحد القيدين ، فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما كا وهو الانصاف بالحسن » ثم يفسر سى القول بدلالة الصفة المشبهة على الدوام بأن الوسف إذ ثبت في بعض الأزمنة فقد استحال نفيه في جميع الأزمنة ، ولما كان بعض الأزمنة ليس أولى من بعض فقد لرم الفول بثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيصه ببعضها .

الطن : شرح السكانية للرضى ٢/٠٠٠ .

يخرج اسم المفعول والزمان والمكان والآلة ونحوها من المشتهات الاسمية التي لاتدل على القائم به ، واشتراط اقتران هذه الدلالة بالثبوت والدوام والاستمراد لإخراج اسم الفاعل ، سواء كان من فعل لازم أو متعد ، أما المشتق من متعد فظاهر ، إذ لا يدل – بمقتضى تعديه – على استمرار ، وأما المشتق من اللازم فلأن اشتقاق اسم الفاعل منه ليس بقصد الدلالة على الدوام وإنما بقصد الدلالة على الدوام وإنما بقصد الدلالة على الدوام وإنما بقصد الدلالة على الحدوث ، كما فى نحو : جالس ، وقاعد .

- وتشارك الصفة المشبهة اسمالفاعل في الدلالة على الحدث وفاعله ، أو المتصف به ، كما تشاركه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع ، ومن ثم ألحقها النحويون باسم الفاعل في العمل ، وفي شروطه ، وفي كثير من مسائلها من الحلاف مافيه ، ولحرك التراث النحوي يضم أيضا إلى جوار صور المشابهة بينهما إشارات إلى وجوه عديدة للمخالفة بينهما أيضا، أهمها : (1)

۱ — أنها قد تشابه المضارع فى الحركات والسكنات، مثل: طاهر النفس، ومعتدل القامة، ومستقيم الرأى. وقد لاتشابهه فى أحيان كثيرة، مثل: ضخم الجسم، شجاع القلب، عطشان للمعرفة.

أما اسم الفاعل فإنه يشبه المضادع دائما فى حركاته وسكناته: فكاتب تشبه يكتب، ومكرم تماثل يكرم، ومستخرج تقابل يستخرج ومنطلق تعادل ينطلق.

٢ ــ أن الصفة المشبه تتصف ــ فى دلالتها ــ بشىء من ثبات الزمن،
 إذ تدل على الماضى المستمر إلى الحال. وقد تدل الزمن الحال وحده.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، وانظر أيضا: الأشباء والنظائر ١٩٠/٢ ، والفسنى وحاشية الدسرقي عليه ١٩١/٢ .

أما اسم الفاعل فصالح للدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة : المضى ، والحال، والاستقبال .

٣ ـ أن الصفة المشبهة لاتصاغ قياسا إلا من الفعال االلازم دون المتعدى، نحو: حسن، وشجاع، وجبان، وجميل، وأحرد، وغضبان. وحر، وصلب.

أما اسم الفاعل فإنه يصاغ من اللازم والمتعدى معا .

إن الصفة المشبه قد تضاف إلى فاعلما فى المعنى ، مثل: كريم المنبت أى : منبته كريم .

أما اسم الفاعل فلا يضاف إلى فاعله في المعنى .

ه - أن معمول الصفة المشبهة لابدأن يكون متصفابها لفظا أو تقديرا.

أما اسم الفاعل فقد يكون معموله أجنبيا، تقول في الصفة المسبهة: خالد حسن وجه، أو: حسن الوجه منه، أو: حسن الوجه على تقدير: وجهه، أو الوجه منه. ولايصح أن تقول: حسن عمرا، كما يصح في اسم الفاعل أن تقول: خالد مكرم عمرا.

7 – أن معمول الصفة المشبة لايكون إلا متأخرا عنها ، ولايصح أن يتقدم عليها باتفاق النحاة ، فلا يجوز: زيد وجهه حسن بنصب (وجهه) على أنه معمول للصفة المشبهة بعده .

أما معمول اسم الفاعل المنصوب فن النحويين من أجاز تقديمه على اسم الفاعل مع بقاء عمله فيه .

٧ – أنه يجوز في مرفوع الصفة المشبهة أن ينصب وأن يجر – على نحو ما سنذكر بعد قليل – أما النصب فعلى أن المنصوب مشبه بالمفعول به

إذا كان معرفة ، نحو : رأيت الرجل الحسن الحاق . وعلى أنه تمييز إذا كان نكرة ، نحو : أكرمت الصديق الجميل خلقا .

أما مرفوع اسم الفاعل فلا يجوز فيه إلا الرفع وحده .

- وللصفة المشبهة - من حيث العمل - أساليب شتى (١):

فهى تنقسم – أولا – بحسب الصيغة إلى : ما كان مقترنا بأل ، وما كان بجرداً منها .

ثم تنقسم - ثانيا - بحسب المعمول إلى : ما كان مضافا ، وما كان مقترناً بأل ، وما كان مجرداً منها .

ومممول الصفة المشبهة المضاف ينقسم إلى : مضاف إلى ما فيه ( أل )، أو مضاف إلى المجرد منها .

ثم إن المعمول ينقسم أيضاً بحسب الحالة الإعرابية إلى : مرفوع . ومنصوب ، وبحرور .

وجلى أن الصور الناتجة عن تشكيل الصفة المشبهة ومعمولها عديدة ، وقد تناولها النحاة بالإحصاء والتحليل ، منتهين إلى أن هذه الصور جميعاً جائزة الاستعال ما عدا صورتين ممتنعتين باتفاق ، وهما(٢) :

1 — إذا كانت الصفة المشبهة مقترنة بـ ( أل ) ومضافة إلى معمو لها المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : الحسن وجهه ، أو كان المعمول مضافا إلى المضاف إلى الضمير ، نحو : الحسن وجه صديقه ، أو الحسن وجه صديق أخيه .

<sup>(</sup>١) أنظر : شرح الرضى ٢٠٨/٢ -- ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) النظر : شرح الرضى على السكافية ٢/٩/٠ .

إذا كانت الصفة المشبهة مقترنة ب(أل) ومضافة إلى معمولها
 المجرد من (أل) والضمير ، نحو : الحسن وجه ، أو وجه صديق .

وثمة مسائل أخرى استقبح جمهور النحاة وقوعها فى النثر ، فخصوها بحالات الضرورة الشعرية، وإن وجدمن النحاة من يجيزها فى السعة ،وهى(١):

1 – إذ كانت الصفة المشهة مجردة من (أل) ومضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف ، نحو : حسن وجهه .

٢ - إذا كانت الصفة المشبهة بجردة من (أل) وقد نصبت معمولها
 المقترن بضمير الموصوف ، نحو : حسن وجهه .

س\_ إذا كانت الصفة المشبهة مقترنة بر أل) وقد نصبت معمولها المقترن بضمير الموصوف ، نحو : الحسن وجهه .

وواضح أن معمول الصفة المشبهة في هذه الصور جميعاً محصور في الطاق ما ليس مرفوعا، إذ هوفي الصورتين الممتنعين مجرور، وفي الصور المختلف فيها إما مجرور أو منصوب. ومقتضي هذه الملاحظة أن عمل الرفع لاشيء فيه ولا خلاف عليه، حتى إن الرضي قد رد أصل كافة الصور والمسائل إليه وفرعه منه. فقرر أن أصل مسائلها \_ أى الصفة المشبهة \_ جميعاً مسألتان : والحسن وجهه وحسن وجهه ، برفع المعمول فيها ، (1) وهاتان المسألتان حسنتان كثيرتا الاستعال و وإنما كانتا أصلين فيها ، (1) وهاتان المسألتان حسنتان كثيرتا الاستعال و وإنما كانتا أصلين فيها ، (1) وهاتان المسألتان عسمة و إنها كانتا أصلين فيها ، (1) وهاتان المسألة في الموني متعلق الصفة ، وإذا ارتفع بها فلا بد من الضمير في متعلق الصفة و (2).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، وأيضا : الهمع ٢ / ٩٨ ، وشرح التصريح

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح الكافية الرضي ٢٠٨/٢٠

<sup>(</sup>٢) المدر المابق.

وقد ذهب أكثر النحويين إلى أن الصفة المشبهة تعمل عمل فعلما شريطة الاعتماد دون أن يشترط فيها شيء من حيث الزمن ، يستوى فى فلك أن تكون بمعنى الماضى ، أو الحال ، أو الاستقبال ، وقد نص أبو بكر ابن طاهر على أنها تمكون اللازمنة الثلاثة . مخالفاً ما ذهب إليه كل من السيرافي والاخفش من ناحية ، حين قررا أن الصفة المشبهة بمعنى الماضى دائما. وابن السراج والفارسى من ناحية ؛ إذ قالا بأنها لا تمكون بمعنى المال مطلقا ، والشلوبين من ناحية ثالثة ، حيث يرى أنها تمكون بمعلى الحال وحده ، قال : « وسواء رفعت أو نصبت ، لانك قلت : مردت برجل حسن الوجه ، فحسن الوجه ثابت في الحال لاتر مد مضياً ولا استقبالا (١٠).

وهكذا نخلص إلى أن الصفة المُشبهة الصالحة لوقوعها عنصراً إسناديا في الجلة الوصفية محصورة في نوعين:

الأول ـ الصفة الشبهة المقترنة بر أل ).

وهذه يشترط فيها ماسبق أن ذكرناه من شروط فى اسم الفاعل ، وتتلخص فى :

١ ـ أن تـكون ( أل ) موصولة لاعهدية .

٢ - أن تقع مفردة ، أى غير مثناة أو بحموعة . إذ لو كانت مثناة أو بحموعة لطابقت العنصر الإسنادى الثانى من حيث العدد ، ومن ثم دخلت فى إطار الجملة الإسمية .

والثاني ـ الصفة المشبهة مجردة من (أل).

وهذه يشترط فيها ماسبق أن ذكرنا من شروط فى اسم الفاعل، وهى: ١ ـ أن تـكون الصفة مفردة ، ايست مثناة ولا مجموعة .

 <sup>(</sup>١) انظر : همم الهوامع ٢/٩٨ .

٢ ــ أن تــكون عاملة عمل الفعل ، بما يتطلبه هذا العمل من : التنكير،
 وعدم الوصف ، والاعتماد على ننى أو استفهام ، وتأخر المعمول .
 وهكذا يمـكن أن يقال : الشجاع جنودنا ، والجبان أعداؤنا ، وما بخيل

وهكذا يمكن أن يقال : الشجاع جنودنا ، والجبان اعداؤنا ، وما بخيل رجالنا ، وهل حسنة أخلاق أهل النفاق ؟!.

اسم المفعول: (١)

اسم المفعول مشتق من المشتقات الاسمية يختص بالدلالة على الحدث وما – أو من – وقع عليه. وهو يبنى من الفعل المتعدى مطلقاً، وقد يبنى من الفعل اللازم وذلك إذا اعتمد على ظرف أو مصدر أو جار ومجرور. قال ابن يعيش<sup>(7)</sup> ، ولا يجوز أن يبنى (مفعول) إلا مما يجوز أن يبنى منه (يفعل) – بالبناء للمجهول – لأنه جاد عليه، فلاتقول: مقوم ، ولا مقعود ؛ لأنهما لازمان ، كما لا تقول: يقام ، ولا يقعد – بضم أو طما – إلا أن يتصل به جاد و محرور ، أو ظرف ، أو مصدر محصص ، فإنه يجوز حياء ذ أن تبنيه لما لم يسم فاعله ، .

وإذا كان الفعل الذي يبنى منه اسم المفعول متعديًا إلى مفعول به واحد فاسم المفعول بلغواحد، نحو: أكرمت الصديق فهو مكرم.

وإذا كان متعديا إلى اثنين ليس أصلها المبتدأ والخبر فاسم المفعول يطلق على كل واحد منها ، نحو: أعطيت الزميل كتابا ، فكل واحد من الزميل والكتاب يصدق عليه أنه المعطى ( بصيغة المفعول ) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الأصول لابن السراج ۱/۰۶۱، والمقنضب للمبرد ۱۱۹/۲ ، وهرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ۳۰۰، والمرتجل لابن الحشاب ۲۳۹، وهرح الرضى على السكافية ۲/۳۲، وهرح المفصل لابن يعيش ۲/۰۸، وهمم الهوامع ۹۷/۲، وشرح التصريح ۲/۲۲ وتحفة الإخوان على العوامل ٤٦

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المعصل ٦/٠٨٠

وإذا كان متعديا إلى اثنين أصلها المبتدأ والخبر فاسم المفعول فى الحقيقة واقع على مضمون التركيب الإسنادى أو الجملة (أى مصدر النجر مضافا إلى المبتدأ) فالمعلوم فى نحو: علمت خالدا ناجحا: نجاح خالد، وكذلك المجعول فى نحى: جعلت أبحد أنيقاً: أنافة أبحد.

وإذا كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل وقع اسم المفعول على كل واحد من (الأول) و (مضمون الثانى والثالث) – أى مصدر الثالث مضافا إلى الثانى – فنى نحو: أعلمت سعدا خالدا ناجحا: المعلم كلمن: سعد، ونجاح خالد.

وقد قرر النحاة أن اسم المفعول يعمل عمل فعله المبنى الهير الفاعل ، فيرفع نائب الفاعل ، ولا ينصب مفعولا به إلا إذا اشتق من الفعل المتعدى إلى أكثر من مفعول به واحد على الأرجح عند جمهور النحاة ، ومن الشائع بينهم تقرير أن ( اسم المفعول كاسم الفاعل في شروط إعماله عمل مضادعه ) (۱) ، ومن ثم ورد فيه ماورد في اسم الفاعل من خلاف ، وترجح به ما ترجح في اسم الفاعل من أحكام (۲) ، وهكذا تستطيع أن تقرر دون

<sup>(</sup>۱) افظر : المراجل ۲۳۹ ، وشرح المنصل ٦/ ٨، وشرح التصريح٢/١٧ ، والهدم ٢/٢ ، وتحفة الإخوان ٤٦٠

<sup>(</sup>٣) ثمة مسألة خصها كثير من النجاة باسم المفعول ، وهي جواز إضافته إلى مرفوهه، نجو : زيد مضروب الظهر ، فالإضافة هنا جائزة بشرطين :

الأول — أن يكون اسم المفعول من فعل متعد إلى واحد ، فلا يجُوز أن يحكون من فعل لازم ، ولا من فعل متعد إلى أكثر من مفعول به واحد .

الثاني - أن إقصد تبوت الوصف وبتناسي الحدث.

كذلك أجاز هؤلاء النحاة في هذا المثال وما ماثله القطم عن الإضافة ونصب الاسم الواقع بعد صيفة اسم المفعول . إما على المفعولية ، وإما على التمييز .

تحو قولك مثلاً : هو مضروب الظهر ( بتنوين اسم المفعول ونصب الظهرعلى المفعولية)، وهو مضروب ظهراً ( بتنوين اسم المفعول ونصب ظهراً على التمييز ) .

كبر تجوز أن لاسم المفعول الواقع ركنا إسنادياً في الجملة الوصفية أسلوبين:

الأول \_ أن يقترن بـ (أل) ، ويشترط فيه ما يشترط في اسم الفاعل من :

١ ـ التزام الإفراد.

٢ ــ كون (أل) موصولة لاعهدية .

والثاني \_ التجرد منها، ويشترط فيه ما اشترط في اسم الفاعل من:

١ ــ البزام الإفراد.

٢ ــ أن يكون عاملا عمل مضارعه ، أى أن يتحقق فيه : التـكبير ،
 وعدم الوصف ، والاعتماد بخاصة على نفى أو استفهام، دون بقية ما يعتمد عليه ،
 و تأخر المعمول .

ومثال اسم المفعول المقترن بـ (أل) نحى : المحمودة أخلاقك ، والمشكورة نصائحك ، والمقبولة أحكامك ، ومثال المجرد منها نحى : ما محمودة أخلاق المنافقين ، وما مشكورة نصائح المداسين ، وهل مقبولة أحكام الطغاة الباغين ؟ ونحى : ما محترم المهرجون ، وما منصور الجبادون ، وهل محسود السفهاء العادون ؟ .

# اسم التفضيل (١):

اسم التفضيل وصف مشتق للدلالة على اشتراك طرفين فى صفة وزيادة احدهما عن الآخر فيها، نحو: محمد أفضل من محمود، فإن كلا من (محمد)

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الرض ۲ (۲۱۲؛ وشرح التصريح ۲/۰۰۱، وهمم الموامع ۲/۰۰۱، والم ۱۰۰۱، والم ۱۰۰۱، والم ۱۰۰۱، والأشموني وحاشية الصيان عليه ۳/۳،

و (محمود) يشتركان في الفضل ، بيد أن الفضل في محمد أكثر منه في محمود . وهذا هو الأصل في استخدام اسم التفضيل ، وإذا أطلق كان هو المقصود من إطلاقه . ولمكنه قد يخرج عن هذا المعنى الأصيل ويستخدم استخداما آخر يدل فيه على اتصاف شيئين بوصفين مختلفين وأن أحدهما في وصفه أقوى من الآخر في صفته . كا في نحو: العسل أحلى من الحل ، فإنه ليس ثمة وصف مشترك بين العسل والحل ، ومن ثم كان أفعل التفضيل هنا \_ كا يقول النحريون \_ على غير بابه ، والقصد منه أن العسل في حلارته أقوى من الحل في حموضته ، فالصيغة هنا تدل على اتصاف العسل بالحلاوة ، واتصاف في حموضته ، فالصيغة هنا تدل على اتصاف العسل عن درجة الحموضة في الحسل عن درجة الحموضة في الحسل .

- ولصيغة اسم التفضيل ـ فى الاستعمال (١) ـ أربع حالات ، هى : أولا – أن تتجرد الصيغة من (أل) والإضافة .

وحكم اسم التفضيل حينئذوجوب التزام الإفراد والتذكير (٢) و دخول (من ) الجارة للفضل عليه غالباً ، وقد تحذف مع بحرورها قليلا ، نحو

<sup>(</sup>١) من الثابت صرفيا أن قياس صيغة التفضيل هي (أفعل) ، ولم بوحد في العربيسة السم تفضيل على غير هذا الوزن في شكله إلا كلمات ثلات، هي:

١ — (خير) نحوقوله نعالى (أوائك هم خير البرية).

٧ — (شر) نحوقوله تعالى: (أوائك هم شر البرية).

٣ - (حم) نحو قول الشاهر:

وزادنی كلفا بالحب أن منعت وحب شيء إلى الإنسان ما منما

ومن الصرفيين من حاول تفسير هذه الكلمات على أنها متطورة من صيغة (أفعل) أيضًا ، وأن أصلها : أخير ، وأشر ، وأحد.

<sup>(</sup>٧) المقتضب ١٦٨/١.

قوله تعالى : ( ايوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا )(١) ، وقوله : ( أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا )(٢) .

ثانياً \_ أن تقترن الصيغة بـ (أل) .

وحكم اسم التفضيل وجوب مطابقة موصوفه تذكيرا أو تأنيناً، وإفراداً أو تثنية أو جمعات، وعدم دخول من جارة للمفضل عليه، نحو: هذان الرجلان الافضلان، وهذه السيدة الفضلي.

ثالثا \_ أن تضابى صيغة التفضيل إلى النكرة .

وحكمها حينئذ وجوب التزام الإفراد والتذكير ، ومطابقة النسكرة التي وقعت مضافا إليها للبغضل السابق على اسم التفضيل ، نحو : هذا أشجع رجل ، وهما أشجع رجلين ، وهم أشجع رجال ، وهي أشجع طالبة ، وهما أشجع طالبة .

رابعاً \_ أن تضاف الصيغة إلى معرفة.

وحكمها فى هذه الحالة جواز المطابقة وعدمها . ومن قبيل المطابقة أوله تعالى : (وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر بجرميها )() . ومن قبيل عدم المطابقة قوله سبحانه : (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة )().

وقد قرر جمهور النحاةضعف مشابهة اسم التفضيل للفعل واسم الفاعل أيضاً. الأمر الذي ترتب عليه وقوع الخلاف في عمله في ما من شأنه

 <sup>(</sup>١) من الآية ( ٨ ) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٤) من سورة السكوف

<sup>(</sup>٣) انظر : المفتضب ١٦٨/١

<sup>(؛)</sup> من الآية (١٢٣) من سورة الأنعام •

<sup>(</sup>ه) من الآية (٩٦) من سورة البقرة -

أن يحتاج إلى قوة العامل. وإجازة عمله فيما لايحتاج إلى قوة ، وهكذا أجاز النحاة أن يعمل فى الضمير المسترالذي يرفع فاعلاله ؛ ولأن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى قوة العامل ، (١) ، كذلك أجازوا أن ينصب الظرف والحال والتمييز دو نشروط ، و لأن الظرف والحال يكفى إفيهما دا تحة الفعل ، والتمييز يعمل فيه الخالى عن معنى الفعل ، كا فى نحو : رطل زيتا ، (٢) . واختلفوا فى عمله في عير ذلك :

- فاختلفوا في عمله الرفع في الاسمالظاهر. أما يونس فقد أجاز ذلك مطلقا دون شروط. وأما جمهور النحاة فقد منعوا أن يعمل اسم التفضيل الرفع في الاسم الظاهر إلا إذا نوافريت الشروط الآتية(٢):

١ - أن يكون اسم التفضيل صفة لشى. من حيث اللفظ.

٢ - أن يكون صفة لمتعلق ذلك الشيء المشترك بين ذلك الشيء وغيره
 من حيث المعنى والحقيقة .

٣ ــ أن يكون المتعلق في نفسه مفضلا باعتبار الشيء الأول .

٤ — أن يكون ذلك المتعلَّق في نفسه مفضلا عليه باعتبار غير..

ه - أن يكون اسم التفضيل منفيا ، وقاس ابن مالك النهى والاستفهام على النبى ، فقال فما نقله السيوطى :

« لا بأس باستعماله بعد نهى ، أو استفهام فيه معنى النفى ، كقولك : لا يكن غيرك أحب إليه الخير منك ، وهل فى الناس رجل أحق به الحد

<sup>(</sup>۱) شرح الرضى ۲۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، وأبضاً : تحفة الإخوان ٨ ؛

<sup>(</sup>۳) انظر: شرح الرضى ۲۱۹/۲ ، وشرح الفصل وهمم الهوامع ۲۰۲/۲ ، وشرح النصريح ۲ .

منه عحس ا<sup>(۱)</sup>.

وقد منع أبو حيان هذا القياس قائلا: « إذا كان لم يرد هذا الاستعال إلا بعد ننى وجب اتباع السماع فيه والاقتصاد على ماقاله العرب ، ولايقاس عليه ماذكر من الأشياء ، لاسيما ورفعه الظاهر إنما جاء فى لغة شاذة ، فينبغى أن يقتصر فى ذلك على مورد السماع ، (٢) .

فإذا تحققت في اسم التفضيل هذه الشروط فقد صح عمله الرفع في الاسم الظاهر بعده ، ولتهيئة بالقرائن التي قادنته لمعاقبته الفعل إياه على وجه لا يكون بدونها ه<sup>(7)</sup> نحو : ما من رجل أحسن فيه الحلم منه في العالم ، ومن ذلك قوله صلوات الله عليه : ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة ، وقول العرب : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل . ومن ذلك أيضا قول الشاعر(٤):

ما رأيت امره أحب إليه السبنان بذل منه إليك يا ابن سنان لل المناف المناف

<sup>(</sup>١) هم الهوامع ٢/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر ثفه ، وانظر : المقتضب ٢٤٨/٣ ، ٢٥٠ ، وشرح الرضى ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح التصريح ٢/٧٠، والأشموني وحاشية الصال عليه.

<sup>(</sup>ه) يتمدى اسم التفضيل إلى المفعول به الواحد — الذى لايفهم فعلمه علما ولاجهلا — باللام ، نحو : هو أبذل للمعروف ، فإن كان يفهم فعلم علما أو جهلا تعدى بالباء ، نحو : هو أعرف بالنحو وأجهل بالنقه .

وإن كان المفعول به يتعدى إليه بحرف الجو تعدى إليه اسم التفضيل به نفسه ، نحو :هو أمر منك بفلان وأرمى منك بالنشاب .

ویتمدی إلی أول مفعولی باب ( کسوت)و(علمت) باللام ، ویدقی ثانیهما فی البابین، نحو :

هو أكسى منك لعمرو الثیاب ، وأعلم منك لزید منطلقا ،

ومنهم من ذهب إلى أنه ينصب المفعول به إن أول بما لاتفضيل فيه ورد ذلك أبو حيان مقررا أن اسم المفعول وإن أول بما لا تفضيل فيه فلايلزم منه تعديه كتمديه ، وللتراكيب خصوصيات ، (١)وهكذا تقرد عند الجمهور تأويل ما ورد من نصوص يوهم ظاهرها جواز نصب المفعول به باسم التفضيل ، ومن ذلك قوله تعالى : (هو أعلم من يضلعن سبيله)(١) فقد وجب عندهم أن يكون الناصب فعلا مقدرا يدل عليه اسم التفضيل ، وتأويل الآية : هو أعلم من كل واحد ، يعلم من يضل عن سبيله . وكذلك قوله سبحانه : (الله أعلم حيث يجعل رسالته)(١) ، إذ أعربت (حيث) مفعولا به لفعل محذوني دل عليه (أعلم )، والتقدير كما في شرح التسهيل : الله أعلم ، يعلم مكان جعل رسالاته .

من هذا العرض لأساليب اسم التفضيل وشروط عمله نخلص إلى أنه لايقع ركنا إسناديا في الجملة الوصفية إلا إذا أخذنا برأى يونس وحده، وهو رأى مرجوح . إذ إن باقى النحاة – كا سبق أن ذكرنا – قد وضعوا من الشروط مالا يتيح لاسم التفضيل أن يقع طرفا إسناديا في هذه ، الجملة ، كا ذكروا من الضوابط ما يحول دون وقوعه عنصرا إسناديا فيها : ومن بين هذه الضوابط والشروط :

ان اسم التفضيل لابد أن يقع صفة لفظية لموصوف سابق عايه ،
 ومؤدى هذا الشرط استحالة وقوعه مبتدأ بالضرورة .

وكان القياس أن يتعدى إلى الثانى أيضاً باللام ، إلا أن الفعل لايتعدى بحرق جر متماثلين لفظا ومعنى إلى شيئين من نوع واحد ، كمفعول بهما ، أو مكانين ،
 أو زمانين » .

انظر : شرح الرضى ٢/ ، والهمع ١٠٢/٢ ، وتعفة الإخوان ٤٨ .

<sup>(</sup>١) انظر: همم الهوامع ٢ / ١٠٢

<sup>(</sup>٢) من الآية ( ١١٧ ) من سورة الأفعام .

<sup>(</sup>٣) من الآية ( ١٢٤) من سورة الأنعام .

٧ - أنه باستثناء صيغة التهضيل المجردة من (أل) والإضافة ، فإن التطابق العددى بين اسم التفضيل وموصوفه مطرد ، فقد أوجبه النحاة بصورة مباشرة فى الصيغة نفسها إذا كان مقترنا بر (أل) ، كا أوجبوه أيضاً بصورة غير مباشرة حين يضاف إلى نكرة بما اشترطوه من مطابقة النكرة للموصوف ، كذلك أجازوه باطلاق فيما أضيف إلى المعرفة ، ومن الثابت عندنا أن النطابق العددى يخرج التركيب الإسنادى من نطاق الجلة الوصفية .

٣ ــ أن اسم التفضيل المجرد من (أل) والإضافة كان يصلح لوقوعه طرفا إسناديا في الجملة الوصفية ، بما وضعه النحاة من ضو ابط لاستعماله تحتم التزام صيغته الإفراد والتذكير ، بيد أن الشروط التي وضعما جمهور النحاة تحول دون هذه الصلاحية وتمنع من هذا الوقوع .

وهكذا لا يسهم اسم التفضيل في إثراء النماذج النمطية للجملة الوصفية إلا على رأى مرجوح، ومن خلال أمثله محدودة يمكن أن تعد في ضوء السائد في التراث النحوى في مخالفة للأصل المطرد؛ كما لوقيل: الاحسن الصامدون، والاروع المقاتلون، فإن صيغة التفضيل تعرب مبتدأ، والمرفوع بعدها فاعل لها، وجلى أنه لا تطابق من الناحية العددية بين طرفي الإسناد في الجملة، وفقدان التطابق العددي هو المؤشر الواضح لاندراج هذا النمط من الجمل في إطار الجملة الوصفية.

المنسوب :

المقصود بالمنسوب هنا الصيغة الاسمية القياسية المطردة الاستعمال في النسب ، تلك التي تتكون من الكامة المنسوب إليها ملحقاً بها في آخرها لاصقة خلقية عبارة عن ياء مشددة صالحة لقبول العلامات الإعرابية الثلاثة:

الضمة ـ والفتحة ـ والكسرة ، التي يصطلح عليها بياء النسب ، علي نحو ما هومقرد في قواعد الصرف (۱)، كما في نحو: مصرى، وقاهرى وأنصاى ونحوى وغيرها . وبهذا التحديد تخرج الأسماء الدالة على النسب بدون وجود هذه اللاحقة ، كا ـ تخدام بعض الأوزان في الدلالة على النسب ، كما في : ( فعال ) ـ بفتح الفاء وتضعيف العين ـ نحو: بزاد ، وعطاد ، ونجاد وبقال ، وسياى . أي : صاحب بزد وعطادة وبحادة وبقالة وسيوف . و ( فاعل ) ـ بكسر العين ـ نحو : نامر ، ولاين ، وطاعم ، أي : صاحب مر و ابن وطاعم ، أي : صاحب مر و ابن وطعم و ابن ، وطعم ولبس وعمل ، أي : صاحب ابن وطعم ولباس وعمل و ( مفعال ) ولبس ، وعمل ، أي : صاحب ابن وطعام ولباس وعمل و ( مفعال ) ـ بكسر الميم ـ نحو : امرأة معطاد ، أي ذات عطر . و ( مفعيل ) ـ بكسر الميم أيضاً ـ نحو : ناقة محضير ، أي ذات حضر ـ بضم الحاء ـ بكسر الميم أيضاً ـ نحو : ناقة محضير ، أي ذات حضر ـ بضم الحاء وهو الجرى . فإن هذه الصيغ جميعاً وإن دلت على النسب فإنها لا تعمل والحملة الوصفية .

وقد ذهب جمهور النحويين إلى أن التركيب القياسي المطرد للنسب الذي يتكون من المنسوب إليه واللاصقة الحلفية \_ يجوز أن يعمل عمل الفعل المبنى لغيرالفاعل ، شأنه في ذلك شأن اسم المفعول، وأنه يشترط لهذا العمل ما يشترط في اسم المفعول من شروط(٢) ، سواء كان مقترنا بر أل) أو مجرداً منها . ومقتضى ذلك أن للمنسوب الواقع عنصرا إسناديا في الجملة الوصفية أسلوبين متميزين :

الأول – أن يقترن بـ (أل)، ويشترط فيه شرطان:

١ ـ أن تُـكون (أل) موصولة لاعهدية .

٢ ـ التزام الإفراد .

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد الصرفية.

<sup>(</sup>۲) انظر : شرح التصريح ۲/۱۵۱

والثانى \_ أن يتجرد منها ، ويشترط فيه \_ بدوره \_ شرطان : - النزام الإفراد .

٧ ـ أن يعمل عمل الفعل ، أى أن يتحقق فيه التكبير ، وعدم الوصف، والاعتماد على ننى أو استفهام دون بقية ما يعتمد عليه ، وتأخر المعمول .

وهكذا يمكن أن يقال مثلا: النحوى أساندتنا ، والأدبى انجاهاتنا ، كا يمكن أن يقال : ما مصرى أولئك الذين يبيعون أوطانهم للأعداء ، وهل عربى الحونة لآمال أمتهم ؟ و ، كذلك : أقرشيء قومك ، و أقرشي أبواك ، ؟ كما مثل سيبويه (1) . بإعراب المنسوب المتقدم في كل الأمثلة مبتدأ وما بعده مرفوع به . وواضح أننا التزمنا في الأمثلة ما التزمسه سيبويه من مخالفة عددية بين ركني الإسناد في الجملة ، إذ إن هذه المخالفة خصيصة بارزة من خصائص الجملة الوصفية التي لولاها ما كانت الجملة منها : فلو قبل مثلا : القرشيان أبواك ، لصارت الجملة اسمية . ويحوها لوقيل عثلا : القرشيان أبواك ، لصارت الجملة اسمية . ويحوها لوقيل : ما مصريون الذين لوطنهم يبيعون ،

على أنه لا يفوتنا أن نذكر أنه برغم ما قرره الحاة من أن المنسوب بلحق باسم المفعول في العمل، وأنه ينبغي أن تتوافر فيه الشروط نفسها، وأنه يطرد فيه الأساليب ذاتها، فإن من الثابت أن ثمة فارقا أساسيا بينهما و الممل، ويتمثل هذا الفارق في أن اسم المفعول يمكن أن يتعدى إلى أكثر من معمول به، منها ما هو مرفوع بالضرورة نائباً عن الفاعل، ومنها ما هو منصوب: إما على المفعولية إذا كان الفعل متعديا إلى أكثر من واحد بنفسه منصوب إلى الحالية ، أو التميز ، أو الظرفية ، كما أن منها ما ليس منصوبا في وإما على الحالية ، أو التميز ، أو الظرفية ، كما أن منها ما ليس منصوبا في المفط وإن قرر النحاة كونه منصوبا محلا ، وهو الجار والمجرور . أما المنسوب فإنه لا ينصب المفعول به قط وإن أمكن أن يعمل في غير المفعول

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب سيبويه ٢٦/٢

به من الحال في نحو: الثورى دجالك مقاتلين ، والتمييز نحو: المحمدى أصدقاؤك خلقاً ، والظرف نحو: ما وردية أشمارك الليلة ، والجاروالمجرور نحو: هل منهجى آراؤك في بحثك ؟

وهكذا نخلص إلى أن العنصر الإسنادى الأول فى الجملة الوصفية يقع واحداً من هذه الصبغ المشتقة أو المؤولة بها ، وهذه الصيغ كلها بعض ما يطلق عليه فى التراث النحوى دما يعمل عمل الفعل ، إذ إن بما يعمل هذا العمل ـ بالإضافه إليها ـ المصدر ، واسم المصدر ، واسم الفعل ، والظرف ، والجاد والمجرود .

أما المصدر واسمه فلأنها حين يقعان مبتدأين يكونان طرفين إسناديين فى ( الجملة ) الاسمية لا الوصفية . لما يلزم هذا الوقوع من تطابق بين عنصرى الإسناد فى الجملة من الناحية العددية .

وأما الظرف والجار والمجرور فلأنها حين يقعان ركناً إسنادياً يكونان في إطار الجملة الظرفية .

وأما اسم الفعل فلانه \_ شأنه شأن الفعل \_ يقع ركناً إسنادياً دائما في الجملة الفعلية .

وهكذا لا يتبق مما يعمل عمل الفعل ـ مما يصلح لوقوعه طرفا إسناديا في الجمله الوصفية ـ إلا تلك الأنواع التي تناواناها ، وهي :اسم الفاعل ، وأمثلة المبالغة ، والصفة المشبهة واسم المفعول ، واسم التفضيل ، والمنسوب. بيد أنه ينبغي أن نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أن هذه الأنواع لا تقع دائماً عنصراً إسنادياً في الجملة الوصفية ، بل حين تستوفي ما ذكرناه لها من شروط.

ومقتضى ذلك أن من الممكن أن لا تقع عنصراً إسنادياً أصلا. وذلك إذا استعملت دون إسنادها إلى غيرها.

كا أنه من المدكن أن تقع عنصراً إسنادياً في غير الجملة الوصفية ، فيما لو وقعت ركناً إسنادياً في الجملة الاسمية ، أو الظرفية . أو الفعلية كالو قلت مثلا : العامل محترم ، وفي القلب منا العامل بإخلاص ، ويحترم العامل الجاد عمله ، فني هذه الامثلة الثلاثة اسم فاعل وقع مسنداً إليه في غير الجملة الوصفية . وليس اسم الفاعل في الأمثلة سوى نموذج يمكن أن يقاس عليه بقية المشتقات وما ألحق بها من المنسوب .

أما إذا استوفت الشروط فإنها تصبح صالحة للوقوع طرفا إسنادياً فى الجملة الوصفية. بل إنها تكون بالضرورة ركنا إسناديا فيها إذا ذكر الطرف الإسنادى الثانى ـ وهو المسند إليه ـ بعدها.

وللمسند إليه فى هذه الجملة أحكام تميزه ، فهو لايكون مفردا ، أى أنه يجب أن يكون مثنى أو مجموعا ، وهو مر فوع دائمابالمسند فلا يقع غير مر فوع ولا يتأثر بغير المسند من عوامل الرفع الأخرى فعلية كانت أو حرفية على الرأى الذى يجعل للحروف عمل الرفع أيضاً وهو واجب الذكر فى الجملة ، ملتزم الوجود بعد المسند فيها .

ومقتضى هذه الأحكام أنه لايقبل الإفراد ، ولا النسخ ، ولا الحذف، ولا التقدم . ويمكن أن تعد هذه جميعا من بين الخصائص المميزة للجملة الوصفية .

أما أنه لايقبل الإفراد فلأنه إذا وقع مفردا تحولت الجملة حينئذ إلى جملة اسمية ؛ لتحقق النطابق العددى بين طرفى الإسناد فيها. وسنفصل القول فى هذه النقطه بعد قليل ، حين نتناول العلاقة بين طرفى الإسناد فى الجملة الوصفية .

وأما أنه لا يقبل النسخ فلأن للناسخ دائمًا أثراً إعرابياً ظاهراً أو مقدراً ، لأنه لا يكون إلا عاملاً وما دام المسند إليه معمولاً في الجمهاة الوصفية للمسند فإنه يستحيل أن يقبل أثر عامل آخر ، وفقاً لما تقروه الاصول من عدم اجتماع عاملين على معمول واحد.

وأما أنه لا يقبل الحذف فلأنه – بالضرورة – سوف يؤدى إلى لبس سواء فيها يتصل بالمعنى المستفاد من الجملة ، أو فيها يتصل بتصنيف أنواعها ، إنك حين تسمع قائلا يقول: الناجح ، أو : هل ناجح ؟ أو ما ناجح \_ مثلالا سبيل إلى أن تحدد العنصر الإسنادى الثانى فى الجملة ، وهل هو المسند أو المسند إليه ، وهل هو متقدم أو متأخر . وهكذا يحدث خلط لا سبيل معه إلى تمييز المعنى أو تصنيف الجمل المغترة عنه .

وأما أنه لا يتقدم على المسند فلأن العامل عند جمهور النحاة - شبيه بالفعل ، وبما أنه لا يجوز عندهم تقدم مرفوع الفعل عليه فكذلك لايجوز تقدم مرفوع شبه الفعل عليه . بل إن امتناع تقدمه آكد ، لأنه إذا كان الفعل - وهو الأصل فى العمل - يمتنع معه تقدم المرفوع فإن امتناعه مع شبه الفعل - وهو متفرع عنه - من باب أولى .

وثمة عدد من القضايا الثانوية التي تتر تبعلى هذه الأحكام، لعلى أهمها تفسير عمل الوصف في المرفوع بعده: والاتجاه الشائع في التراث النحوى يفرق بين نوعين من المرفوع، تبعاً لاختلاف أنواع المشتقات السابقة عليه والعاملة فيه. فإذا كان المرفوع بعد اسم الفاعل، أو أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة أو اسم التفضيل أعرب فاعلا، وإذا وقع بعد اسم المفعول أو المنسوب أعرب نائباً عن الفاعل، ولا نكاد نجد خلافا يذكر حول هذا التقسيم أعرب نائباً عن الفاعل، ولا نكاد نجد خلافا يذكر حول هذا التقسيم اللهم إلا في بعض التخريجات المحدودة لبعض الأمثلة الولادة المنسوب، ومن ذلك ما ذكره صاحب تحفة الإخوان على عوامل البركوى من إمكان

أن يعرب المرفوع بعد المنسوب فاعلا (١) ، وهو تخريج لايخلو من وجاهة. أو بعض الآراء الداعبة إلى إغفال هذا التقسيم جملة ، والاكتفاء باعتبار المسند إليه . مر فوعا ، للوصف دون حاجة إلى بيان سبب الرفع وطبيعته حتى لا تجمع الجلة بين ما يبدو أنهما صيغتان وقعتا مسنهاً إليها ، وهما : المبتدأ ، والفاعل أونائبه (٢) . وحتى لا تتعدد دلالة المصطلحات بتعدد الجمل المستخدمة فيها . ولا نحسب هذه الأسباب – برغم وجاهتها – كافية لإغفال الفروق الواضحة بين المرفوع بعد اسم الفاعل وماكان بمعناه ، والمرفوع بعد اسم المفعول وماكان مؤولاً به . وقد سبق أن أشرنا إلى أن المصطلح . المبتدأ ، متعدد الدلالة بالفعل في التراث النحوى ، وأن هذا التعدد من الثبات والاستقرار بحيث لا يمثل الأخذ به عائقاً في فهم الوظيفة النحوية للمصطلح في الجملة. فضلا عن أن الآخذ بالمصطلحين الدالين على عنصرى لإسناد في الجملة الوصفية على نحو ما هو شائع في التراث النحوى ــ وهما مصطلح المبتدأ للدلالة على المسند ، والفاعل أو نائبه للدلاله على المسند إليه - كفيل بتأكيد الوضع الخاص لهذه الجملة بين غيرها من الجل المعتد بتصنيفها عند النحاة ، وهما الجلة الاسمية ، والجلة الفعلية ، وكأن هذه الجملة \_ بعنصريها الإسناديين \_ جملة ذات اتصال وثيق بنوعى الجملة المتميزين، وهي بذلك تشبه كلا منها في بعض النقاط، والكنها - مع ذلك \_ تخالفها في بعض النقاط أيضا ، على نحو ما سنعرض له \_ إن شاءالله \_ عند مقارنة أحكام الجملة الوصفية بغيرها من أنواع الجملة العربية ، في ختام هذا الفصل.

<sup>(</sup>١) تحفة الإخوان على العوامل ٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر : دراسات نفدية فيالنحو العربي ١٥١ .

من هذا العرض لمكونات الجملة الوصفية وعلاقاتها يتضح أن المؤثرات التي تصوغ تشكيل هذه الجملة وتسهم فى إثراء بماذجها النمطية متعددة ، بيد أنه يمكن إجمالها فى أمور أربعة ، هى:الصيغة الوصفية الواقعة مسندا ونوعها ، والمرفوع الواقع مسندا إليه وطبيعته ، وسياق الجملة واحتمالاته ، والمكملات الممكنة ومواقعها .

- أما الصيغة الوصفية الواقعة مسنداً فإنها تتنوع إلى ستة أنواع كما سبق أن ذكرنا، وهي: اسم الماعل، واسم المفعول، والمنسوب، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، واسم التفضيل عند يونس وحده من بين النحاة، ويتقدم هذه الأنواع الستة اثنى عشر احتمالا، لأن كلا منها يمكن أن يقترن إلى الموصولة، كما يمكن أن يتجرد منها.

- وأما المرفوع الواقع مسنداً إليه فى الجملة فإن أنواعه ثلاثه ، هى : أن يكون اسما جامدا ، أو أن يكون اسماً مشتقاً ، أو أن يكون ضميراً ، وتقدم هذه الأنواع الثلاثة ستة احتمالات ، لأن كلا منها يمكن أن يكون مثنى ، كما يمكن أن يكون جمعاً .

- وأما السياق فله احتمالات ثلاثة : أن يكون إبجاله ، أو نفياً ، أو استفهاما .

\_ وأما المسكملات فدورها فى تعدد البهاذج النمطية للجملة الوصفية بالغ الحطر ، وتتائجها فى تعدد صورها لا تقع تحت حصر ؛ إذ إن من الممكن أن تخلو الجملة من المسكملات كما أن من الممكن أن تحتوى على واحد أو أكثر منها ، وفي طليعتها : المفعول به ، والحال ، والتدييز ، والظرف، والجار والمجرور، والتوابع الأرعة : النعت . والعطف ، والتوكيد والبدل .

فإذا نحن تجاوزنا عن دور هذه المـكملات في تعدد النهاذج النمطية اللحملة الوصفية مكتفين بتصورها في ضرء الاحتمالات الناتجة عن المؤثرات

الثلاثة الأولى اتضع أن هذه النهاذج تتجاوز مائتى نموذج . حسبنا أن نمثل لبعضها – فى إطار صيغة واحدة منها ـ هى اسم الفاعل – على النحو الآتى :

أولا ــ اسم فاعل مقترن ؛ (أل) الموصولة +اسم جامد مثنى ، مثل : الصامت أخواك .

+اسم جامدجمع . مثل :

الصامد رجالنا.

+ اسم مشتق مثني . مثل:

الحاضر صديقاك.

+ اسم مشتق جمع ، مثل:

الجالس مريدوك.

+ ضمير مثني منفصل،مثل:

المعتدى أنتها .

+ ضمير جمع منفصل، مثل: الفاهم أنتم .

ثانيا \_ أداة ننى (١) + اسم فاعل مقترن بر أل) الموصولة + اسم جامد مثنى ، مثل : ما الصامت أخواك.

أداة ننى + اسمفاعل مقترن بر أل ) الموصولة + اسم جامد جمع ، مثل : ما المستكين رجالنا .

<sup>(</sup>۱) صرح النجاة بأنه لافرق بين أن يسكون النفى بما ، أولا ، أو إن ، أو غير، أو ايس ،

انظر : شرح الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٩١/١، وان عقيل ١٨٩/١.

أداة ننى + اسم فاعل مقترن بر (أل) الموصولة باسم مثنى ، مثل : ما الحاضر صديقاك .
أداة ننى + اسم فاعل مقترن بر (أل) الموصولة باسم مشتق جمع، مثل : ما المتحدث مريدوك.
أداة ننى + اسم فاعل مقترن بر (أل) الموصولة باسم فاعل مقترن بر (أل) الموصولة باسم فاعل مقترن بر (أل) الموصولة باسم فاعل مقترن بر (أل) الموسولة بالمعافر أنتها .

أداة أنى + اسم فاعل مفترن بر (أل) الموصولة + ضمير جمع منفصل ، مثل : ما المعتدى أنتم.

ثالثا - أداة استفهام (۱) + اسم فاعل مقترن بر أل ) الموصولة + اسم جامد مثنى، مثل: هل الصامت أخواك؟

أداة استفهام + امم فاعل مقترن بر أل ) الموصولة + اسم جامد جمع ، مثل : هل الصامدر جالنا؟

أداة استفهام + اسم فاعل مقترن بر أل) الموصولة + اسم مشتق مثني، مثل: هل الحاضر صديقاك؟

أداة استفهام + اسم فاعل مقترن ؛ (أل) الموصولة + اسم مشتق جمع، مثل: هل الجالس مر مدوك؟

أداة نفى + اسم فاعل مشتق مقترن ؛ (أل) الموصولة + ضمير مثنى منفصل، مثل: هل الهاجم أنتها؟.

أداة ننى + اسم قاءل مقترن بر أل ) الموصولة + ضمير جمع منفصل، مثل : هل المعتدى أنتم؟.

<sup>(</sup>١) صرح النحاة بأنه لافرق في الاستفهام بين أن يكون بالهمزة ، أو بهل ، أو كيف، أو من ، أو ما .

انظر: ١٩٠/١ من الأشموني ، وابن عقيل ١٩٩/١ .

رابعاً \_ اسم فاعل مجرد من أل(١) + اسم جامد مثى ، مثل : صامد أخواك.

اسم فاعل بحرد من أل + اسم جامد جمع . مثل: مناضل رجالنا .

اسم فاعل بحرد من أل + اسم مشتق مثنى ، مثل : مقاتل زميلانا.

اسم فاعل بجرد من أل + اسم مشتق جمع ، مثل: ثائر أحبابنا.

اسم فاعل مجرد من (أل) + ضمير مثني منفصل ، مثل : مسافر أنتها .

اسم فاعل مجرد من (أل) + ضمير جمع ، مثل . متخلف أنتم .

خامسا ۔ أداة ننى + اسم فاعل مجرد + اسم جامد مثنى ، مثل : ما صامت أخو اك .

أداة ننى + اسم فاعل مجرد + اسم جامد جمع ، مش : ما حاضر صديقاك .

اداة ننى + اسم فاعل مجرد + اسم مشتق مثنى ، مثل : ما حاضر صديقاك .

أداة ننى + اسم فاعل مجرد + اسم مشتق جمع ، مثل : ما جالس محدوك .

أداة ننى + اسم فاعل مجرد + ضميرمثني منفصل ، مثل:

أداة ننى + اسم فاعل بحرد + اسم جمع منفصل ، مثل : ما مهاجم أنتم .

<sup>(</sup>١) هذه المسألة خلافية كما سبق أن ذكرنا في اسم الفاعل.

سادسا – أداة استفهام + اسم فاعل مجرد + اسم جامد مثنى ، مثل: ها صامت أخواك؟

أداة استفهام + اسم فاعل بحرد + اسم جامد جمع ،مثل: هل صامد رجالنا ؟

أداة استفهام + اسم فاعل مجرد + اسم مشتق مبنى ، مثل: ها حاضر صديقاك ؟

أداة استفهام + اسم فاءل مجرد + اسم مثنى جمع ، مثل: عل جا اس مريدوك ؟

أداة استفهام + إسم فاعل مجرد + ضمير مثنى منفصل، مثل: هل مهاجم أنتما .

أداة استفهام + اسم فاعل مجرد + ضمير جمع منفصل، مثل: هل معتد أنتم .

#### ثانياً: العلاقات المحتملة لمـكونات الجملة:

يذور حديث النحويين عن العلاقات المحتملة بين عناصر الإسناد في هذه الجلة حول محور والتطابق العددي وسلباً أو إيجابا و بحيث يمكن الزعم بأن الصور التركيبية المحتملة وسواء كانت مقبولة أو مرفوضة مبنية على موقفها من والتطابق العدى و و عتدة منه و قد عرض النحاة لهذه الصور من خلال الاحتمالات الآتية (1):

وقد حاول الخضرى استقصاء الاحتمالات المقلية الكونات هذه الجملة فذكر أنها تبلغ خس عشرة صورة على النحو الآتي :

أولاً - صورتان عتنع فيهما كون الوصف خبرا ويجب كونه مبتدأ ، وها :

١ ـــ إذا كان الوصف مفردا ومرفوعه مثنى -

٧ - إذا كان الوصف مفردا ومرفوعه جما .

ثانیا \_ صورة ن یُمتنع فیهما کون الوصف مبتدأ ویجب کونه خبرا مقدما ، وما بعده مندأ ، وهما :

٣ - إذا طابق الوصف مر فوعه في التقنية .

إذا طابق أوصف مرفوعه في الجمع .

ثالثا ـ صور فس من قبيل التركيب الفاسد ، ومي :

ه ــ إذا كان الوصف مثني وما بعده مفرد .

٦ إذا كان الوصف جم تصحيح وما بعده مفرد .

٧ — إذا كان الوصف مثني و مايبعده جم ٠

اذا كان الوصف جما وما بعدها مثى .

ه \_ إذا كان الوصف جم تـكسر وما بعده مفرد .

رابما \_ ست صور يجوز آيها الوجهان . كون الوسف خبرا مقدما ، أو كونه مبتدأ .

١٠ \_ إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد.

۱۱ ـــ إذا كان الوصف نما بستوى فيه المفرد والمثنى والحجموع ، كجنب وجرح ، وما عده مفرد . ==

الاحتمال الأول – التوافق أو التطابق العددى بين مكونات الجلة ، ولهذا الاحتمال صورتان :

التوافق إفرادا ، نحو : عل ناجح الصديق ، وما مسافر الوالد .
 التوافق فى غير حالة الإفراد ، نحو : عل الناجحان الصديفان ؟ ،
 المسافرون زملاؤك ؟ .

والاحتمال الثاني ــ المخالفة العددية بين ركنى الإسناد فى الجملة ، ولها صور أربع:

١ – إفراد الوصف وتعدد المرقوع بعده ، نحو : هل ناجح الصديقان؟،
 وما مهمل الجادون .

٢ – تعدد الوصف وإفراد المرفوع بعده ، نحو: هل ناجحان الصديق؟،
 وما مهملون الزميل .

تثنية الوصف وجمع المرفوع بعده ، نحو: هل الجحان الاصدقاء؟،
 وما مهملتان الزميلات .

٤ - جمع الوصف وتثنية المرفوع بعده، نحو: هل الجحون الصديقان؟،
 وما مهملات الزميلتان .

ويرفض النحاة \_ باتفاق \_ من هذه الاحتمالات الصور الثلاث الأخيرة،

<sup>=</sup> ۱۲ ــ إذا كان الوصف مما يستوى فيه المفرد وغيره وما بعده مثني .

۱۳ سـ إذا كان الوصف مما يستوى فيه المفرد وغيره وما بعده جمع ٠

١٠ – إذا كان الوسف بجموعا جم أيكسير وما بعده مثني •

١٥ ــ إذا كان الوصف بحوعا جمع تــكسير وما بعده جمع .

وفى الصورتين الأخيرتين خلاب .

التى تنسم بتعدد الوصف والمخالفة العددية معاً ، ويجعلونها من قبيل الحطأ التركيى الذى لا يصح ذكره إلا بهدف استقصاء الاحتمالات العقلية فحسب ويقبلون الصور الثلاث الاخرى ، ولكنهم يقسمونها - بحسب تصنيفها - أقساما ثلاثة :

القسم الأول \_ يجب أن تصنف فيه الصور في إطار الجملة الاسمية المكونة من «مبتدأ وخبر» \_ وهي التي تتحقق فيها المطابقة العددية في غير حالة الإفراد، نحو: هل ناجحان الزميلان؟. فإنه يحب أن يعرب الوصف في المثال خبراً مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخراً ، ولا يجوز أن يكون الوصف فيها مبتدأ والمرفوع فاعلا سد مسد الحبر؛ لأن الوصف إذا رفع ظاهراً كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحي ، (١)

والقسم الثانى \_ يجب أن تصنف فيه الصورة فى نطاق الجلة المكونة من و مبتدأ ومرفوع ، \_ وهى التى اصطلحنا عليها بالجلة الوصفية . وهى التى التى تتسم و بالمخالفة العددية ، وأن يقع الوصف مفرداً ، والمرفوع بعده غير مفرد ، سواء كان مثنى نحو : هل حاضر الزميلان ؟ أو بحموعا نحو : هل مسافر الطالبات ؟ فإن الوصف يجب أن يعرب فى هذه الحالة مبتداً ، والمرفوع بعده فاعلا \_ أو نائب فاعل \_ له ، ولا يجوز أن تمكون الجلة مكونة من مبتدأ و خبر لانعدام التطابق العددى بين ركنى الإسناد فيها .

وأما القسم الثالث \_فقد أجاز النحاة تصنيفه في كل من الجملتين ، ودلك إذا اتفق الوصف والمرفوع بعده في التطابق العددي إفراداً . إذ أجاز كثير من النحاة أن يعرب الوصف مبتدأ وما بعده مرفوع به ، كما أجازوا أن يعرب خبراً مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، وانظر أيضاً: الأشموني وحاشية الصبان عليه ١٩٣/١، وشرح الرضي ١٩٧/١.

وهكدا لا يدخل في إطار ما أسميناه بالجلة الوصفية إلاصور تان فحسب:
الأولى - تلك التي تتسم بالمخالفة العددية . حين يكون الوصف مفرداً والمرفوع بعده غير مفرد وهو بالضرورة فاعل له أو نائب عنه .

والثانية ـ تلك التي تتصف بالموافقة العددية ، وذلك بأن يكون الوصف والمرووع بعده مفردين .

ولم اكانت الصورة الثانية - كما أسلفنا - تحتمل تعدد التوجيه عند النحاة ، إذ من المقطوع به عندهم أنه يجوز تصنيفها في إطار الجملة الاسمية المحكونة من مبتدأ وخبر، وذلك لتحقق النطابق العددى بين ركني الإسناد فيها على نحو ما هو مقرر في الجملة الاسمية . ولما كانت المخالفة العسددية ظاهرة من أبوز الظواهر المميزة لكثير من النماذج النمطية للجملة الوصفية، وهي الظاهرة التي لفتت نظر شيخ النحاة سيبويه حين عرض لعدد من مماذج هذه الجملة مقارنة بمقابلها من الجملة الاسمية، مثل : أذاهب أبواك ؟، وأمنطلق قومك ؟ وفإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت : قومكم منطلقون ، وقومك قومك ؟ وفإن بدأت بالاسم قبل الصفة قلت : قومكم منطلقون ، وقومك قانوا ذاك (۱) ، لذلك فإننا حسنون ، كما تقول : أبواك قالا ذاك ، وقومك قالوا ذاك (۱) ، لذلك فإننا تؤثر إخراج هذه الصورة من نطاق الجملة الوصفية ، واعتبارها من قبيل الاسمية ، وهكذا تصبح الجملة الوصفية بحصورة في تلك الصورة التي تتسم بالمخالفة العددية بين ركني الإسناد فيها .

إننا بهذا التحديد ننأى بهذه الضوابط عن بعض صور الخلط و الاضطراب والتضارب التي حملت بعض اللغويين \_ من القدامي و المحدثين \_ على مهاجمة المنحاة والتشكيك في دقة ما وضعوه من قواعد . وحسبنا أن نمثل في هذا

<sup>(</sup>۱)انظر : كـتاب سييويه ۲/۲ .

المجال بما ذكره الدكتور عبد الرحمن أيوب في كتابه: ودراسات نقدية في النحو العربي، حين عرض لهذا الموضوع. إذ قال: و نود الآن أن نافت النظر إلى التنافض الذي تجره نظرية الفاعل الذي يسد مسد الجبر في هذا الصدد. وفي المثال: (أقائم محمد؟) تعرب: (قائم) مبتدأ، أي أنها مسند إليه، وتعرب (محمد) فاعلا، أي أنها مسند إليه أيضاً. ومقتضى هذا وجود جملة تنكون من مسندين إليها ولاغير. ولو قيل بأن (محمد) قلد سد مسد الحبر وأنه بذلك مسند لكانت هذه الدكامة مسندا ومسنداً إليه في نفس الوقت، وهو أمر لا يقبله عقل،

ثم يضيف: و وللنحويين في هذا المثال إعراب آخر. هو اعتباد (قائم) خبراً مقدما، و ( محمد ) مبتدأ مؤخراً، ومقتضى هذا الإعراب أن تكون ( قائم ) مسنداً و ( محمد ) مسنداً إليه ، وهو عكس وضعيها على الإعراب الذي سبق ، ومن المعلوم أن الإسناد اعتباد دلالي لا إعرابي ، ولا يقبل المنطق السليم أن يكون المسند حسب الإعراب الأول هو المسند إليه حسب الإعراب الثاني ، لأن جملة : ( أقائم محمد ) لم تتغير في ذاتها ، سواء أعر بت على هذا الوضع أو ذاك ،

ولقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى أن الجلة مكونة من مسندين إليهما وأنها تخلو من المسند لا تستند إلى مقومات موضوعية ، إذ ينقصها الإحاطة المستوعبة بدلالات مصطلح والمبتدأ ، في التراث النحوى ، فهى دعوى تفترض وحدة دلالة هذا المصطلح ، ووحدة الوظيفة التي يؤديها في الجلة ، وكونه في كل الحالات مسنداً إليه فيها . وهذه كلها افتراضات تنفيها الحقائق الثابتة في هذا التراث ، تلك الحقائق التي تؤكد تعدد دلالات هذا المصطلح و تنوع وظائفه وإمكان وقوعه مسنداً حينا ومسنداً إليه حينا

آخر . إذ هو مسند باطراد فى الجملة الوصفية ، ومسنداً إليه باطراد فى الجملتين الخلامية والظرفية ، على نحو ما ذكر نا من قبل .

وإذا كان المأخذ الأول الذى ذكره الدكتور أيوب يفتقد الأساس المسلط المنحذ به وإن المأخذ الثانى الذى عرضه ينهض على أسس منهجية ، فإن من المقرر منهجيا أن , الجملة ، في إطار , المرقف المغوى ، لا تحتمل تعدد الدلاله ومن ثم تأنى تعدد التوجيه ، وأن تعددالتوجيه مبى في جوهره على فصم الصلة الحية بين الجملة أو التركيب من ناحية والمرقف المغوى من ناحية أخرى . وتطبيقا طذه الأسس يكون القول بوجود عدد من الاحتمالات الجائزة في توجيه الجملة المنكونة من وصف مفرد ومرفوع مفرد وهي الجملة التي أجاز النحاة باطراد كونها من قبيل الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر ، والمسكونة من مبتدأ ومرفوع أغنى عن الحبر - مظهرا من مبتدأ وخبر ، والمسكونة من مبتدأ ومرفوع أغنى عن الحبر - مظهرا من مظاهر الاضطراب المنهجي في تصنيف الجملة . وهو اضطراب المنهجي في تصنيف الجملة . وهو اضطراب المنهجي في تصنيف الجملة . وهو اضطراب المنهدين كونها مظاهر الاضطراب المنهجي في تصنيف الجملة . دون أن تجيز كونها تحتمل أيضا الوصفية . تحقيقا لتلك الأسس التي سبق بيانها، ورعاية للخصائص التي يجب لحظها ، وفي طليعتها اختلامي مرقف الجملتين من النطابق العددي سلما وإيجابا .

وهكذا نخلص إلى أن من الممكن تحديد الجملة الوصفية في أنها و الجملة المسكونة من مبتدأ وقع وصفا مشتقا أو مؤولا به ، مفرداً ، قد أسند إلى مرفوعه الظاهر أو الصمر المنفصل ، المثنى أو المجموع ، التالى له ».

واستخدامنا لفظ والجملة ، في النعريف للإشارة إلى أنه لا بد في الجملة الوصفية من الخصيصتين الشروريتين التكوين الجملة ، وهما : الإسناد والإفادة التامة . وما يقتضيه ذلك من استقلال الوصف ومرفوعه بمام

الفائدة ، بحيث إذا لم يقدم هذه الفائدة التامة لم يعد من قبيل الجملة الوصفية على ألله ألله العلم المحد ، وعلى مأكول طعامه بخيل؟

والمقصود من والوصف المشتق، مادل على حدث وصاحبه من الصفات المتفقة مع أفعالها في المادة والعمل . وهذه الأوصافي مزدوجة الدلالة بالضرورة ، حيث تدل على الحدث والموصوفي به . وبذلك نستبعد ماكان من الأوصافي مفرد الدلالة ، كاسم الزمان والمحكان ، والمرة ، والهيئة ، والآلة .

ويتناول و المؤول بالوصف ، المنسوب خاصة ، فإنه يشبه الوصف المشتق من حيث معناه ، إذ يدل على ذات موصوفة بصفة من الصفات ، ومن حيث استعماله ؛ إذ يمكن أن يعمل عمل الوصف المشتق وأن يكتفى عرفوعه بعده .

وتقييد الوصف وبالإفراد، لاستبعاد ما ليس مفردا من الأوصاف ، فرنه \_ كما ذكرنا \_ يمكن أن يقدم نماذج نمطية للجملة الاسمية ، ولكنه لا يصلح لتقديم أية نماذج للجملة الوصفية باتفاق.

والنص على كون هذا الوصف ومسندا، بغية إخراج ماكان منه مسندا إليه فإنه محصور في دائرة الجلمايين : الاسمية والظرفية ، دون لوصفية .

وإيثار لفظ والإسناد إلى المرفوع وللإشارة إلى أن هذا الوصف يعمل عمل الفعل ، يما يتطلبه هذا العمل من توافر شروط بعينها فيه وشروط فى مرفوعه ، ثم إن استعمال لفظ والمرفوع ، بهذا العموم قد أريد به أن يسم ماكان منه فاعلا ، وماكان منه ذئبا عن الفاعل .

وتقييد المرفوع بكونه اسما, ظاهرا، أو ضميرا منفصلا ، لإخراج

غيرهما من الأسماء غير الظاهرة والضمائر المتصلة. والنص على كونه مثنى أو مجموعاً لإخراج ما كان منه مفرداً فإنه يدخل في نطاق الجلة الاسمية.

والنص على كون المرفوع تاايا للوصف لتأكيد التزام هذا الترتيب في الجملة الوصفية ، فإنها لا تخالف هذا الترتيب قط . في حين يمكن في بقسية أنواع الجملة العربية تعدد المواقع للمناصر الإسنادية في مجموعها ، بحيث يمكن فيها – بصورة عامة - تقدم المسند على المسند إليه، كما يمكن تقدم المسند إليه على المسند .

وهكذا يشير هذا التعريف للجهلة الوصفية إلى أهم مالها من أحكام ، صواء فيما بتصل بمكوناتها ، أو فيما يخص علاقاتها :

فهى - أولا ـ مكونة من و مبتداً ، و و مرفوع به ، وإيثار لفظ المبتداً \_ فى فكر مكونات الجلة للإشارة إلى ما يلزمه من الرفع ، فإن المبتداً \_ فى التراث النحوى ـ مرفوع باطراد لفظا أو تقديراً و معنى هذا أن ركنى الإسناد فى الجملة الوصة ية مرفوعان ، ولقد يكون النص على الرفع \_ صراحة أو ضمنا \_ إشارة إلى عدم قبولهما النسخ ، إذ من الثابت أن النسخ با ضرورة يستلزم تغيراً فى الحالة الإعرابية .

والمبتدأ فيها وصف مشتق أو مؤول به ، وبذلك تكون الناذج النمطية لهذه الجملة مقصورة على بعض الاستجالات المحدودة لانواعمن الصيغ، هي : اسم الفاعل ، وما ماثله من أمثلة المبالغة ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، واسم المفعول وما جرى بجراه من المنسوب . وليست هذه الأنواع متساوية من حيث شيوع الاستعال في هذه الجملة وندرتها . فإنه بالرغم من عدم وجود إحصاءات لاستعالاتها في أي حصيلة لغوية فإن النظرة العجلي إلى ما تقدمه المصنفات النحوية واللغوية تشير إلى أن أكثرها شيوعا اسم الفاعل واسم المفعول مم المنسوب والصفة المشبة . وأقالها شيوعا شيوعا اسم الفاعل واسم المفعول مم المنسوب والصفة المشبة . وأقالها شيوعا

اسم التفضيل ، وبين المجموعتين أمثلة المبالغة إذ إنها دون الأولى فى الشيوع ودون الثانية فى الندرة .

والمرفوع فيها اسم حقيق لا حكمى ، صربح لا مؤول ، ظاهر مطلقا أو ضمير شربطة كونه منفصلا . وبذلك تستبعد من دائرة هذه الجلة أنماط كثيرة من التراكيب بما لم تتوافر هذه الشروط فيها . ولقد يكون هذا المرفوع فاعلا للوصف ، ولقد يكون نائب فاعل له . والاختلاف بين التوجيهين يرتد إلى نوع صيغة الوصف الواقعة مبتدأ والتي يمكن تقسيمها \_ بصورة عامة \_ إلى بحموعتين : المجموعة الأولى يؤدى فيها الوصف وظيفة الفعل المبنى للمعلوم ، والثانية يقوم فيها بوظيفه الفعل المبنى للمجمول ، وتضم المجموعة الأولى \_ كما أسلفنا \_ اسم الفاعل ، وأمثاة المبالغة ، والصفه المشبة واسم التفضيل . وتقتصر الصيغة الثاني على اسم المفعول والمنسوب . وهكذا يكون استخدام لفظ المرفوع في الجلة بحققا هدفين معا : أولها الإشارة إلى أن الوصف الواقع مبتدأ يؤدى وظيفة الفعل في الجلة ، وما يقتضيه ذلك من ضرورة توافر شروط بعينها فيها ، وفي معمولها ، وثانيهما أن يتسع التعبير لتناول نوعي المرفوع معا : الفاعل ونائبه ، دون أن يقتصر على أحدهما .

ثم إن هذه الجملة - ثانيا - متميزة في مجال تحديد العلاقات الرابطة بين ركني الإسناد فيها .

قالمخالفة العددية فيها واجبة ، إذ إن المبتدأ الواقع مسنداً يلزم حالة الإفراد، في حين لا يكون مرفوعه الذي بسند إليه إلامتعددام ثني أو بحموعا.

والترتيب فيها حمدى ؛ إذ لا مجال قط لتقدم المرفوع على المبتدأ باللابد من تأخره عنه .

وذكر طرفي الإسناد فيهاضروري، إذ لايجوز بحال حذف أي منها فيها.

# ثالثاً : خصائص الجملة الوصفية :

تسم الجملة الوصفية بعدد من الصفات التي يمكن أن تعد بصورة عامة بمثابة خصائص بميزة لها ، سواء في شكل الجملة ، أو في الاستعالات السياقية لها . ومن هذه الصفات ما تشارك فيه الجملة الوصفية غيرها ، ومنها ما يقتصر عليها لا يشركها فيه سواها ، والكنها – في بحموعها – تمثل عناصر تميزها عن غيرها ، وسنعرض في السطور القادمة لهذه الخصائص من خلال تناولنا لموقف هذه الجملة من عدد من الاعتبادات المرعية في تصنيف الجملة العربية وعلى رأسها : شكل الإسناد فيها، ونوع الاطراف المكونة لها . والضو ابط الموقعية بها ، والتطابق فيها ، وإمكانية النسخ معها ، واحتمالات الامتداد مها ، والحذف منها .

# ١ – شكل الإسناد في الجملة الوصفية .

يشير تحليل ما ورد من نصوص هذه الجملة في المأثورات النغوية إلى النهاء فيها ومفرد ، حيث تتسم الجمل الممثلة لها فيه بالبساطة دون التركيب ، وبؤكد هذه الحقيقة دراسة الاحتمالات الممكنة للماذج النمطية لهذه الجملة ، فإنها تحتم بساطة الاسناد ولا تسمح بتعدده ، ذلك أن كلا من : (المسند) و(المسند إليه) فيها لايكون إلا مفردا ، ولا يقع قط تركيبا إسناديا. فالمسند عرضنا له من قبل - كلمة واحدة . هي وصف مشتق أو مؤل به ، والمسند إليه مفرد كرلك ، إذ هو اسم حقيق صريح ، ولا سبيل إلى وقوعه غير ذلك . ويستحيل – في إطار هذه الأحكام - أن تقع الجملة وقوعه غير ذلك . ويستحيل – في إطار هذه الأحكام - أن تقع الجملة الوصفية مركبة ، وإن أمكن أن يتنوع الإسناد فيها تبعا لاحتمالات الامتداد مها ، على نحو ما سنعرض له بعد حين .

### ٢ ــ نوع أطراف الإسناد في الجملة الوصفية:

تنحصر العناصر الإسنادية المكونة للجملة الوصفية في الاسماء ، أما المسند فلانه لا يكون إلا وصفاً مشتقا أو مؤولا به . وأما المسند إليه فلانه لا يكون إلا سماحقيقيامشتقا أو جامدا. وهو بذلك بحدود بدائرة الاسماء فلانه لا يتجاوزها . ومقتضى هذا أن والفعل ، وما كان مماثلا له من الحالفة ، لا يقع عنصرا إسناديا في الجملة الوصفية . ومهذا تتميز هذه الجملة من حيث المكونات عن بتية أنواع الجملة العربية .. ما عدا الظرفية .. إذ تسمح ضوابط تلك الجمل بوقوع الفعل عنصرا إسناديا فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة : أما في الجملة الفعلية فلانها مرتبط، بالفعل لا تنفك عنه . وأما في الجملة الاسمية فلانمن الممكن وقوع الفعل عنصرا إسناديا، إذا كان الخبر تركيباً إسناديا فعلياً وأما في الجملة الشرطية فلأن من الجائز وقوع الفعل عنصرا إسناديا في تركيبها معا : الفعل والجزاء ، ومن الجائز وقوعه عنصرا إسناديا في الفعل وحده دون الجزاء ، ومهذا لا تخلو الجملة الشرطية قط من الفعل . على نحو ما سنعرض له .. إن شاء الله .. في الفصل الخاص بالجملة الشرطية .

#### ٣ – الضوابط الموقعية في الجملة الوصفية :

التزام الترتيب بين طرفى الاسناد فى الجملة الوصفية أمر ثابت . تستوى فى تقرير هذه الحقيقة النصوص اللغوية والقواعد النحوية ، فليس فى النصوص ما يشذ عن ضو ابط الترتيب ، كما أنه لا يوجد فى القواعد ما يسمح بهذا الانفلات منه . وبذلك تتسم ظاهرة الترتيب فى هذه الجملة بالاطراد الذى لا شذوذ فيه ، ولا استثناء منه ، وهى خصيصة تنفرد بها هذه الجملة عن بقية أنواع الجملة العربية كلما : حيث يؤكد ما ورد من

نصوصها وما وضع من قواعدها إمكان تبادل المواقع بن الاطراف الإسنادية فيها. سواء فى ذلك الجلة الاسمية أو الظرفية التى يعترف النحاة كافة بإمكان تقدم الحبر فيها على المبتدأ جوازاً حينا ووجوبا أحيانا، أوالفعلية التى تؤكد النصوص إمكان تقديم الفاعل فيها على الفعل، وهو ماأخذت به بعض المدارس النحوية قديماً وحديثاً، أو الشرطية التى لا يحول نحويا دون الاعتراف بما ورد فى عدد كبير من النصوص اللغوية من تقدم الجزاء فيها على الفعل إلا بعض المقولات النظرية التى لا تستند لغير الأسس الذهنية المذهبية .

### ٤ – طبيعة التطابق في الجملة الوصفية:

ناحظ منذ البداية أن الجملة الوصفية تفرق باطراد بين قسيمي التطابق: النوعي تذكيرا وتأنيثا، والعددي: إفرادا وتثنية وجمعا، إذ يطرد فيها تحقيق التطابق النوعي بين ركنيها الإسناديين، في الوقت الذي لاتسمح فيه فيه قواعدها - على نحو ما قررنا - بحدوث تطابق عددي بينهما، بل على العكس من ذلك توجب هذه القواعد وجود مخالفة عددية بين ركنيها، وتلتق الجملة الوصفية بهذا مع الجملة الفعلية، بنها تخاف الجملتين الاسمية والظرفية، أما الجملة الاسمية فلأنها توجب التطابق الكمل - عددا ونوعا بين ركني الإسناد فيها. وأما الجملة الفارقية فلأنها وإن لم يتحقق قيها التطابق بين ركني الإسناد فيها. وأما الجملة الفارقية فلأنها وإن لم يتحقق قيها التطابق بين ركني على أي شكل من أشكال المخالفة بين ركنها.

# ٥ – إمكانية النسخ:

من الملحوظ أنه ليس في المأثورات اللغوية للجملة الوصةية ما هومنسوخ،

فالنصوص اللغوية الواردة لهذه الجملة غير منسوخة وإن اختلف سياتها : سلماً وإيجابا ، ونوعها : خبرا وإنشاء . وهو ما قررته القواعد النحوية أيضا ، حين ذهب النحاة إلى فصل أحكام الجملة الوصفية عن الجملة الاسمية من ناحية ، والحديث عما يعمل عمل الفعل — ومن بينه بالضرورة النماذج النمطية للجملة الوصفية — بمعزل عن قواعد النسخ وأحكامه من ناحية أخرى . وجهذا يكون و عدم قبول النسخ ، سمة ثابتة من السمات المميزة للجملة الوصفية ، وهي سمة تستند إلى لحظ الخصائص اللغ و وعاية ورعاية المقولات النحوية معا .

وبهذه السمة تماثل الجملة الوصفية الجملة بن الفعلية والشرطية، وتخالف الجملة بن الاسمية والظرفية فواضح، لأن من خصائصهما – كما ذكرنا – إمكان تقييدهما بالنواسخ الفعلية والحرفية أيضا. وأما مماثلتها للفعلية والشرطية فلأن كليها لا يقبل النسخ بحال ، على نحو ما سنعرض له – إن شاء الله.

#### ٣ - احتمالات الامتداد:

تتسم الجملة الوصفية بصلاحيتها للامتداد أيا كان نوع العناصر الممتدة أى سواء كانت هذه العناصر مرنة الارتباط بأنواع الـكلمة العربية ، كالمظرف ، والجاد والمجرور ، وتمييز المدد . أو مقيدة الوقوع بضرورة وجود الفعل أو مشتق منه ، كالمفاعيل ، والبدل ، والحال .

وبهذه السمة تشبه الجملة الوصفية كلا من الفعلية والشرطية ، وتخالف كلا من الاسمية والظرفية ، ذلك أن احتبالات الامتداد فى النوعين الاخيرين محدودة بالنوع الأول من العناصر الممتدة ، وهى العناصر التي تقديم بمرونة

الارتباط بأنواع السكايات. أما النوع الثانى من العناصر الممتدة فإنه رهن بوجود فعل أو مشتق منه ـ كما أسلفنا ـ الأمر الذى يفضى بالضرورة إلى عدم قابليـــة الجملة لها إذا خلت منهما.

#### ٧ – احتمالات الحذف:

ليست فى النصوص الواددة فى الجملة الوصفية ماحذف منه بعض أدكانه، كما أن القواعد النحوية لا تتحدث عن إمكان حذف أى من أطراف الإسناد فيها . وإن كان من الممكن استلهام الحقائق العامة المقررة نحويا ، والني تجيز هذا الحذف إذا دل عليه دليل من الموقف أو السباق . فإنك حين تسال مثلا: من القادم ؟ فتجيب : أخواى ، فإن من الممكن نحويا اعتباد ( أخواى ) مرفوع باسم فاعل مقدر ، و تسكون الجملة عل هذا التقدير وصفية .

بيد أن من الثابت أنه ليس في الجملة الوصفية مواضع يطرد فيها هذا الحذف لأحد طرفي الإسناد أو لكايهما . وبهذا تتميز الجملة الوصفية عن بقية أنراع الجملة العربية التي يجيز النحاة الاستغناء باطراد عن بعض أركان الإسناد فيها . سواء في ذلك الجملة الاسمية أو الظرفية \_كما شرحنا من قبل \_ أو الجملة الفعلية أو الشرطية على نحو ما سنشرح من بعد .

\* \* \*

وهكذا نخلص إلى أن الجملة الوصفية تتعف بعدد من الصفات التي تجعلما نموذجا متميزا عن بقية نماذج الجملة العربية:

فهى جملة بسيطة الإسناد، محدودة المكونات، ملتزمة الترتيب، واجبة المخالفة العددية بين ركنيها، غير قابلة للنسخ، وإن قبات الامتداد. الحذف فيها غير مطرد.

وبهذه الحصائص تخالف الجملة الاسمية في: المسكونات، وإمكان كون الإسناد مركباً ، وقبول النسخ ، ووجوب التطابق العددي ومرونة النرتيب، وإمكان الحذف، وبعض صود الامتداد .-

وتخالف الجمملة الظرفية في : المكونات، وقبول النسخ، وانمدام المخالفة، ومرونة التركيب، وإمكان الحذف.

وتخالف الفعلية والشرطية في : المكونات ، وإمكان الحذف.

الفصل الرابع

الجئاته الشرطية

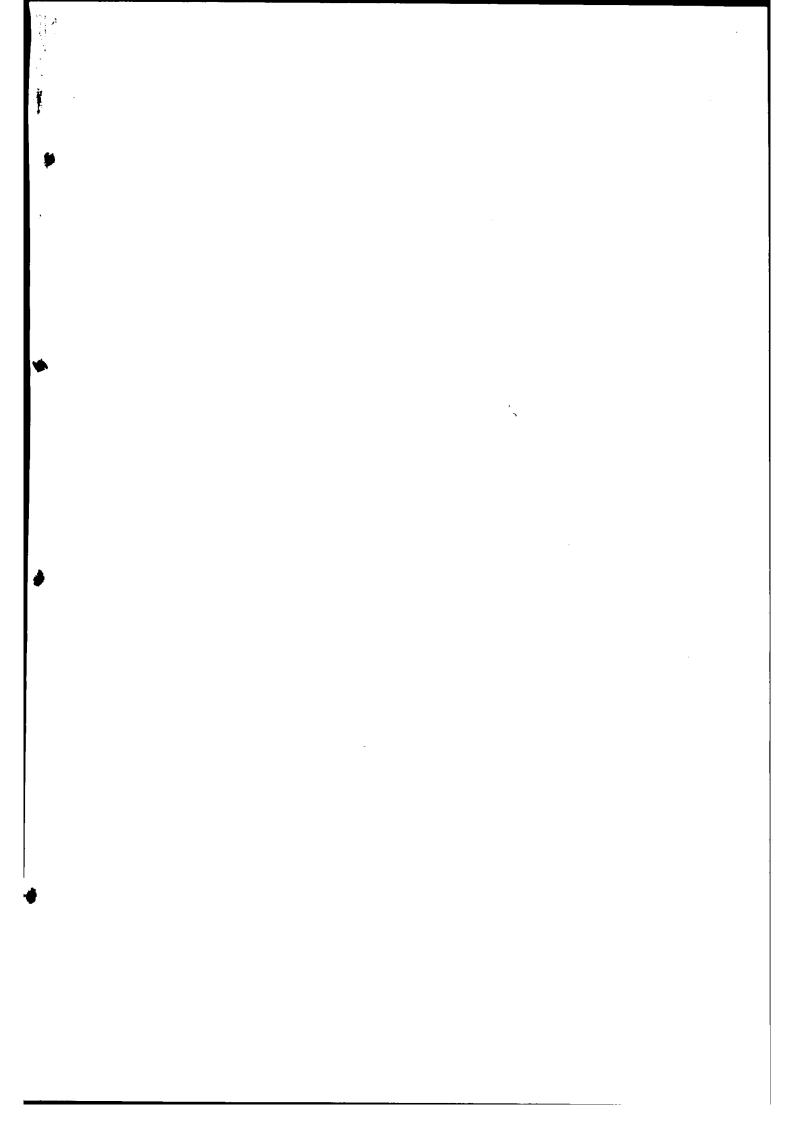

لعل أقدم من يرد إليه مصطلح: والجملة الشرطية ، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ، المتوفى سنة ٣٨ه ه ، إذ إليه يعود فضل ابتكار هذا المصطلح من ناحية ، وإقرار ما يمكن أن يعد اعترافاً باستقلال هذه الجملة في مقابل الأنواع الأخرى من الجملة العربية من ناحية أخرى (١).

وليس معنى ذلك أن النحاة السابقين لم يدركوا ما تتميز به هذه الجملة من خصائص، ولم يعرضوا لهذه الخصائص بالتقنين، فإن المأثورات النحوية تمكشف بجلاء عن أن هؤلاء النحاة قد تناولوا بالبحث جوانب متعددة من هذه الجملة وقعدوا لها، بل إن بويسعك أن تستخلص من تراثهؤلاء النحاة ما يمكن أن يكون ضوابط شاملة لهذه الجملة وأحكامها ، سواء في بجال دراسة العناصر الداخلة في تركيبها ، أو في ميدان الروابط الداخلية بينها . بل إن هذه الضوابط تمتد إلى ميدان استعراض الاحتمالات المكنة لتركيبها ، دون أن تقتصر على الوقرف عند الأساليب الواردة لها

ومقتضى هذا كله أن التراث النحوى - منذ عصوره الباكرة - بشير إلى وجود إدراك واضح بتميز مذه الجملة عن غيرها ، الأمر الذى أسلم إلى إفرادها بما يوشك أن يكون و وضعاً خاصاً ، بها . وهو إدراك ظل ينمو باطراد بفضل ما كانت تقدمه البحوث النحوية من إثراء لاحكام هذه الجملة وقواعدها . إذ إن كل بحث فيها كان يسلم - يالضرورة - إلى الس بعض الخصائص المميزة لها . ومن الصحيح أن النحاة السابقين على الزمخشرى لم يذهبوا إلى القول باستقلال هذه الجملة عن غيرها ، ومن ثم لم يضعوا يذهبوا إلى القول باستقلال هذه الجملة عن غيرها ، ومن ثم لم يضعوا مصطلحا خاصا الدلالة عليها الكن من الصحيح أيضاً ان اتجاهات البحث النحوى مصطلحا خاصا الدلالة عليها لكن من الصحيح أيضاً ان اتجاهات البحث النحوى

<sup>(</sup>١) انظر: (١٣٦) من هذه الدراسة .

قبل الزيخشرى كانت تدىء بأنها ستنتهى إلى الاعتراف باستقلالها، يحيث يمكن القول بأن دور الزيخشرى \_ فى جوهره \_ هو أنه قد نقل الاعتراف من مرحلة والسكون ، إلى مرحلة الظهور ، بفضل شجاعته فى وضع المصطلح المعبر عنها . وإن كانت أهم المقومات الداعية إلى إقراد استقلال هـ ذه الجملة . ومن ثم وضع المصطلح الدال عليها ، تعود فى جوهرها إلى أجيال عديدة من النحاة ، أسهمت كلها فى تشكيل مقومات هذه الجملة وبناء أسس استقلالها ننا قدمته فى در استها لها من ضواط ووضعته لمسائلها من أحكام

فها هو سببوبه: أبو بشر عثمان بن قنبر ، المتوفى سنة ١٨٠ ه ، يعقد فى كتابه عدداً من الأبواب المتتابعة التي يحرص فيها على تناول جوانب متعددة من هذه الجملة ، كحديثه عن أدواتها ، والروابط بين عنصريها ، ودخول الاستفهام عليها ، والجمع بين القسم وبينها ، والإتباع على الفعل أو الجواب فها (١).

ومثله المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد، المتوفى سنة ٢٨٥ه، حيث يفصل فى أبواب متصلة من كتابه والمقتضب القول فى كثير من مسائل هذه الجملة. وحسبك أن ترجع إلى عنوانات هذه الأبواب لتدرك مدى ما تتسم به المسائل عنده من ترابط واتصال. وما يعنيه ذلك من وضوح فى تصوره لطبيعة هذه الجملة ومشكلاتها(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر : كتاب سيبويه ٣/١٥٩،٥٦ - ٨٧٠٨٤،٦٤

 <sup>(</sup>٢) الفلر : المقتضب ٢/٢٤-٤٧ ، حيث يعتمد المرد خسة أبوات لدراسة قضايا
 الجملة الشرطية ، وهي :

<sup>-</sup> باب المجازاة وحروفها .

ــ باب مــاأل الجاراة وما يجوز فيها وما يمتنع منها .

\_ باب ما يرتفع بين الجزومين وما يمتنع من ذلك.

ـ بات ما يجوزُ من تقديم جواب الجزاء عليه ٠

س باب ما تحتمل حروف الجزاء من الفصل بينها وبين ما عملت فيه .

ونحوهما ابن السراج: أبو بكر محمد بن سهل ، المتوفى سنة ١٩٣٩، الذي يمضى قدما في كتابه و الأصول بنحو إدراك الطاع المكلى لهذه الجملة دون الوقوف عند أحد عنصريها من الشرط والجزاء، ويربط بين هذين العنصرين فيها والعنصرين المكونين للجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، فيصرح بأنه: ولا بد للشرط من جواب وإلا لم يتم المكلام، وهو نظير المبتدأ الذي لا بد له من خبر، ألا ترى أنك لو قلت: زيد، لم يكن كلاما فيه صدق ولا كذب، فإذا قلت، منطلق تم المكلام، فكذلك إذا قلت: إن تأتى، لم يكن كلاما حتى تقول: آتك، وما أشبه، (۱). قلت : إن تأتى، لم يكن كلاما حتى تقول: آتك، وما أشبه، (۱). فالترابط بين الشرط والجزاء ضروري لتحقق الفائدة. ولكن هذا الوابط لم يأت عقوا، وإنما نتج عن أداة الشرط التي لولاها لما كان ثمة بين الطرفين صلة. وفنحو قولك: إن يقم ذيد يقعد عمرو. فيقوم ذيد ليس متصلا بيقعد عمرو ولامنه في شيء، فلما دخلت (إن) جعلت إحدى الجملتين شرطاً والآخرى جوابا، (۲). وهكذا يلمس ابن السراج بوضوح العناصر شرطاً والآخرى جوابا، (۲). وهكذا يلمس ابن السراج بوضوح العناصر شرطاً والآخرى جوابا، (۲). وهكذا يلمس ابن السراج بوضوح العناصر الثلائة المكونة للجملة الشرطية، وهي: الآداة، والفعل، والجواب.

ويردد السيرافى: أبو سعيد الحسن بن عبد الله ، المتوفى سنه ٢٦٨ هـ، هذه الأفكار حين يقرر أن: والشرط والجواب هما فى الأصل جملتان متباينتان، دبطهما حرف المجاذاة فصارتا كشىء واحد، ٢٠٠ وبذلك يلس ما تتسم به هذه الجملة من ضرورة تكامل ركنيها وترابطهما بفضل الأداة التى لا سبيل قط – فى ضوء هذا الأثر لها – إلى إغفالها. وهذا الترابط والاتصال يوشك أن يحيل مكونات هذه الجملة إلى شىء واحد،

١٦٤/٢) انظر : الأسول ٢/٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) المظر : الأصول ١/٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح كياب سيمويه للسيراني ٢٠١/٣ .

وكأنه يشير بذلك إلى ذلك النشابه الذى عرض له من قبل ابن السراج بين مكونات الجملة مكونات الجملة الشرطية من فعل - أو شرط - وجواب، ومكونات الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر.

و يمضى الفارسى: أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، المتوفى سنة ويمل المسافلة وذكر أحكامها، أو وهو ويما المستعراض الاحتمالات الممكنة لها، والخصائص السيافية فيها. وهو يسجل في ثنايا هذا كل ما يمكن أن يعد أساساً مباشراً لموقف الزنخشرى من بعد، حين برى أن الشرط والجزاء يمكن أن يعدا معا حملة واحدة من حيث استخداما تهما التركيبية، ومن ذلك إمكان وقوعهما خبرا عن المبتدأ، وفي نحو: زيد إن تكرمه يكرمك، وبشر إن تعطه يشكر عمرو، فزيد ابتداء، وقولك ؛ (إن تكرمه يكرمك) جملة في موضع خبر، وقد عاد الذكر منها إلى المبتدأ، والجملة في موضع دفع لوقوعها موقع الخبر، ().

وهكذا تستقر فكرة الإشارة إلى العلاقة الداخلية بين أطراف الإسناد المسكونة للجملة الشرطية ، حتى إن ابن برهان: أبا القاسم عبد الواحد بن على بن عر ، المتوفى سنه ٢٥٦ه ، يتجاوز مسألة الربط بين هذه المسكونات من حيث المعنى إلى محاولة الربط بينها من حيث اللفظ مستنيرا في محاولته بما أثر في الجملة الاسمية المسكونة من مبتدأ وخبر من اتجاهات، فتراه يقول: «الشرط مشبه بالمبتدأ ، والخبر مشبه بخبره ، من حيث كان كل واحد منهما لا بد له من الآخر ، وكان الابتداء عاملا في المبتدأ ، ومعقود الابتداء والمبتدأ عملا في الخبر ، وكذلك (إن) تجزم الشرط ،

<sup>(</sup>١) انظر: الإيضاح العضدى ٧٤.

ومعقودهما يجزم الجزاء المنجزم بالشرط وحده ، لأن الفعل لا يعمل فى لفظه فعل ، وكما صح أن يحذف المبتدأ ويبقى عمله كذلك يصح أن يحذف المبتدأ ويبقى عمله كذلك يصح أن يحذف المجزاء(١).

وفى ضوء هذه النصوص لا يكون موقف الزمخشرى من استقلال الجلة الشرطية ووضع مصطلح يدل عليها منبت الصلة باتجاهات البحث النحوى، بل هو – فى حقيقته ــ امتداد طبيعى له، وتعبير صادق عنه.

وبهذا يتضح بحلاء أن النحاة قد أدركوا منذ عصر مبكروجود حصائص عميزة لهذه الجملة في مبناها، ومعناها، ووظيفتها، بيد أنهم ظلوا مع ذلك لا يعترفون باستقلال هذه الجملة عن غيرها من أنواع الجملة العربية، واستمروا في تصنيفها في إطار غيرها. إذ استقر عندهم وضعها بصورة عامة \_ في نطاق الجملة الفعلية، أو تحليلها إلى عنصريها ووضع كل منها أيضاً في إطارها (٢).

وهفا المسلك من النحاة السابقين على الزمخشرى مستساغ ، واكنه من النحاة التالين له لا سبيل لاستساغته بحال .

أما أنه من النحاة السابقين مستساغ فلأن من الطبيعي أن يكون لمح العلاقات المركبة . ذلك أن الوقوف العلاقات المركبة . ذلك أن الوقوف

<sup>(</sup>۱) انظر : اللمع لاين برهان ۱۱۷ – ۱ .

<sup>(</sup>٢) حسبنا أن نشير في هذا المجال إلى النماذح الآنية تأكيدا لهذه الحقيقة :

<sup>-</sup> فالأنبارى - كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد ، المتوق سنة ٧٧٥ هـ يقطع بأن الجملة ضربان : جملة فعلية ، وجملة السمية ، وينفل تماما الأنواع الأخرى من الجملة العربية ٠٠٠) .

<sup>-</sup> وابن يمبش - موفق الدين يعيش بن على يرد مقولة الزمخشرى باستقلال الجملة الشرطية بأن الجملة في المتعقبق مركبة من الشرطية بأن الجملة في الحقيقة ضربان فعلية واسمية ، لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين فعليتين : الشرط فعل وقاعل و الجزاء فعل وقاعل (شرح المعصل ١/١٨).

على العلاقات البسيطة لا يحتاج إلا إلى الاتصال المحدود بالظاهرة موضوع الدراسة ، وأما إدراك العلاقات المركبة فإنه يحتاج إلى الوعى العقلى بمكونات الظاهرة وخصائصها . وهذا الوعى مضطر إلى تجاوز سطح الظاهرة إلى الغوص فى أعماقها واستكناه ما خنى من مقوماتها ، كا أنه مضطر أيضاً إلى الانفلات من الحدود الضيقة للظاهرة والامتداد لاستشراف الآفاق الواسعة للمجال المكلى الذى تنتمى إليه وتندرج تحته بما يستلزمه ذلك من تحديد نقاط التهاس أو التقاطع أو انتهايز ، أو النشابه والاختلاف ، أو الاتساق والتضارب ، بين الظاهرة وقريناتها .

وفضلا عن ذلك فإن من الثابت أن تحليل ما هو موجود يتقدم تركيب ما ليس له وجود ، ذلك أن التركيب يقتضى استخدام نتائج التحليل في عادة صياغة العناصر بحيث لا تتنافض تكويناتها المبتكرة مع معطياتها النابتة .

ولو تأملنا الجملة الشرطية من خلال هذه المقدمات لأدركنا أن من المعقول أن يبدأ النحاة بإدراك كل من عنصريها الإسناديين قبل تقرير ملاقات الممتدة بينها. ذلك أن كلا من عنصريها يتسم بالبساطة في حين عطلب الوعى بما بينها من صلة قدرة على التركيب، وهكذا يكون تصنيف الشرط وحده في الجملة الفعلية ، والجواب وحده في الفعلية أو الاسمية ، حطوة ضرورية قبل البدء في التصايف الشامل للجملة الشرطية .

وأما أن هذا الموقف من النحاة التالين الزمخشرى غير مقبول ، فلأن البحث النحوى لخصائص هذه الجملة قد وصل إلى قمته بالقول ماستقلالها عنده على نحو ما أسلمنا ، إذ إن «استقلال» الجملة الشرطية عن بقية أنواع الملة العربية فضلا عن كونه دليلا على رعاية الخصائص الموضوعية فيها

وعدم إهمال أي منها ، فإنه رمز للانتقال في دراستها من مرحلة إدراك العلاقات البسيطة بين المفردات إلى مرحلة الوعى العلمي بمقومات المركبات. الأمر الذي يترقع معه المضى قدما في استقصاء كافة جو انب هذه المقومات واستكال ما يتصل بها من احتمالات . ولكن البحث النحوى على العكس من ذلك ارتد مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل الاستقلال ، فأغفل المقدمات الموضوعية التي حدت بالزمخشرى إلى تقرير استقلال ، وألفى بذلك ما يفرضه التحليل العلمي من رعاية كافة جو انب الظاهرة المدروسة و وي ما يفرضه التحليل العلمي من رعاية كافة جو انب الظاهرة المدروسة و مي أو في تحديد علاقاتها أو في تقرير وظائفها و وبذلك عاد مرة أخرى إلى تبسيط ما هو مركب ، وتجاهل ما هو ثابت ، والارتداق إلى اجترار ما فات ، ورفض النتائج والاقتصاد على المقدمات .

لم ينكص البحث النحوى على عقبيه ؟ نحسب أن ثمه أسبابا كانت قادرة – في بحموعها – على كسر الخط البياني الصاعد فيه وتغيير اتجاه التفكير النحوى إزاءه. فلقد كان ممكنا أن يمنح تأكيد استقلال الجملة الشرطيه البحث النحوى مجالا خصبا لإعادة النظر موضوعيا في تحديد التقسيمات النوعية للجملة العربية . واستخلاص الأسس الموضوعية لها، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فإن رفض استقلال الجملة الشرطية أسلم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فإن رفض استقلال الجملة الشرطية أسلم إلى إغفال الفروق النوعية وإهمال الخصائص النعطية ، والتجوز والتجاوز معا عند دراسة الاسس الموضوعية .

ولسنا بصدد الدراسة المباشرة لهذه الأسباب التي لا بد أن تكون قاهرة ، ولذلك نكتفي بأن نشير هنا بإنجاز إلى عدد منها:

السبب الأول ـ فيما نتصور ـ ما يمكن التعبير عنه بحجاب المعاصرة .

فإن الزمخشرى قد ورث التراث النحوى كما ورثه معاصروه، ولكنه كان أكثر شجاعة في النقدم بهذا التراث خطوة أبعد بما خطا إليه معاصروه، وهكذا وجد هؤلاء المعاصرون أنفسهم إزاه «حقيقة ، جديدة وإن كان لها في التراث جنور . فأبوا أن ينتصروا لهذه الحقيقة الجديدة وإن اعتدوا بما لها من جنور ، بل إن منهم من أبي أن يعرض لهذه الحقيقة أصلا وأصر على إغفالها . وحسبك أن ترجع إلى أهم مؤلفات ابن السيد البطايوسى : أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد ، المتوفى سنة ٢١ ه ه ، وابن الشجرى : ضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن على بن حزة العلوى ، المتوفى سنة ٢٤ ه ، وابن المشوفى سنة ٢٤ ه ، وابن الحشاب : أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أبي سعيد، ٢٤ ه ه ، والأنبارى : كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، المتوفى سنة به ١٩٥ ه ، والأنبارى : كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، المتوفى سنة به ١٩٥ ه - وهم جميعا كما ترى تواريخ وفي اتهم معاصرون المزعشرى - لتجد أنها لم تعن حتى بالإشارة إلى موقف الزيخشرى من الجملة وإضافته فيها. ولانجد لذلك تفسيرا فيما نرجح غير تفسير « العاصرة » ، وما تضعه من حجب على العقل والقلب معا .

والسبب الثانى - فيما نحسب - ما يمكن وصفه بغلبة روح العصر ، فلقد عكف النحاة في القرن السابع وما بعده على اجتراد ما قدمه الاسلاف من أف كاد وآداء واتجاهات وقضايا ومواقف ، فتجاوزوا بذلك مجرد المحاكاة أو التمثل إلى التقوقع في إطاد الموروث و التحجر فيه (۱) ، واقد وجد هؤلاء النحاة أنفسهم فيما يتعلق بتحديد أنواع الجملة إزاء تياد غالب قد استقر تقسيمها فيه إلى نوعين : اسمية وفعلية ، وقد احتوى على صوت مفرد يضيف تقسيمها فيه إلى نوعين : اسمية وفعلية ، وقد احتوى على صوت مفرد يضيف إليهما نوعا ثالثا هو الجملة الشرطية . بيدأن هذا الصرت الثالث محدث ينتمى

<sup>(</sup>١) انظر : المدخل إر دراسة النجو المربي ١١٩/١ .

صاحبه إلى عهد منهم قريب ، أفيتركون آدا، لها صفة العراقة والشيوع والاستقرار ويميلون لصوت خفيض حرم الذيوع والانتشار ؟! إن « روح العصر » تأنى ذلك ، لانها قد صاغت العقول على أن تتمرس بالتبعية وتألف التقليد ، وتأنف الاستقلال وتأبى الابتكار . وهكذا لا ترى قيمة لرأى إلا بقدر ما فيه من أفكار مألوفة واتجاهات معروفة ، وهكذا يفقد كل جديد قيمته إذا لم يكن له في الموروث الذائع وجود ، ولعل هذا يفسر أيضا موقف النحاة من الجملة الظرفية التي أشار إليها هو وابن هشام معا .

ويؤكد هذين السبين سبب ثالث ، يتمثل في أنه قد أمكن عمليا الاستغناء عن مقولة الزمخشرى باستقلال الجملة الشرطية والأخذ بالما ثورات النحوية التقليدية دون أن يفقد التحليل النحوى للعناصر المكونة لها كثيرا. ذلك أن أهم اعتبارات هذا التحليل هو التوجيه الإعرابي ، وهذه المأ ثورات قادرة على تفسير مكونات هذه الجملة وتوجيهها ، دون تضارب يدفع النحاة إلى الخروج عليها ، أو قصور يضطرون معه إلى الإضافة إليها . وإذا كانت الما ثورات النحوية من حيث تحليل مكونات الجملة الشرطية وتوجيها تتسم بالكفاية وتبرأ من القصور فإن كل إضافة بعد ذلك أقرب – في مجال التوجيه الإعرابي – إلى الترف الذي يمكن الاستغناء عنه ، و محاصة إذا التوجيه الم غيره صارف من ألفة عقلية أو هوى قلى .

بيد أن رفض مقولة الزمخشرى باستقلال الجملة الشرطية عند النحاة المتأخرين لم يصحبها إلغاء ما استقر في التحليل النحوى لها من خصائص وسمات، الأمر الذي أكد تميز هذه الجملة في تصور هؤلاء النحاة برغم رفضهم استقلالها وإدراجهم إياها في نطاق الجملة الفعلية وهكذا يمكن القول بأن النحاة العرب سواء من ذهب منهم إلى القول باستقلال الجملة الشرطية أو من اقتصر على الاعتراب بتميزها \_ يعترفون بوضع خاص لها في أو من اقتصر على الاعتراب بتميزها \_ يعترفون بوضع خاص لها في

تحليام الماذج النمطية للأنواع الجملية المعتد بها: ونحسب أن من الممكن عرض أهم ما قدمه النحو العربي لهذه الجملة من ضوابط وأحكام من خلال الموضوعات الآتية:

أولا \_ مكونات الجملة الشرطية .

ثانيا \_ العلاقات السياقية لها.

ثالثا \_ الخصائص الميزة لها.

وسنحاول في الصفحات القادمة أن نعرض لبعض ما خلفه التراث النحوى في هذه الوضوعات من آراء:

# أولا \_ مكونات الجملة الشرطية :

عور الجملة الشرطية الربط بين حدثين مختلفين ربطا عضويا، بحيث يكون أحدهما مقدمة والآخر نتيجة ، وهذان الحدثان اللذان يتم ربطهما ليسا قائمين بذاتهما وحدهما ، بل إنهما مسندان بالضرورة إلى من يقوم بهما ، وبهذا لايكون الترابط بين حدثين في الحقيقة بل بين تركيبين إسناديين لمكل منهما مقوماته الإسنادية من محكوم به ومحكوم عليه . ولا يتم الربط بين هذي التركيبين إلا بأداة خاصة تقوم بترتيب العلاقة بينهما وجودا أو عدما، ماضيا أو مستقبلا . ومعنى هذا ببساطة شديدة أن العناصر المكونة للجملة الشرطية في الحقيقة ثلاثة ، هي : الأداة ، وتركيب فعل الشرط ، وتركيب اللجواب أو الجزاء . وسنخص كل عنصر من هذه العناصر بمبحث خاص نلخص فيه أهم أحكامه في التراث النحوى .

أدوات الشرط:

كانت رعاية . الخصائص الإعرابية ، للأفعال الواقعة بعد أدوات

الشرط أهم الاعتبارات التي التزم بها النحاة في دراستهم لهذه الأدوات ، حتى إن كثيرا منهم لم يدرسوا الجملة الشرطية إلا من خلال الشكل الإعرابي فيها (١) . وقد اقتضى هذا الاعتبار تقسيم أدوات الشرط إلى بجموعتين متميزتين ،أولاهما : أدوات شرط يجزم ما بعدها ، وثانيهما: أدوات شرط لايجزم ما بعدها .

\_ أما أدوات المجموعة الأولى \_ وتتفق جميعا فى تعليق الجواب على الشرط فى الزمان المستقبل \_ فهى:

١ - ( إن ) - بكسر الهمزة وسكون النون - نحو قوله تعالى :
 ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) (١٢ ) وقوله سبحانه :
 ( إن يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد ) (٢) .

٢ – (من) – بفتح الميم وسكون النون – نحو قوله تعالى :
 ( من يعمل سوما يجزبه ) (٤) ، وقوله سبحانه : (من يقترف حسنة نزدله فيها حسنا ) (°).

<sup>(</sup>١) يمكنك أن ترجع إلى كثير من الؤلفات النحوية لتجد أن النحاة في معظمهم درسوا الجملة الشرطية في إطار « جوازم المضارع » ولذلك فصلوا .بن أدوات الشرط الجازمة تكان وأخواتها – وبنن بقية أدوات الشرط التي تناثرت دراستهم لها في أبواب شتى .

انظر: شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ١٩٠، ١٩٠، والمرتجل ٢١٥، والأصول لابن المسراح ٢/٢، والأمام لابن جنى ٢١١، والأشموني وحاشية الصبان عليه ٣/٣، والجمل المجرجاني، والجمل المزجاجي ٢١٧، والحضري على ابن عقيل ٢٢٢/٢، وشرح التصريح ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٨٤) من سورة البقرة

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٩) من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>١) من الَّاية (١٦٣) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) من الآية ( ٢٣ ) من سورة الشورى .

٣ – (ما ) نحو قوله تعالى : (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) (١) ،
 وقول الشاعر(٢) :

أرى العمركنزا ناقصاكل ايلة وما تنقص الآيام والدهر ينفد

٤ – (مهما) نحو قوله تعالى : (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين)<sup>(٦)</sup> ، وقول حاتم الطائى<sup>(٤)</sup> :

وإنك مهما تعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا وقول ساعدة بن جؤية (°):

قد أو بيت كل ماء وهي ظامئة مهما تصب أفقا من بادق تشم

وقول زهير <sup>(٦)</sup> :

ومهما يكن عند امرىءمنخليقة وإن خالها تخنى على الناس تعلم

• – (أى) – بتضعيف الياء – تحو قوله تعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الله أو ادعوا الرحن ، أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) (٧) ، وقوله سبحانه: (أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على )(٨) ، وقول الشاعر (٩):

في أي نحو يميلوا دينه يمل

<sup>(</sup>١) من الآية (١٩٧) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) انظر: الأشموني ٩/٣٠

<sup>(</sup>٣) من الآية(٣٢) من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) هم الهوامع ٧/٧ه، والدرر اللوامع ٤/٤، والجنَّى الداني • ٥ ه ، وهو ف ديوانه ٢٩٠٠

<sup>(</sup>٥) ممم الهوامم ٢/٧٥ ، والدور اللوامع ٢/٦٧ .

<sup>(</sup>٦) حمم الهوامع ٧/٧ه ، والدور اللوامع ٣٦/٣ ، والأشمون ١٠/٠ والبيت في ديوانه ،

وشرح شواهد المغني ٧٠٠ والجني الداني ٥١٠٠

<sup>(</sup>٧) من الآية (١١٠) من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>A) من الآية (A) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٩) الأشموني ١٠/٠.

٦ - (متى) محر قول سحيم بن وثيل (١١) :

أنا ابن جـلا وطلاع الثنايا متى أضـع العامة تعرفونى وقول الحطمة (٢٠):

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد وقول الآخر (٢):

متى ما تلقنى فردين ترجف روانف أليتيـك وتستطارا ٧ – (أيان) نحو قول الشاعر<sup>(١)</sup>:

أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا

٨ - (أين) نحو قول عبد الله بن همام السلولى(°):

أين تَصرُف بها العداة تجدنا نصرنى العيس نحوها للتلاقى ويكثر استعمال (أين) مضموما إليها (ما) نحو قوله تعالى : (أينها تحكونوا يدركم الموت)(٢) ، وقول كعب بن جعيل (٧) :

صعدة نابتــة فى حائر أينما الربح تميلمـا تمــل ٩ – (حيثما) نحو قول الشاعر (^):

حيثها تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان

<sup>(</sup>١) المدسوقي على المنني ١/١٤٤، وكناب سيبويه٣٠٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأشموني ١٠/٣، وكتاب سيبويه ٣/ ٥٨ وابن يعيش ٧/ ١٥.

<sup>(7)</sup> Idanler Ilminis , elbay 7/7? deller 7/7.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة ، وابن عقيل ٢/٢ ، والأشمون ٣/٠٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب سيبويه ١٨/١٣ ، وشرح المفصل ٧/٥٤ .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٧٨) من سورة النساء .

<sup>(</sup>۷) كتاب سيبويه ۱۱۳/۳، والأسول ۲۶۲/۲، والهمم ۱۱/۹، والدر ۲۲/۳، والأشموني ۱۰/۳، وابن يعيش ۱۹/۱.

<sup>(</sup>A) انظر: الأشموني ۱۱/۳، والخضري على ابن مقيل ۲/ ، والمني ۱۹۷/۱، وهزح شواهد المغني ۱۳۶.

١٠ – (إذ ما ) نحو قول الشاعر (١):

وإنك إذ ما تأت ما أنت آم به تلف من إياء تأم آتيا وقول عبد الله من همام السلولي(٢):

إذ ما ترينى اليوم أذجى مطيتى أصعد سيرا فى البلاد أفرع فإنى من قوم سواكم وإنما دجالى فهم بالحجاز وأشجع الله من قوم سواكم وإنما الفرزدق (٣):

يرفع لى خندف والله يرفع لى نارا إذا ما خمدت نيرانهم تقد 17 – (أنى) – بفتح الهمزة وتضعيف النون المفتوحة – نحى قول لمدد (٤):

فأصبحت أنى تأتما تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر وقول الآخر (°):

خليم أنى تأتيمانى تأتيما أخا غير ما يرضيكما لا يحاول و ولهذه الأدوات – عند النحاة – تقسيمات متعددة لتعدد اعتبار اتها: التقسيم الأول: بحسب التصنيف النحوى، وتنقسم بهذا الاعتباد إلى المرائة أقسام (٢٠):

<sup>(</sup>١) الأشموني ١١/٣

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ٧/٣ه، وابن يعيش ٧/٧.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه ٣/٣٣ والبيت في ديوانه (٢١٦/١) مع تغيير طفيف.

<sup>(</sup>٤) شرح التصريح ٨/٢ ٤ ٢ ، شرح المفصل ٧/٠ ٤ ، والبيت في دَبوانه بتناسير طفيف (٨٥).

<sup>(</sup>ه) انظر : الخضرى على أبن عقيل ٢/٢/٢ ، والأشموني وحاشية الصبان عليه٣١٠/٠٠

<sup>(</sup>٦) اظر: الأشموني ١١/٣، والمقتضب ٢/٢؛ ، وشرح المقدمة النحوية ١٨٧، وكتاب سيبويه ٦/٣، والأصول ٢٣/٢، والقرب وراجع: المغنى وحاشية الدسوقى عليه، ورصف المياني ، والجني المداني في أدوات الشرط وفقا الترتيبها فيها.

١ - حرف باتفاق. وهو : (إن).

۲ – اسم باتفاق ، وهو : (من)، و (ما)، و (متی)، و (أی).
 و (أين)، و (أيان)، و (أنى)، و (حيثما).

٣ - مختلف فيه بين الاسمية والحرفية ، وهو: ( إذ ما ) ، و ( إذاما ) ،
 و ( مهما ) .

ومرد الاختلاف فى الأخيرة إلى خلافهم فيها بين البساطة والتركيب، أما الاختلاف فى الاوليين فيمتد عن الخلاف فى أثر التركيب فى تصنيف العناصر المركبة.

وبيان ذلك أن من الثابت لدى النحاة أن (إذ ما) مركبة من (إذ) الظرفية الزمانية الدالة على الماضى، و (ما). وكان حق (إذ) الإضافة إلى تركيب إسنادى بعدها، فلما ركبت مع (ما) قطعت عن الإضافة، وانتقلت للدلالة على الشرط. وبذلك بكون التركيب قد أثر في بنية الملكمة ومبنى الجملة، كما أثر في الوظيفة الاسلوبية والخصائص السياقية. فل يؤثر التركيب كذلك في تصنيف الآداة ؟ من النحاة من ذهب إلى ذلك فقال بأنها للدلالة على الظرفية الزمانية، فلم يغير التركيب في تصنيفها شبة: (۱).

كذلك من المقرر عند النحاة أن ( إذا ما ) مركبة أيضا من ( إذا ) النظر فية الزمانية الدالة على المستقبل و ( ما ) . وكان حق ( إذا ) أن تضاف كأختما إلى تركيب إسنادى بعدها ، فلما ركبت مع ( ما ) قطعت عن الإضافة

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سببويه ۱/۳ ه ، والأصول لابن السراج ۱/ ، وشرح الكفية للرضى ۲/۳ ۲ ، والمقتضب ۷/۲ ؛ والواضح للزبيدي ؛ ۹ ، والجني الداني ۱۹ ، ورصف المباني ۲۱ ، وشرح المفصل ۷/۷ ؛ .

وانتقلت للدلالة على الشرط، وهكذا حدث لها ما حدث لأختها من تغير في بنية الكلمة، ومبنى الجملة، والوظيفة الأسلوبية، والحصائص السياقية وكان مقتضى ذلك أن يحدث بين النحاة خلاف فى تصنيفها على نحو ماحدث فى أختها، ولكن الملحوظ أن الاتجاه الشائع فى الغراث النحوى القول باسميتها، وهكذا قل القائلون بحرفيتها، ولعل فى طلبعتهم ابن يعيش الذى يقرر أن القياس أن تكون (إذا ما) حرفا كإذما، ولذلك لا يعود إليها ضمير عا بعدها كما يعود إلى غيرها ().

أما (مهما) فالخلاف فيها يبدأ من اعتبارها كلمة واحدة أو كلمتين ؛ إذ إن من النحاة من قال بأنها ليست كلمة واحدة بل كلمتان مستقلتان هما: (مه) بمنى : كف، قد أضيفت إلى (ما) الشرطية ، وقد نسب هذا الرأى اسيبويه (۱) . والشائع بين النحاة اعتبارها كلمة واحدة ، وقد اختلف هؤلام فيها : أهى بسيطة أم مركبة ؟ :

منهم من قال ببساطتها، وجعل وزنها - وفقا لذلك - (فعلى) بفتح الفاء وألف القصر - وهى - أى الألف - للتأنيث ولذلك لايصح تنوينها بقيت الكلمة على التذكير أو سمى بها. أو هى للإلحاق وقد زال تنوينها للبناء (٣).

ومنهم من رأى أنها مركبة ، وقد اختلف هؤلاء أيضا :

فبعضهم ذهب إلى أن أصلها (ماما) وأنها مركبة من (ما) الشرطية

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل ٧/٧٪.

<sup>(</sup>٢) انظر : ممم الهواهم ٧/٢ ، وقارن بما في كتاب سيبويه ٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : همع الهوامع ٢/٢٥ . وشرح الرشي ٢/٣٥٢ ، وان يعيش ٢/٢٤٠

و (ما) الزائدة ، وقد أبدلت ألف (ما) الأولى ها مدفعا للتكراد . يقول الحليل : « ولكنهم استقبحوا أن يكردوا لفظا واحدا فيقولوا ( ماما ) ، فأبدلوا الها من الآلف التي في الأولى ، (١) .

ومنهم من ذهب إلى أنها مركبة من (مه) بمعنى: كف، و (ما) الشرطية، وإلى هذا الرأى ذهب الأخفش والزجاج (٢). ورده السيوطى بأنه و لامعنى للسكف هنا إلا على بعد، وهو أن يقال فى: مهما تفعل أفعل: إنه رد لسكلام مقدر ، كأنه قيل: لاتقدر على ما أفعل ، (٣) لينتهى من ذلك إلى ترجيح القول ببساطتها، أخذا بما قرره أبو حيان من أنه لم يقم على التركيب دليل (٤).

١ - ما يستخدم الدلالة على مجرد تعلميق الجواب على الشرط ، وهو :
 ( إن ) ، و ( إذ ما ).

٢ – ما استخدم الدلالة على من يعقل من الثقلين والملائكة (٦) ثم
 ضن معنى الشرط ، وهر : ( من ) .

٣ – ما استخدم للدلالة على غير العافل ثم ضمن معنى الشرط ، وهو :
 (ما) ، و (مهما ).

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبریه ۲۰/۳ .

<sup>(</sup>۲) الهمر ۲/۷ه ·

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٥) شرح التصريح ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٧/٢٤ .

- †

على الشرط، وهو :
 على الزمان ثم ضن معنى الشرط، وهو :
 ( متى ) ، و ( أيان ) .

ه ـ ما استخدم للدلالة على المـكان ثم ضمن معنى الشرط، وهو: (أين)، و (أنى)، و (حيثما).

- ما هو متردد بين أنواع الاسم الأربعة ، وهو : (أى) ، فإنها اسم مبهم منكور ، وهى بعض ما تضافى إليه (١) ، ومن ثم يشيع فى التراث النحوى التعبير عنها بقوطم : وأى بحسب ما تضافى إليه ، ، فإن أضيفت إلى عاقل كانت بمعنى (من ) نحو : أى الرجال يقاتل أقاتل معه . وإن أضيفت إلى غير العاقل كانت بمعنى (ما ) نحو : أى السيادات تفضل أفضل وإن أضيفت إلى ذمان كانت بمعنى (مم ) نحو : أى يوم تسافر فيه أسافر . وإن أضيفت إلى دمان كانت بمعنى (أين ) نحو : أى مكان تجلس وإن أضيفت إلى مكان كانت بمعنى (أين ) نحو : أى مكان تجلس فيه أجلس .

أما (إذا ما) فالصحيح عند الجمهور أنها مثل (إذ ما) في كونها تفيد تعليق الجواب على الشرط مجردا من أي اعتبار آخر وإن كان من النحاة من رأى أنها باقية في الدلالة على الظرفية ، وهو رأى لا يسلم من ضعف ، لما سبق أن أشرنا إليه من أن والتركيب ، يؤثر في بنية المكلمة ومبى الجملة والمعنى السياقي لها والخصائص الوظيفية بها ، وهكذا كون من قبيل الانساق مع هذه الحقائق القول بامتداد أثره إلى التصنيف النحوى للأدوات المركبة أيضا .

وأما أدوات المجموعة الثانية فهي:

١ - (لو)، وتفيد تعليق الجواب على الشرط في المستقبل وإن

<sup>·</sup> ٤٤/٧ المارق ٧/٤٤ .

حَالَفَ فَى ذَلِكُ بِعِضِ النَّجَاةِ (١) ، نحو قول قيس بن الملوح (٢) :

ولو تلتق أصداؤنا بعد موتنا ومندون دمسينامن الأرض سبسب اظل صدى صوتى وإن كنت رمة الصوت صدى ليلي يهش ويطرب ونحوه قول تو بة (٢٠):

ولو أن ليلى الأخياية سلت على ودونى جندل وصفائح السلت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبرصائح

كَمَّ تَفَيِّدُ تَعَلَّمِقَ الجُوابُ عَلَى الشَّرَطُ فَى الزَّمَانُ المَّاضَى ، نَحُوقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ لُو يَطْيَّهُ مَنْ الْأَمْنُ لَعَنْتُمْ ﴾ (أ) ، وقوله : ﴿ لُو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ الْمُعَلِّمُ الْقَيْسُ (٢) : حَطَامًا ﴾ (°) ، ونحوه قول امرى، القَيْسُ (٢) :

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانى ولم أطلب قلبل من المال ولكنما أسعى للجدد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

وتفيد (لو) الشرطية هذه . الدالة على الماضى ، ، الامتناع ، حتى لقد قرر المالتى : أحمد بن عبد النور ، المتوفى ٧٠٧ه ، أنها . حرف امتناع لامتناع ، كذا قال النحويون كلهم فيما أعلم ، (٧) ، وفسر ما ذكره من إجماع بأن النحاة قد راعوا فى مقولتهم الجمل الواجبة ، لأنها الأصل ، والننى داخل

<sup>(</sup>١) انظر : شرح النصريح ٢/٢٥٦ ، والمغنى وحاشية الدسوقي عليه١/٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان ، وأيضا : شرح التصريح ٢/٥٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/٣٦٨، وشرح شواهد المغنى ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) من الآية (٧) من **سورة** الحجرا**ت** ·

<sup>﴿</sup> ٥ ) من الآية (٦٥) من سورة الواقعة .

٠ (٦) في ديوانه

٠ (٧) انظر : رصف المبانى ٢٨٩ .

عليها، فلم يعتبروه لأنه فرع، (۱). ورتب على ذلك إمكان تعدد صور الامتناع المستفاد من (لو) في الجملة الشرطية فقد تكون، حرف امتناع الامتناع إذا دخلت على جملتين منفيتين، نحو قولك: لو قام زيد لاحسنت إليك، وحرف وجوب لوجوب إذا دخلت على جملتين منفيتين، نحوقولك. لولم يقم زيد لم يقم نيد لم يقم عمر و. وحرف امتناع لوجوب إذا دخلت على جملة موجبة ثم منفية، نحو قولك: لويقرم زيد لما قام عمر و. وحرف وجوب لامتناع إذا دخلت على جملة منفية ثم موجبة نحو: قولك: لولم يقم زيد الما تام عمر و، وقال الله تعالى: (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار (۲)، القام عمر و، وقال الله تعالى: (ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار (۲)، فإذا تجاوزنا عن استخدامه لفظ (الجملة) للدلالة على كل من فعل الشرط وجوابه وهو استخدام شائع في التراث النحوى - فإن تشقيقه لصور الامتناع صحيح في جملته، وإن كانت دعوى الإجماع عليه عادية عن الصحيح في جملته، وإن كانت دعوى الإجماع عليه عادية عن الصحيح في جملته،

٢ – ( لولا ) وتفيد تعليق الجواب على الشرط في الزمان الماضي ، نحو: لولا تضحيات الآباء لهلك الأبناء ، فقد امتنع الجواب لتحقق الشرط

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٢) من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٣) عكن أن تجد في التراث النحوى فيما يتصل بدلالة ( لو ) على الامتناع عددا من الآتجاهات أهمها ثلاثة :

الأول - اتجاه الكوفيين ، ويرى أنها لانهيد، بوجه من الوجوه ·

والناني - يرى أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب معا

والثالث - يذهب إلى أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولادلالة لها على امتناع الجواب ولاعلى أبوته والثالث - يذهب إلى أنها تفيد امتناع الشرط لزم امتناعه أيضا لما بين الشرط والجواب من تلازم، وإن كان للجواب أسباب أخرى غير الشرط لم يلزم من امتناع الشرط امتناع الجواب ولا أبوته وقد فصل ذلك ابن هشام في المغنى ١٠/١٣٠٠

في الماضي ومن ذلك قول تميم بن مقبل(١):

لولا الحياء وباقى الدين عبت كما ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى فقد امتنع عيبه إياهما لوجود الحياء والدين

ومن ثم شاع بين النحاة التعبير عنها بأنها حرف امتناع لوجرد او لوجوب، ولكن والصحيح أن تفسر ها بحسب الجمل التى تدخل عليها فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين فهى حرف امتناع لوجوب، نحو قولك: لولا زيد لأحسنت إليك، فالإحسان امتنع لوجود زيد، وإن كانتا منفيتين فهى حرف وجوب لامتناع، نحى: لولا عدم قيام زيد لم أحسن إليك، وإن كانتا موجبة ومنفية نهى حرف وجوب لوجوب، نحو: لولا زيد لم أحسن إليك، وإن كانتا منفية وموجبة فهى حرف المتناع للمتناع، نحو: لولا عدم زيد لأحسنت إليك، وإن كانتا منفية وموجبة فهى حرف المتناع نحو: لولا عدم زيد لأحسنت إليك،

٣ – (لوما) ، وهى بمنزلة (لولا) فى إفادة تعليق الجواب على الشرط فى الماضى ، وفى الدلالة على الامتناع أيضا () ، خلافا لما ذهب إليه المالق من عدم استخدامها دالة على التعليق () ، ومما يشهد لاستعمالها شرطية قول الشاعر (0):

لوما الإصاخة للوشاة الكان لي من بعد مخطك في رضاك رجا.

<sup>(</sup>١) الظر: الداني ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر: رصف المبانى ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٣) انظر: المفي ١/ ٣٨٧ ، والحني الداني ٤٤٥ ، وشرح النصريح ٢/٢٧ ، وهمم الموامع ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>١) انظر: رصف المباني ٢٩٧ -

<sup>(</sup>٥) انظر : المغنى وحاشية الدسوقي عليه ٢/١ ٣٨٠ ، وشرح التصريح ٢٦٢/٢ .

وقد شاع بين النجاة وصفها بأنها وحرف وجود لوجود . أو ، حرف وجو بلوجوب (١) اى أن جوابها قد تحقق لتحقق شرطها، كا فى قوله تعالى توجوب لوجوب (١) اى أن جوابها قد تحقق لتحقق شرطها، كا فى قوله تعالى توفله البرأ عرضتم (١) ، وقوله : (فلما نجاهم إلى البرأ ولحرض يشركون ) (١) ، وقوله : (فلما نجاهم إلى البرأ ولحن يشركون ) (١) ، وقوله : (فلما نجاهم إلى البر فهم مقتصد ) (١) . ولحن اعتبارها حرف وجود لوجود يتسم بالتعميم ؛ ذلك أن دلالتها في هذا المجال رهن بطبيعة الشرط والجواب من حيث السلب والإيجاب : فإن كان الشرط والجواب من حيث السلب والإيجاب : فإن كان الشرط يقم زيد لم يقم عمر و . وإن كان الشرط منفيا والجواب موجبا دلت على وجوب الجواب لنفي الشرط ، نحو : لما فوجوب الجواب منفيا دلت على موجبا رااجواب منفيا دلت على نفي الجواب لوجوب الشرط ، نحو : لما موجبا رااجواب منفيا دلت على نفي الجواب لوجوب الشرط ، نحو : لما حضر الصديق لم يسافر الوالد(٥) .

ه – (إذا)، وتفيد تعليق الجواب على الشرط فى المستقبل، نحو غور له تعالى: (ثم إذا دعاكم دعوة من الارض إذا أنتم تخرجون) (٢٠٠٠ وقوله سبحانه: (فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) (٢٠٠٠ وإذا الاولى فى الآيتين شرطية دات على تعليق حصول الجواب على حصول،

<sup>(</sup>١) انظر: الماقى ١/٣٨٦، ورصف المبانى للمائةي ٢٨٣، والجني الداني ٣٩٠ ..

<sup>(</sup>٢) من الآبة (٦٧) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥٠) من سورة المنكبوت

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣٢) من سورة لقمان.

<sup>(</sup>ه) الظر: رصف المباني ٢٨٣ ، ٢٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٥) من سووة الروم ٠

٧٠) من الآية (٤٨) من سورةالروم

الشرط في المستقبل، ومن ذلك قول أبي ذو بب(١):

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليـل تقنـع

وبين (إذا) و (إن) خلاف – وإن اتفقا فى التعليق فى المستقبل – ومرد هذا الخلاف إلى أن الأصل فى استعبال (إن) أن تكون للمشكوك فى حدوثه، وقد تستعمل فى المتيقن حدوثه إذا أيهم زمانه، نحو قوله تعالى: (أفإن مت فهم الخالدون) (٢)، أما (إذا) فإن الأصل فى استعبالها أن تكون فما يكون وقوعه متيقنا أو راجحا (٣).

7 — (كيف)، وتنميد تعليق الجواب على الشرط فى المستقبل أيضا، نحو: كيف تصنع أصنع — بالرفع فيهما على الراجح عند الجمهور (٤) — وهى وإن وافقت بقية أدوات الشرط فى التعليق، فإنها تخالفها فى وجوب موافقة لفظ الجواب للفظ فعل الشرط.

وقد تزاد عليها (ما ) فتفيد بعد زيادتها ما كانت تفيده قباما ، وتستعمل في المواضع نفسها التي تستعمل فيها بدونها(°).

- وتنقسم هذه الأدوات بدورها - من حيث التصليف - إلى ثلاثة أنسام:

۱ – حرف باتفاق ، وهو : ( لو ) ، و ( لولا ) ، و ( لوما ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المغنى ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٤) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٣) انظر الجني الداني ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى ١/٦ ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ا صدر السابق .

٢ \_ اسم باتفاق ، وهو : (إذا ) ، و (كيف) ، و (كيفما ) .

£

") " .

٣ - مختلف فيه بين الحرفية والاسمية ، وهو: ( لم ال ) . فقد ذهب فريق من النحاة منهم : ابن السراج ، والفادسي ، وابن جني ، إلى أمها ظرف بمعني ( حين ) (١) مخالفين بذلك سيبويه الذي رأى حرفيتها (٢) . وتردد ابن مالك في تسهيل الفوائد بين الاتجاهين ، فقال إنها ظرف بعني ( إذ ) فيه معني الشرط ، أو حرف يقتضي فيها مضي وجوبا لوجوب (٣) . ومال إلى اعتبادها ظرفا ابن هشام في المغني (٤) . والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لاسباب فصلها المرادي فيها يأتي (٥) :

١ \_ أنها ليس فيها شيء من علامات الأسماء.

أنها تفابل (لو) ، وتحقيق تقابلهما أنك تقول: لوقام زيد لقام عرو ولكنه لما لم يقم لم يقم .

٣ - أنها لوكانت ظرفا لكان جوابها عاملا فيها كما قال أبو على ، ويلزم من ذلك أن يكون الجواب واقعا فيها ، لأن العامل فى الظرف يلزم أن يكون واقعا فيه . وليس ذلك بصحيح ، إذ يمكن أن يقال : لما قت أمس أحسنت إليك اليوم .

؛ \_ أنها تشعر بالتعليل ، وبهذا تدل على معنى الحرف .

ه \_ أن جوابها قد يقترن بـ (إذا) الفجائية ، كقوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) الغني ١/٢٥٣٠

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب سيبويه ، والجني الداني ·

<sup>(</sup>٣) انظر : تمهيل الفوائد ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى وحاشية الدسوقي عليه -

<sup>(</sup>ه) الظر: الجي الداني ٣٩٠٠

( فلما جاءهم بأسنا إذاهم منها يضحكون )</ ) . وما بعد (إذا ) الفجائية لا يعمل فلما قبلها .

ل حوكذلك تنقسم هذه الأدوات بحسب زمن والتعليق الشرطى ، فيها إلى ثلاثة أقسام أيضا :

۱ – مایدل علی تعلیق الجواب علی الشرط فی الزمان الماضی دائما ،
 وهو: (لولا) ، و (لوما) ، و (لما).

٢ – ما يدل على تعليق الجواب على الشرط فى المستقبل دائما ،
 • وهو : (إذا).

٣ – ما يصاح للدلالة على تعليق الج اب على الشرط في الماضي أو المستقبل، وهو: ( لو ) .

وبرغم ما بين هاتين المجموعتين من الأدوات من صور التوافق ، التي عثل تعليق الحواب على الشرط عنصرا جو هريا فيها . فإن بينها أيضا بعض حوانب الاختلاف ، التي نشير إلى أبرزها فيها يأتى :

1 - أن زمن التعايق الشرطى بالنسبة للجموعة الأولى المستقبل دائما، بغض النظر عن نوع الصيغ التالية لها، أما زمن التعيق اشرطى فى المجموعة الثانية فمتنوع. إذ قد يكون ماضيا كما قد كمون مستقبلا.

و تقرير كون زمن التعايق الشرطى فى المجموعة الأولى مقصوراعلى المستقبل وحده هو الا بحاه السائد فى التراث النحرى، حتى وإن كانت الصيغ الفعلية الشاركة فى تكوين الجملة الشرطية ماضية ، فإنها تدل على المستقبل و تنصب عليه .

<sup>(</sup>١) من الآية (٤٧) من سورة الزخرف.

بيد أن من النحاة من رأى أنه لا يتحتم انصر اف هذا التعليق إلى المستقبل. وأجاز أن تدل ـ في بعض الأحيان ـ على الماضي .

ومن ذلك ما قرره المبرد من أن لفظ (كان) يبقى على دلالته على الزمان الماضى وإن استخدم فى تركيب الشرط، (١) كما فى نحو: (إن كنت قلته فقد على ١٦٠)، ونحو: (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من الصادقين) (٣)، ونحو: (إن كنتم جنبا فاطهروا) (١).

ومن ذلك أيضا ما قرره ابن مالك من أن جواب الشرط إذا كان فعلا ماضيا مقرونا بالفاء وقد \_ لفظا أو تقديرا \_ فإنه يكون ماضى اللفظ والمعنى جميعا (°). أما اقترانه بالفاء وقد لفظا فكا في نحو: (إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) (٢)، وأما تقديرا فكا في نحو: (إن كان قميصه قد من دبر فكذبت) (٧) إذ التقدير: فقد كذبت ·

وقد رد هذا الاتجاه جمهور النحاة ، يقول أبو حيان ممثلا وجهة نظرهم في رفض دلالة أى من الشرط والجواب على الماضى (^) : « ذلك مستحيل من حيث إن الشرط يتوقف عليه مشروطه ، فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه مستقبلا ، وإلا لزم من ذلك تقدم المستقبل على الماضى فى الخارج

ĩΥ

 <sup>(</sup>٠) انظر : همم الهوامع ٢/٩٥ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١١٦) من سورة المائدة ..

<sup>(</sup>٣) من الآيتان (٢٦ - ٢٧) من سورة يوسف .

 <sup>(</sup>٤) من الآية (٦) من سورة المائدة •

<sup>(</sup>ه) انظر : همم الهوامع ۲/۴ · ۰

۲) من الآیة (۷۷) من سورة یوسف

 <sup>(</sup>٧) من الآية (٧٧) من سورة يوسف •

<sup>(</sup>a) انظر : همع الهوامع ۲/۹ ·

أو فى الذهن ، وذلك محال ، فيتأول ما ورد من ذلك على حذف الجواب، أى : إن سرق فتأس فقد سرق أخ له من قبل ، ومثله : ( وإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك) (١) أى : فتسل فقد كذبت. قال وسمى الذكور جوابا لأنه مغن عنه محيث لا يجامعه لكثرة ما استعمل كذاك محذوفا ، .

وهكذا يتضح أن الأساس فى زمن التعليق الشرطى لهذه الأدوات هو المستقبل، وأن ما يوهم ظاهره خلاف ذلك مرده إلى عوامل خارجة عن طبيعة التعليق فى هذه الأدوات.

ان التأثير السياق لأدوات المجموعة الأولى مختلف من حيث الحالة الإعرابية لمكل من الفعل والجواب عن الآثار السياقية لأدوات المجموعة الثانية: فبعد أدوات لمجموعة الأولى يجزم الفعلان، أما أدوات المجموعة الثانية فلا تترك أى أثر إعرابي فبهما.

وقد أثارت هذه المسألة نقاشا طويلا بين النحاة دار حول عامل الجزم فيهما ، ومن الملحوظ أن الخلاف بين النحاة محدود عند تناولهم لعامل الجزم في فعل الشرط ، إذ ثمة مايوشك أن يكون إجماعا على أن العامل فيه لفظى هو الآداة لكن هذا الخلاف ليس له حدود عند بيان عامل الجزم في الجواب ، فن النحاة من ذهب إلى أنه معنوى ، ومنهم من قال بأنه لفظى ، ومنهم من رأى أنه ليس بعرب بل مبنى . وحسبنا أن نجمل أهم أسانيدكل فريق فيها يأتى (٢):

ــ استند القائلون بأن عامل الجزم في جواب الشرط معنوى

 <sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة قاطر .

<sup>(</sup>۲) انظر: همم الهوامع ۲/۲ 6 وشرح التصريح ۲/ ، وشرح المفصل ، والفاكبي على المقاطر ۱۰۳/۱ ، واللم لابن برمان .

وهوالجواد \_ إلى أن الجواب جاد ملازم للشرط دائما ، فلما كان منه بهذه المنزلة حل عليه في الجزم أيضا ، مستدلين على ذلك بأن الجل على الجواد في النصوص كثير . ومن ذلك قوله تعالى : (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) (1) ، فالمشركين مخفوضة لمجاورتها للمخفوض وإن كانت معطوفة على مرفوع هو اسم كان . وقوله سبحانه : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجله إلى المكعبين) (1) ، بالحفض على الجواد ، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحزة وغيرهم ، مع أنها معطوفة على المنصوب وهو مفعول (اغسلوا) ، ويستحيل أن تكون معطوفة على مجرور وهو : برموسكم ، وإلا لصح مسح الأرجل لا غسلها ، معطوفة على مجرور وهو : برموسكم ، وإلا لصح مسح الأرجل لا غسلها ، وهو مخالف لما أجم عليه الفقهاء . ومن ذلك أيضا قول ذهير (1):

لعب الرباح بها وغيرها بعدى سواف المور والقطر

فالقطر مخفوضة لمجاورتها المخفوض مع أنها معطوفة على مرفوع هو (الرياح)، ونحره قول الآخر (١٠):

كأنما ضربت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوح

فحلوج مخفرضة لمجاررتها المخفوض ، وكان ينبغى أن تـكون منصوبة لأنها صفة لمنصوب هو مفعول (ضرب).

وهذا هر اتجاه الكرفيين.

ــ وقد رفض البصريون هذا الاتجاه ، وفندوا أسانيده ، وخرجوا

<sup>(</sup>١) من الآية (١) من سورة البينة ،

<sup>(</sup>٢) من الآية (١) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٣) انظر : ديوان زهبر ٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ٣٥٣ .

ما استدل أصحابه به من نصوص على نحو لا يكون المجاورة فيها أثر إعرابي(١)، وخلصوا من ذلك إلى أن العامل في جواب الشرط الفظى وليس معنويا، ثم اختلفوا في تحديد هذا العامل اللفظى:

\_ فنهم من رأى أنه أداة الشرط ، لأنها كما تقتضى فعل الشرط تقتضى جوابه أيضا ، وكما وجب أن تكون عاملة فى الفعل وجب أن تكون عاملة فى الجواب كذاك .

وقد رد هذا الرأى كثير من البصريين ، لسببين :

١ ــ أن الجازم كالجار، والجار لا يعمل في كلمتين، فالجازم مثله.

٢ ــ أنه ليس ثمة ما يتعدد عمله إلا و يختلف ، كرفع و نصب . والأصل
 أنه لا يوجد ما يتعدد عمله و يتفق .

\_ ومنهم من قرر أن العامل هو والفعل ، ، لأنه يقتضيه ويستدعيه .

- ومنهم من صرح بأن العامل هو . أداة الشرط وفعل الشرط معاً ، ؛ لأبهما يقتضيان الجواب معا ، فلما قتضياه معا وجب أن يعملا فيه معا .

ومنهم من عدل عن ذلك إلى القرل بأن العامل هو وأداة الشرط بواسطة فعل الشرط، وليس ومع، فعل الشرط، ففعل الشرط شرط في العمل وليس عاملاً كما أن النار تدخن الماء بواسطة القدر والوقود، فإن التسخين يحصل عند وجودهما وليس بهما.

\_ وقد حاول المازني الخلاص من أسر هذه الحلافات البظرية ،

<sup>(</sup>١) انظر: الحذف والتقدير في النحو العربي ١٢٩٠.

فذهب إلى أن الجواب ليس فى حاجة إلى عامل ، وذلك لأنه ايس معربا ، بل مبنى على الأصل ، وذلك لأن الفعل المضارع إنما يعرب لوقوعه موقع الاسم ، فإذا لم يقع هذا الموقع لم يصح إعرابه ووجب بناؤه ، وجواب الشرط — عند المازنى — كذلك ، فإنه لم يقع موقع الاسم فوجب أن بكون مبنيا على الأصل وحرصا على عدم الوقوع فى التناقض لو ذهب إلى أن الفعل معرب فقد اضطر إلى القول بأن الفعل بدوره مبنى أيضا ، لأنه تحقق فيه ما تحقق فى الجواب من عدم صحة وقوع الاسم موقعه

وهذا الرأى \_ عند جمهر النحاة \_ بين الفساد ؛ إذ لو صح لـكان ينبغى أن يبنى الفعل بعد النواصب والجرازم لعدم صحة وقوع الاسم بعدها . وقد أجمع النحاة على أن المضادع معرب منصوب بعد النواصب ، مجزوم بعد الجوازم ، الأمر الذي يسلم بالضرورة إلى رد رأى المازني .

## إعراب أدوات الشرط.:

سبق أن قلنا إن من أدوات الشرط ما هو حرف ، ومنها ما هو اسم ، وأما المختلف فيه بين الحرفية والاسمية فليس له إعرابيا وضع خاص به ؛ إذ هو حرف عند من يرى حرفيته ، واسم عند من يقرر اسميته .

وأدوات الشرط الحرفية مبنية وليس لها محل إعرابي ، وفقا للقاعدة العامة في الحروف .

وأما أدوات الشرط الاسمية فيمكن النمييز فيها بين أنواع ـ أو حالات ـ ثلاثة : حالة تقع فيها دالة على زمان أو مكان ، وأخرى تدل فيها على الحدث ، وثالثة لاتدل فيها على أى منهما :

فإذا دلت أداة الشرط الاسمية على زمان أو مكان أعربت ظرفا ، كما في نحو : متى تسافر أصحبك. ونحوه قوله تعالى : ( أينها تـكونوا يدركـكم الموت ) (1).

وإن دلت على حدث أعربت مفعولا مطلقا .

وإذا لم تدل على شيء من ذلك فلا يخلو الأمر ـ عند جمهور النحاة ـ من أن يقع بعدها فعل لازم أو فعل متعد .

فإن كان بعدها فعل لازم أعربت أداة الشرط مبتدأ خبره ما بعده، نحو: من يقم أقم ممه.

وإن كان بعدها فعل متعد لم ينصب اسما ظاهرا أعربت مفعولا به ، نحو: من تكرم أحترمه . فإن نصب اسما ظاهرا نحو: من بكرم خالدا احترمه ، جاز فى أداة الشرط. عند الجهور أن تكون فى موضع رفع أو نصب ، باعتبادا أن المسألة ـ آنئذ ـ من باب الاشتغال .

وتقتضى أدوات الشرط هذه تركيبين إسناديين ، تربط الأداة كلا منهما بالآخر بحيث يصيران معا جملة واحدة فى إفادة المعنى . ويطلق على أولهما وفعل الشرط ، ، وقد يطلق عليه ,الشرط ، اختصادا ، ويصطلح على ثانيهما ، بجواب الشرط ، للدلالة على أنه مترتب على الفعل ترتب الجواب على السؤال ، وقد يعبر عنه ، بالجزاء ، للإشارة إلى أن الجواب بمثابة الجزاء لمضمون الفعل .

## تركيب فعل الشرط:

يفرق النحاة بين تركيب فعل الشرط مع الادوات الجازمة ، وتركيبه مع الادرات غير الجارمة :

<sup>(</sup>١) من الآية(٧٨) من سورة النساء .

- أما مع الأدرات الجازمة فإن الجمهور يرى وجوب كونه تركيبا إستاديا فعليا مستوفيا لشروط بعينها سيأتى بيانها، ومرد وجوب كونه تركيبا إسناديا فعليا إلى أنه بمثابة والعلة والسبب لوجود الثانى، والأسباب لا تكون بالجوامد وإنما تكون بالأعراض. والأفعال أعراض والستقبل، والشائع عند الجمهور أن زمن الفعل بعد معظم هذه الأدوات المستقبل، بصرف النظر عن نوع الصيغة المستعملة منه.

ومقتضى هذا التصور أنه لايكون تركيبا إسناديا اسميا . ولكن الثابت أن المأثورات اللغوية تتضمن قدرا كبيرا من النماذج التى وقعت فيها بعد أدوات الشرط. أسماء ، ومن ذلك قول كعب بن جعيل التغلي(٢):

صددة نابتة في حائر أينها الربح تميلها تملل وقول عدى من زيد (٢):

فهـتى واغــــل بنهم يحيـو ه ويعطف عليه كأس الساقى وقول لبيد بن ربيعة (٤):

فإن أنت لم ينفعل علمك فاننسب لعلك تهديك القرون الأوائل وقول السمو أل بن عاديان، :

وإنهولم يحمل على النفس ضيمها فايس إلى حسن الثناء سبيل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المفصل ٢/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: في هذا البيت ومايليه من أبيات: همم الهوامع ٢/٩٥ ، والدرو اللوامع ٢/٩٧

<sup>(</sup>٣) المصدران السابقان ، وأيضا : شرح الرضى ٢/٥٥٢، وكتاب سيبويه٣/٣١٠.

<sup>(؛)</sup> الصادر السابقة . وأيضا : المقتضب ٢ / ٣ .

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة.

وقول هشام المرى(١):

فن نحن اؤمنه يبت وهو آمن ومن لا نجره يمس منا مفزعا وقول الآخر(٢):

يثنى عليك وأنت هل ثنائه ولديك إن هو يستزدك مزيد

وقد اختلف موقف النحاة إذاء هذا النمط من النصوص وما تحمله من ظواهر . ويمكن أن نمييز في هذا المجال ـ بصورة أساسية - اتجاهات ثلاثة (٢) :

أولها: رى أن الأصل فى تركيب فعل الشرط أن يقع عقب أداة الشرط فعل ، ومن ثم يكون وجود السم ظاهر أو مضهر فى موقع الفعل عالفا للأصل ، الأمر الذى يتحتم مع ، تأويله ؛ إذ لا جائز أن يكون الاسم مبتدأ لآن فعل الشرط لا يكون إلا تركيبا إسناديا فعليا ، كا لا يجوز أن يكون فاعلا تقدم على فعله لآن الفاعل – عند الجمور – واجب التأخر ، ومن ثم وجب أن يكون فاعلا لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وهذا الفعل المحذوف لا سبيل إلى ذكره ، إذ لا يجمع بين المفسر – بكسر السين – والمفسر – بكسر السين – والمفسر – بفتحها .

وثانيها: يوجب أيضا أن يكون فعل الشرط تركيبا إسناديا فعليا، ويأبي لذلك اعتبار الأسماء الواقعة بعد أداة الشرط مبتدآت ، ولكنه لا يحظر اعتبارها فاعلا لما بعدها ، لأنه لا مانع لديه من تقدم الفاعل على الفعل .

<sup>(</sup>١) المسادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) المسادر السابقة •

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة ، وأيضا : الإنصاف ٣٥٩ ·

و ثالثها: يرى أنه لا مانع من جعل الاسم الواقع بعد أدة الشرط مبتدأ خبره ما بعده ، وبذلك يجيز كون فعل الشرط تركيبا إسناديا اسميا مخالفا الشائع بين النحاة .

1.4

وجلى أن هذا الحلاف منوط بالتوجيه النحوى، لا يمتد إلى صحة الشواه. وسلامة النصوص، الأمر الذي يسوغ معه القول بأن ورود هذا النمط من تركيب فعل الشرط ليس فيه \_ لغويا \_ خلاف

ومكذا يمكن القول بأن لنركيب فعل الشرط. \_ مع الأدوات الجازمة \_ صورتين:

الصورة الأولى: أن يكون تركيبا إسناديا فعليا تصدره فعل •ستوف للشروط الآتية(١):

- ١ أن يكون ماضيا أو مضارعا . ولا يجوز أن يكون أمرا .
- ٢ أن يكون غير ماضى المعنى ، فلا يصح أن يقال : إن قام محمد أمس
   قمت اليوم .
- ٣ ألا يكون طلبيا، فلا يجوز: إن لا تحضر أحدا معك أقابلك،
   ولا: إن ليجلس محمد أجلس.
  - ٤ ألا يكون جامدا ، فلا يقال : إن عسى ، ولا : إن ليس .
- الا یکون مقرونا بحرف تنفیس، فلا یجوز: إن سوف یسافر،
   ولا: إن سیقاتل.
- ٦ ألا يكون مقرونا بقد ، فلا يجوز: إن قد قام ، ولا: إن
   قد يسافر .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح التصريح ۲٤٩/۲، وحمم الهوامع ۹/۲، و، وكناب سيبويه ۹۳۳، والمقتضب ۷/۰٪، وأسرار العربية ۱۳۳، والمع لابن برهان -

ν – أن يكون مقرونا بحرف نني غير (لم) و (لا) ، فلا يجوذ : إن لما يقم ، ولا : إن لن يقوم

والصورة الثانية: أن يتصدر تركيب فعل الشرط اسم ظاهر أو ضمير رفع منفصل ، ويشترط لصحة مذه الصورة باطراد أن يأتى بعد الاسم المتقدم — ظاهرا أو ضميرا \_ فعل مستوف للشروط التى سبق بيانها ، صالح لإسناده إلى ما تقدم عليه .

- وأما تركب أفعال الشرط بعد الأدوات غير الجازمة فإنه - صورة عامة - يماثل تركب بعد الأدوات الجازمة ، بيد أنه يخالفه في أمور أهمها: الحالة الإعرابية له ، والدلالة الزمنية به ، ثم بعض الفروق الدقيقة التي يمكن أن تعد بمثابة صور من الخصائص السياقية معه . وسنوجز الحديث عن ذلك فما يأتى :

1 — (لو) \_ إذا استعملت (لو) دالة على التعليق في المستقبل وليما الفعل \_ ماضيا أو مضارعا \_ ويجب أن ينصرف زمنه إلى المستقبل بغض النظر عن صيغته (١) يستوى في ذلك أن يكون مضارعا نحو قول أبى صخر الهذلي (٢):

ولو تلتق أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأدض سبسب لظل صدى صوتى وإن كنت دمة لصوت صدى ليلي يهش ويطرب

<sup>(</sup>۱) انظر: الجني الداني ۲۸۷ ورصف المباني ۲۹۳، المفني ۱۷/۱ وهم الهوام ۲/۱۳، وهم الهوام ۲/۱۳، وهم الهوام ۲/۱۳، وشرح التصريح ۲/۰۰۱ وشرح المفصل ۷/۰۰۱ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : المغنى ۲/۷ ، وشرح شواهد المغنى ۲۲۰ ، وشرح التصريح ۲/۰۰۲،
 والإنصاف ۲۰۲ .

أو أن يكون ماضيا نحو قرله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) (1) .

أما إذا استعملت دالة على التعليق فى الماضى فقد يليها الفعل الماضى أو المضارع ـ الذى يجب أن ينصرف زمنه إلى المضى بغض النظر عن صيغته (٢) ، سواء أكان ماضيا نحو قول الحماسى (٢):

لوكنت من مازن لم تستبح إلى بنو اللقطية من ذهل بن شيبانا لكن قو مى وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فى شيء وإن مانا أو مضادعا نحو قوله تعالى: (لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم (٤).

كا قد يلى ( لو ) هذه الاسم الظاهر أو ضمير الرفع المنفصل ، نحو القول المأثور : لو ذات سوار لطمتنى (°) ، وقول عمر رضوان الله عليه : لوغيرك قالها يا أبا عبيدة (٢) ، ومنه قوله سبحانه : ( لو أنتم تملكون ) (٧) .

فإذا ولى ( لو ) فعل ماض أو مضارع وجب أن يستوفى ما سبق ذكره من شروط (^) ، أمّا إذا وليما اسم \_ ظاهرا كان أو ضميرا \_ فإن التوجيه النحوى للأسماء الواقعة بعد أدرات المجموعة الأولى ، وفعه من الخلاف ما فها .

<sup>(</sup>١) من الآية (٩) من سورة النساء .

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى وحاشية الدسوقى عليه ١/،١٦ ورصف المبانى ٢٩٠، والجني الدانى ٢٩٠.

<sup>(</sup>۳) انظر : المغنى ۳۲۱/۱ ، وشرح شواهد المغنى ۲۲۰ ، وشرح ديوان الحماسة . المرزوقي .

<sup>(</sup>٤) من الآبة (٧) من سورة الحجرأت

<sup>(</sup>٥) أنظر: همم الهوامع ٦٦/٢ ، والإنصاف .

<sup>(</sup>٦) المصدر المابق.

<sup>(</sup>٧) من الآية (١٠٠) من سورة الإسراه٠

<sup>(</sup>A) انظر : س(١٥٠) من هذه الدراسة

ولكن (لو) تنميز بأن من المكن أن يتكون و فعل الشرط، بعدها من (أن) المشددة المفتوحة الهمزة ومعموليما (١) كما في نحو قول تو بة الن الحمير (٢).

ولو أن ليلى الآخيلية سلت على ودونى جندل وصفائح اسلت تسلم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح وقول امرى القيس (<sup>7</sup>):

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشه كفانى ولم أطلب قليل من المال ولكنها أسعى لجيد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى

فقد وقعت (أن) ومعمولاها فى الشاهدين فعلا للشرط بعد (لو)، الدالة على التعليق فى المستقبل فى أولها، والدالة على التعليق فى الماضى فى ثانيهما.

وقد تعددت التوجيمات النحوية للمصدر المؤول من (أن) ومعمولهما في هذا الموضع، فن النحاة من ذهب إلى أن محله الرفع على الابتداء، وأن الحبر محذوف، ومنهم من رأى أنه مبتدأ لا خبر له، كما أن من النحاة من قال بأنه مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف.

<sup>(</sup>١) انظر: الحق الداني ٢٩١.

<sup>(</sup>۲) انظر : همم الهوامع ۲٤/۲ ، حيث نسبه الحيوطي إلى رؤبة، وقد وردت النسبة إلى توبة في مصادر متعددة منها : شرخ شواهد المغنى ۲۲۰ ، والدرر الاوامع ۸۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ديوانه.

<sup>(1)</sup> انظر : رصف المبانى ۲۹۲ ، والمغنى ۱/ ۲۸ ) وهمم الهوامم ۲۹/۲ ، وشرح التصريح ۲۲۲/۲ ، والجني الدائي ۲۹۲ .

٢ - (لولا) - تستعمل (لولا) دالة على التعليق في الماضي ، وقد تعددت أساليب و فعل الشرط. ، فيها على النحو الآتى :

(۱) ورد بعدها اسم ظاهر مرفوع أو ضمير رفع منفصل، ومن الأول، قول الراجز (۱):

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وقول المتنى (٢):

لولاالدة، ل لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان ومن النانى قوله تمالى: (لولا أننم لـكنا مؤمنين )(٢).

وقد تعددت التوجيمات النه وية لهذا الاسم (٢): فذهب الكسائل إلى أنه فاعل لفعل محذوف، ورأى الفراء أنه فاعل للولا نفسها، إما لنيابتها عن الفعل، أو على سبيل الاصالة لاختصاصها بالاسماء، والشائع بين الجمود اعتباره مبتدأ حذف خبره، وحذف الحبر في هذا الموضع عندهم واجب إذا كان كونا عاما، أما إذا كان كونا خاصا فذكره جائز وقد يجب، كا في قول النبي: لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، وقول صحابية (٥):

فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه

<sup>(</sup>۱) الرجز الهبد الله بن رواحة الأنصارى وقد ترتم به النبي صلوات الله عليه في أكثر من مناسبة . انظر : شرح شواهد الغني ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه

<sup>(</sup>٣١) من الآية (٣١) من سورة سيأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: هم الهوامع ٢٦/٢، وشرح العصريح ٢٦٢/٢، والجني الداني ٢٩١،

<sup>(</sup>٠) انظر : شرح شواهد المغني ٢٢٩ . . . إ

(ب) ورد بعدها ضمير غير الرفع المتصل، نحو قول عمر و بن العاص (''): أنطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن الحكم (۲'):

وكم موطن لولاى طحت كاهوى بأجرامه من قنة النيق مهوى وقول العرجي، أو عمر بن أبي ربيعة (٢):

أو مت بعينيها من الهودج لولاك في ذا العام لم أحجج

وقد تعددت التوجيهات النحوية للضمير في هذا الموضع (٤) ، فذهب سيبويه إلى أن (لولا) تختص بجر الضمير بعدها،، فالضمير في محل جربها لفظا ، وفي الوقت نفسه في محل رفع على الابتداء محلا ، والحبر محذوف . وأما الاخفش فقد رفض اعتبار (لولا) جارة ورأى أن الضمير قد استعير موضع ضمير الرفع للخفة ، وأنه — لذلك — في محل رفع على الابتداء ، والخبر عنده محذوفي أيضاً .

(ج) ورد بعدها (أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون ومعمولاها، نحو قوله تعالى: (فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون)، (٥) ولا خلاف بين النحاة فى أن (أن) ومعموليها فى محل دفع ، والخلاف

<sup>(</sup>۱) انظر في هذا البيت وما يليه من أبيات: همم الهوامع ٣٣/٢، والدرر اللوامع ٣٣/٢٠٠ (٢) المصادر السابقة ، وأيضاً : الجني الداني ٥٤٥ - ورصف المباني ٢١٥،

والمفتضب ٣/٢٧. وكتاب سيبويه ٢٤٧٦، وشرح جمل الزجاجي ١٧٣/١:

<sup>(</sup>٣) انظر : الإنصاف ٤٠٠ ، وشرح جمل الزجاجي ٤٧٣/١ ، وهو في ديوانه١٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أنظر : رصف المبانى ٢٩٦، والجنى الدائى ٤٤٥ ، والمغنى وحاشية الدسوقى عليه ١/ ٠٨٠، وشرح التصريح ٢/، وكتاب سيبوية ٣٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٤٤) من سورة الصافات.

بينهم فى سببه، فمنهم من ذهب إلى أنها قد وقعت مبتدأ، ومنهم من رأى أنها فاعل الفعل محذوف (1).

(د)كذلك ورد بعدها (أن) المصدرية داخلة على الماضى، نحو قوله تعالى: (لولا أن من الله علينا لخسف بنا) (٢)، أو المضارع نحو قوله: (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) (٦)، و (أن) وما دخلت عليه فى تأويل مصدر مرفوع، على الابتداء، أو على الفاعلية، على خلاف (١).

٣ - (لوما) تستعمل (لوما) للدلالة على التعليق في الماضي كلولا،
 وقد ذهب المرادي إلى أنها - حينتذ - تختص بالاسماء وأن الاسم يرتفع
 بعدها بالابتداء، نحو: لوما زيد لا كرمتك (٥)، ويؤيده ابن هشام الذي استشهد لذلك بقول الشاعر (٥):

لوما الإصاخة للوشاة لـكان لى من بعد سخطك في رضاك رجاء

وبهذا يتضح أنها أقل تنوعا من حيث مكونات و فعل الشرط، فيها من (لولا) أختها ؛ إذ إن المأثورات اللغوية - كالقواعد النحوية - لم يسمع فيها غير هذا الأسلوب لها (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر : همم الهوامع ٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٨٢) من سورة القصم .

٣) من الآية (٣٣) من سورة الزخرف.

<sup>(؛)</sup> انظر: الجني الداني ٢؛ ٥، همم الهوامع ٢/٦٦ ، وشرح التصريح ٢/

<sup>(</sup>٥) انظر: الج الداني ٩ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر : المغنى ٢٨٢/١

<sup>(</sup>٧) لا يفيب عن البال أنها في آية ( لوما تأثينا بالملائدكة ) قد وردت مستحلة للدلالة على الحت والحضيض لالمشرط

٤ - ( الما ) و تستعمل - أيضا - الدلالة على التعليق في الماضي ، والمن و فعل الشرط ، معها لا بكون إلا فعلا ماضيا أو مضارعا مقرونا بلم (١) قد استوفى الشروط التي سبق تحديدها ، مثال الماضي قوله تعالى : ( فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشري يجادلنا ) (٢) ، وقوله : ( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم) (٢) ، وقوله : (فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون) ، وقوله : (فلما أن جاء البشير ألقاء على وجهه فارتد بصيرا ) (٥) ، ومثال وقوله : (فلما أن جاء البشير ألقاء على وجهه فارتد بصيرا ) (٥) ، ومثال المضارع المقرون بلم لما لم يحضر الوالد سافر الولد .

و الإذا)، و تستعمل للدلالة على التعليق في المستقبل، و يماثل تركيب
 و فعل الشرط، معما ـ سواء في مكوناته، أو في شروطه، أو في توجيهاته \_ تركيبه مع الادوات الجاذمة.

(أ) إذ قد يليها تركيب إسنادى فعلى فعله ماض مستوف الشروط. ، نحو قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره )(٦).

(ب) وقد بلیها ترکیب إسنادی فعلی فعله مضارع مستوف للشروط، نحو قوله تعالی : (وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم)(۷)، وقول التمر من تولب(۸):

<sup>(</sup>١) أنظر: رصف المباني ٢٨٣، الجني الداني ٤٠٠.

من الآية (٧٤) من سورة هود

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٧) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٦٥) من سورة المكبوت .

 <sup>• )</sup> من الآبة (٩٦) من سورة يوسف

<sup>(</sup>٦) من الآيات (١-٣) من سورة النصر،

<sup>(</sup>٧) من الآية (٥٩) من سورة الجانية .

<sup>(</sup>٨) الظار : ديوانه ٢٤٤ .

وإذا تصبك خصاصة فادج الغنى وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب والفعل مجزوم للضرورة.

(ج) كذلك ورد بعدها الاسم مرفوعا، ظاهراكما فى قوله تعالى: (إذا السهاء اشقت، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وألقت ما فيها وتخلت) (())، وقول الفرزدق (٦):

إذا باهـ لى تحته حنظلية له ولد منهـ ا فذاك المذرع أو ضميرا منفصلا ، نحر قول معن بن أوس (٣) :

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على شرف الحجران إن كان يعقل وقول محمد بن أبي شحاذ الضي (١):

إذا أنت أعطيت الغني ثم لم تجد بفضل الغني ألفيت مالك حامد

وقد تضمنت قصيدة السموءل بن عاديا ـ فى رواية التبريزى ـ هذين الأسلوبين معاحين قال (°):

إذا المره لم يدنس من اللزم عرضه فكل وداء يرتديه جميال إذا المره لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل

<sup>(</sup>١) الآيات (١-٤) من سورة الانشقاق.

<sup>(</sup>۲) أنظر: المنى ۱/۲۲۱، وشرح شواعد المعنى، والجنى الدائى، ۳۹۱، وشرح التصريح ٢/٠٤، والبيت في ديوانه

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح ديوان الحماسة للمرزقي ٣/٢٩/١.

<sup>(؛)</sup> انظر : شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١٢٩/٣ .

<sup>(</sup>ه) فى البيتين روايات متعددة لا تخرجها عن الاستشهاد بها فى هذا الموضوع . انظر: الأمالى للقالى ١/٢٦٩، و شرح ديوان الحماسة للتبريزى ، وشرح ديوان الحماسة للمرزونى ١/١٠، وقد نسبهما ابن قتيبة فى عيون الأخبار (١٧٢/٢) لدكين الراجز .

وقد اختلف توجيه النحاة للاسم فى هذا الموضع، وآراؤهم \_ فى بحموعها \_ شبيهة بآرائهم فيه فى حال وقوعه بعد الأدوات الجازمة ، إذ منهم من أجازكونه مر فوعا على الفاعلية فعل محذوف ، كما أن منهم من جعله مر فوعا على الابتداء (١).

7 - (كيف) تستعمل (كيف) للدلالة على التعليق في المستقبل، وهي بذلك تشابه (إذا) من حيث الوظيفة، ولكنها تخالفها ـ كا تخالف بقية أدوات الشرط. الجازمة وغير الجازمة \_ في وجوب كون ، فعل الشرط. معها مضارعا ، موافقا للجواب لفظا ومعنى ، بالإضافة إلى الشروط. الآتية:

- ١ ألا يكون طلبيا.
- ٢ ألا يكون جامدا .
  - ٣- ألا يكون منفيا.
- ٤ ـ ألا يقترن بحرف تنفيس ولا بقد .

فخلص من هذا العرض لمـكونات فعل الشرط إلى أن من الممكن تحديد العناصر الصالحة للدخول في تـكوينه ـ بصورة عامة ـ في الصيغ الآنية :

١ - التركيب الإسنادى "فعلى ، ولا يكون فعله الا ماضيا أو مضارعا،
 ويجب أن يستوفى شروطًا بعينها سبقت الإشارة إليها .

٢ ـ الاسم الظاهر المرفوع، أو ضمير الرفع المنفصل، ويجب أن يعقب كلا منهما فعل ماض أو مضادع مسوف للشروط، أو وصف مشتق جاد بحرى الفمل في دلالته المزدوجة. مالح معنى لإسناده الى ما تفدم عليه.

ا انظر: المغنى١/٦٦، والجني الدان ٢٦١،

٣ ـ (أن) المشددة المفترحة الهمزة ومعمولاها ، ويجب أن يكون خبرها فعلا ماضيا أو مضارعا مستوفيا للشروط ، أو وصفا مشتقا جاريا مجرى الفعل في الدلالة .

٤ – (أن) المصدرية الساكنة النون ، ويشترط أن يكون فعلما ماضيا أو مضارعا مستوفيا للشروط .

م و بندر أن يكون فعل الشرط لفظا ضمير جر متصل، إذ لم يرد ذلك إلا في أداة واحدة ، هي ( لولا ) ، وفي تخريجما خلاف .

٦ - كما أنه يندر أن يكون فعل الشرط المستوفى للشروط موافقاً لفظا
 ومعنى للجواب ، وقد اشترط ذلك مع أداة واحدة هي (كيف) .

ومقتضى هذا أن ثمة عددا من الصيغ لا تكون عنصرا إسناديا في تركيب فعل الشرط، على رأسها: « فعل الأمر، » و « الخوالف، و « الصيغ الدالة على الطلب، و « الأفعال الجامدة ، و « الأفعال المقترنة بحرف تنفيس، وأخيراً « الظرف ، و « الجاد والمجرور » . وليس فيها بين يدى من نصوص تراثية ما يخالف ذلك بصورة مطردة ، وإن كانت الاحتمالات العقاية يمكن أن تسمح بوجود بعض المحاذج المحطية المخالفة ، كما في نحو : إن كان محمد سيحضر فسأستقبله ، في حين لا يجوز: إن سيحضر محمد سأستقبله . ونحوه : إن كان الزميل في الكاية فسأ قابله ، مما يشير إلى أن لوجود (الفعل الناسخ) ضمن تركيب فعل الشرط دورا في إجازة هذه النماذج .

## تركيب جواب الشرط:

يقرر النحاة أن الأصل في تركيب جواب الشرط. أن يكون تركيبا إسناديا فعليا ؛ , لأن الجواب شيء موقوف دخوله في الوجود على دخول

شرطه ، والأفعال هي التي تحدث وتنقضى ، ويتونف دخول بعضها على وجود بعض ، (۱). بيد أن النصوص اللغوية أوسع من هذا دائرة وأكثر تنوعاً ، إذ ورد جواب الشرط فيها تركيب إسناديا فعليا ، كما ورد أيضاً تركيب إسناديا اسميا ، وكذلك ورد تركيبا شرطيا .

والشرط الأساسي في جواب الشرط أن يكون مفيدا ، فلا يصح الجواب عا لايفيد ، وهكذا لايجوز نحو : إن يقم زيد يقم ، كما لايجوز في الابتداء : زيد ، وفإن دخله معنى يخرجه للإفادة جاز ، نحو : إن لم تطع الله عصيت، [ إذ ] أديد به التنبيه على العقاب ، فكأنه قال : وجب عليك ما وجب على العاصى ومنه قوله صلوات الله عليه: ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، (۱) ،

وفى هذا الإطار العام لمكونات جواب الشرط. نجد بعض الأدوات التى تقبل جميع الاحتمالات ، كما نجد بعض الأدوات التى تختص ببعض الممكنات .

\* أما الأدوات الجازمة فإنها تقبل كافئ الاحتمالات الممكنة لتركيب جواب الشرط. ، فمن الممكن أن يكون تركيبا إسناديا فعليا فعله ماض ، أو مضارع ، أو أمر ، مثبت أو منفي ، جامد أو متصرف ، مقترن بقد أو بحرف تنفيس أو مجرد منها ، خبر أو إنشاء . كما أن من الممكن أن يكون تركيبا إسناديا اسميا أو ظرفيا مثبتا أو منفيا ، خبرا أو إنشاء .

والقاعدة العامة أنه إذا كان جواب الشرط لا يصلح أن يكون فعلا له فإنه يجب أن يفترن بالفاء ، وخصت بذلك عند النحاة لأنها تفيد السببية ،

۲/۹ شرح المفصل ۲/۹ .

<sup>(</sup>Y) and Haplan 7/07.

ولمناسبتها للجزا. في المعنى ، إذ معناها التعقيب بلا فصل ، كما أن الجزاء بعقب الشرط. (1)

وسنكتني بأن نعرض هنا لباذج بما ورد في الكتاب العزيز :

\_ يقول الله تعالى : ( إن كنتم تحبون الله فاتبعوى يحببكم الله )('') ؛ فقد وقع جواب الشرط في الآية فعل أمر.

ر ويقول سبحانه: (وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير )<sup>(۲)</sup>، وجواب الشرط في الآية تركيب إسنادي اسمي،

\_ وقد جمع قوله سبحانه :(وإن يخذلكم أن ذا الذي ينصركم من بعده)(٤)؟ بين كون الجواب تركيبا اسميا وكونه طلبيا أيضاً .

\_ وفى قوله سبحانه: (إن تبدوالصدقات فنعها مى) (٥) ، وقوله : (إن ترنى أنا أقل منك ما لا وولدا فعسى ربى )(٦)، وقع الجواب تركيب إسناديا فعليا فعلمه جامد .

مسریت را وس النجاة من بری أن هذه الفاء هی العاطمة ، وأنها تعطف ( جملة ) علی (جملة ) أی ترکیبا إسنادیا علی آخر

<sup>(</sup>۱) برى جمهور النحاة أن هذه الفاء الرابطة هي فاء السبيبة السكائمة في الإبجاب في نحو قولك: يقوم عمد فيقوم خالد، وكما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير، ومن ثم لا يجوز الربط بين تركبي التسرط والجواب بغيرها، لمذ هي هسا المربط الدبي وليس المنشريك في الحسكم.

<sup>(</sup>۲) من الآية (۳۱) من سورة آل عمران،

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٧) من سورة الأنعام ·

<sup>(</sup>١) من الآية (١٦٠) من سورة آل عمران

<sup>(</sup>ه) من الآية (١٧٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٩) من سورة الكمهف ٠

- وفى قوله : ( فإن توليتم فما سألتكم من أجر )'' ، وقع الجواب منفيا بما .

ـ وفى قوله: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه)(٢)، وقع الجواب منفيا بان .

- وقى قوله : ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل )<sup>(٣)</sup> ، وقع الجو اب مقرونا بقد .

- وفى قوله : ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )(٢) ، وقع الجواب مقرونا بالـين .

- وفى قوله: ( من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) (°) ، وقع اللجواب مقرونا بسوف .

وقد قرر النحاة أنه إذا كان, فعل الشرط، و, جوابه، تركيبين إسناديين فعلبين لم يشترط أن يكون فعلاهما من نوع واحد، ومعنى هذا أن من الممكن أن يتفقا في الصيغة كما أن الممكن أن يختلفا:

- فمن الممكن أن يكونا مضارعين ، ومنه قوله تعالى : ( إن تبدو ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله )(٢) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٧٢) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٥) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) من آگهه (٧٧) من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٤) من اكبة (٦) من سورة العلاق .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٥) من سووة المائدة .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٨٤) من سورة البقرة .

\_ ومن الممكن أن يكرنا ماضيين ، نحو قوله تعالى :(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم)(١)

\_ ومن الممكن أن يكون و فعل الشرط ، ماضيا و و الجواب ، مضارعا ، نحو قوله سبحانه : ( من كان يريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه )(٢) ، وقوله : ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتما نوف إليهم أعمالهم فيها )(٣) .

\_كذلك أجاز النحاة \_ على قلة \_ أن يكون ، فعل الشرط ، مضارعاً , وجوابه ، ماضيا ، استنادا الى نحو قول أبى زيد الطائى (٢):

من يكدنى بسيء كنت منه كالشجابين حلقه والوديد وقول قعنب بن أم صاحب (°).

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منى وما سمعوا من صالح دفنوا وقوله الآخر(7):

إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملاتم أنفس الأعداء إرهابا

وقد خص الجمهور ذلك بالشمر ، فكأنه جعله من قبيل الضرورة ، بيد أن من النحاة من ذهب إلى إجازته في غير الضرورة أيضاً ، وجعلوا منه قوله صلوات الله عليه : , من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، (۷) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٧) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٠) من سورة الشورى ٠

 <sup>(</sup>٣) من الآية (١٥) من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) انظر: إعراب الأفعال ٣٠٠٠

<sup>(</sup>ه) انظر: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٦) انظر : همع الهوامع ١/٩٥ و الدر اللوامع ١/٤ ٧ «

<sup>(</sup>V) انظر : شرح التصريح الأ · ٢ : ١

- ومن الممكن أن يكون و فعل الشرط ، ماضيا و والجواب ، أمرا ، تحو قوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا )(١).

\* وشبيه مهذه الأدوات فى تنوع الجواب ( إذا ) من بين الأدوات غير الجاذمة:

- فقد وقع جوابها تركيبا إسناديا اشميا مقترنا بالفاء وبجردا ، نها (۲)، ومن الأول قوله سبحانه: (وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب) (۲)، ومن الثانى قوله: (وإذا ماغضبوا هم يغفرون) (٤)، وقوله: (والذين إذا أصابهم أنبغى هم ينتصرون) (٥).

- كذلك وقع جوابها تركيبا إسناديا فعلما فعله ماض أو مضادع ، كما سبق أن مثلما ، أو أمرا نحو قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) (٦) ، وقوله سبحانه : ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) (٧) .

- كما وقع جوابها نهيا فى قوله:(إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ) (·· ) .

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠) من سورة المائدة .

 <sup>(</sup>٢) هذه المسألة خلافية بين النحاة ، فقد رفض إجازتها أبو حيان وأول الآيات على نحو يجملها لا شاهد فيها ، انظر: البحر ٢/٧ ه .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١٨٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٣٧ ) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٠) من الآية ( ٣٩ ) من سورة الشورى

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٩٨) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧) من الآية (٢٣٢) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٨) من الأية (١٤٠) من سورة النساء

- كَا وَقَعْ جَامَدًا فَى قَرِلَهُ : ﴿ وَإِذَا ضَرِبُمْ فَى الْأَرْضُ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جَنَاحِ أَن تقصروا من الصلاة ﴾ (١).

ووقع مقترنا بحرف التنفيس في قوله: (حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون منهو شر مكانا)(٢).

وقريب من هذه الأدوات في تنوع الجواب ( لو ) ، ( لما ) :

- أما (لو) فإن جوابها يمكن أن يكون تزكيبا إسناديا فعليا فعله ماض مثبث، ويكثر حيننذ اقترانه باللام، نحو قوله تعالى: (ولو علم الله فيهم خيرا لاسممهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) (٣)، وقوله سبحانه: (لو نشاء لجعلناه حطاما) (١)، ويقل تجرده منها، ومن ذلك قوله تعالى: (لو نشاء جعلناه أجاجا).

— كما أن من الممكن أن يقع تركيبا إسناديا فعليا فعله ماض منفى بما، والكثير حينئذ تجرده من اللام ، كما في قوله تعالى: (ولو أن ما في الأدض من شجرة أقلام والبحر عمده من سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) (٢)، وقوله سبحانه: (ولو شاء ربك ما فعلوه) (٧)، وقوله: (لو شاء الله

<sup>(</sup>١) من الآية (١٠٠) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٧٥) من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٣) من سورة الأنفال •

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٠) من سورة الواقعة ،

<sup>(</sup>٥) من الآية (٧٠) من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٧) من سورة الهمان .

<sup>(</sup>٧) من الآية (١١٢) من سورة الأنهام .

مَا أَشْرَكُنَا ) (آ) . وَيَقُلُ آقَدُ أَنهُ بَاللَّامِ (٢) أَن وَمِن القَلْيُلُ لِيْكَ أَلْجَنُون ، أَوْ نَصِيبُ بِن رَبَاح ، عَلَى خَلَاف (٣).

كذبت وبيت الله لو كنت صادقا لمـــا سبقتنى بالبكاء الحائم وقول الآخر: (١)

ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لاخيار مع الليالى الوقد ورد جوابها أيضاً تركيبا إسناديا اسميا ، ومن ذلك قوله تعالى: لو أنهم آمنوا واتقوا لمئو بة من عند الله خير )(٥) . وقد رفض إجازة وقوع التركيب الإسنادى الاسمى جوابا لها جهور النحاة ، الذين أولوا ما ورد من نصوص على أن م الجواب محذوف، واللام جواب قسم محذوف أغنى عن جواب (لو)،٢٠).

- وأما ( لما ) فإن جوابها يمكن أن يكون تركيب إسناديا فعليا فعله ماض ، نحو قوله تعالى : ( فلما نجاكم إلى البر أعرضتم )(٧)، وقوله سبحانه: ﴿ لَمَا كُتُبَ عَلَيْهِمُ القَتَالُ تُولُوا إِلَّا قَلْيَلًا مِنْهُمُ ) (^^ ، وقوله : ( فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )(٩).

<sup>(</sup>١) من الآية (٨٤٨) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجني الداني ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: همع الهوامع ٢/٦٦ ، والدرر اللوامع ٢/٢٨.

<sup>﴿</sup> يَ ﴾ الظر : شرح شواهد الغني ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١٠٣) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٦) الغار: الجني الداني : ٢٩٥\_٥٠٠.

<sup>﴿</sup>٧) من الآية (٦٧) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٢٤٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٩) من الآية (٧٦) من سورة التوبة .

. کا یمکن أن یکون ترکیبا إسنادیا فعلیا فعله مضارع - علی خلاف فی ذلك بین النحاة ـ و به ورد قوله تعالى: ( فلها ذهب عن إبراهیم الروع و جاءته البشرى بجادلنا فى قوم لوط )(۱).

ـــ كذلك ورد جوابها تركيبا إسناديا اسميا مقرونا بإذا الفجائية .نحو قوله تعالى : ( فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) (٢٠٠٠

\_ وورد أيضا تركيبا إسناديا اسميا مقرونا بالفاء ، نحو قوله تعالى : ( فلما نجاهم إلى البر فهنهم مقتصد ) (٢) .

\* ودون هذه الأدوات في تنوع الجواب : (لولا) ، و(لوما) ، و ﴿كَيْفَ ) ، و (كَيْفَهَا ) ·

أما (لولا) فإن جرابها يجب أن يكون تركيبا إسناديا فعليا ماضيا معنى وزمنا. يستوى فى ذلك أن يكون ماضيا لفظا ، أو مضارعا مجزوما بلم، أو تركيبا إسناديا اسميا مقيدا أو منسوخا بكان أو إحدى أخواتها.

\_ فإذا وقع ماضيا فإما أن يكون مثبتا أو منفيا ، فإنكان مثبتا اقترن باللامغالبا ، نحو قول الراجز (ن):

لولاكما لخرجت نفساهما

وقول أبي العلام المعرى (٥):

يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالا

١) من الآية (٤٧) من سورة هود.

 <sup>(</sup>٧) من الآية(٥٦) من سورة العنكبوت .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٢) من سورة لقمان -

<sup>(</sup>١) انظر : رصف المبانى ٢٩١ .

<sup>( • )</sup> انظر : شرح التصريح ١/٩٧١ ، وهمم الهوامع ١٠٤/١ ، والدرر الوامع ١/٧٧٠.

فرالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه ويقل تجرده منها ، حتى لقد جمله ابن عصفور من قبيل الضرورة، ومن خلك قول تميم بن مقبل (٢):

لولا الحياء وباقى الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى، وقو يزيد بن الحكم (٣).

وكم موطل ولاى طحتكا هوى بأجرامه من قنة النيق منهوى

وإذا وقع فعله ماضيا منفيا بما تجرد من اللام غالبا ، نحو قو له تعالى :
 ( لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد )

ويقل اقترانه بها نحو قول الشاعر (°):

لولا رجاء القاء الظاعنين لما أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا

- وإذا وقع الجواب تركيبا إسناديا فعليا فعله مضارع وجب أن يقترن بلم الجازمة ؛ نحو : لولا محمد لم يسافر خالد .

- وإذا وقع الجواب تركيبا إسناديا اسميا وجب أن يكون منسوخا بكان أو إحدى أخواتها ،وتأخذ صيغتها \_ مضارعا أوماضيا مثبتا أومنفيا \_ حكم الفعل التام من حيث الانتران باللام أو التجرد منها . كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: شرح شواهد المغنى ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الجني الداني ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر المابق ، وأيضا : رصف المباتى ٢٩٥ ، ومع الهوامع ٣٣/٢، وكتاب وكتاب ٢٩٥٠ ، وكتاب ٢٩٥٠ . وكتاب ٢٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢١) من سورة النور .

<sup>(</sup>ه) انظر : الجني الداني ٢٤٥ .

( لولا أنتم لكنا مؤمنين ) (1' ، ونحره : لولا خالد ما كان التغيير مكنا عدولا النضال لم تكن كلمة الحق تقال .

وأما (لوما) فإنها تأخذ أحكام (لولا)عند جمهور النحاة (٢)، ومقتضى هذا أن جوابها يمكن أن يكون ماضياً مثبتا أو منفيا ، أو مضارعا مجزوما بلم ، أو تركيبا إسناديا اسميا منسوخا بكان أو إحدى أخواتها ، وقد مثل لها ابن هشام يقول الشاعر (٢):

لوما الإصاخة للوشاة لكان لى من بعد سخطك في رضاك رجاء

ووفقا لذلك يمكن أن يقال: لوما الحق لهلك الخلق، و: لوما الصبر ماذل الصدر، و: لوما الأمل لم يشرع في عمل. و: لوما الصمود لم يكن للفكر وجود،

وأما (كيف) ومثلها (كيفها) فإن الجواب فيها لا يكون إلا تركيبة إسناديا فعليا فعلمه مضارع مثبت. نحو :كيف تقول أقول ، وكيفها يقضى الحكم أقضى. برفع فعلى الشرط والجواب عند جمهور النحاة ، وإن كان منهم من أجاز الجوم فيهما (<sup>3)</sup>.

ومن المثالين يتضح أن الجواب يطابق الفعل مطابقة تامة لفظا ومعنى ه ولا يخالفه إلا فيما يسند إليه من فاعل أو نائبه ، وهذا موضع اتفاق بين النحاة ومقتضى ذلك أنه لا يجوز أن يقع الجراب مخالفا للفعل لفظا ومعنى نحو : كيف تقول أقضى ، ولا لفظا فقط ، نحو . كيفها تجود أسخو ه ولا معنى فقط ، نحو : كيف تحج أحج ، على أن المراد من الأول القصد

<sup>(</sup>١) من الآية (٢١) من سورة سبأ -

<sup>(</sup>٢) المنفي وحاشية الدسوقي عليه١ /٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر الهله ، وشرح التصريح ٢٦٣/٠٠ .

۲۹ \*/١ أنفار: الغلى ١ / ٢٩ ٠

ومن النابع الفريضة (1) من من الناب المرط يتضح رأن التوكيب الإسنادي الفعل أكثر صلاحية لوقوعه جواب الشرط يتضح رأن التوكيب الإسنادي الفعل أكثر صلاحية لوقوعه جوابا من التركيب الإسنادي الاسمى أو الظرف، اذ إنه يمكن أن يقع جوابا لمكل أدوات الشرط، جاذمة وغير جاذمة . في حين أن التركيب الإسنادي الاسمى أو الظرفي لا يجوز وقوعه جوابا إلامع الادوات الجازمة ، وبشر وطعاصة .

الظواهر السياقية للحملة الشرطية .

أولاً - الروابط اللفظية بين الشرط والجواب:

تنطاب دراسة الروابط اللفظية بين الشرط والجواب تقسيم أدوات الشرط إلى مجموعتين ، هما : مجموعة الأدوات الجازمة ، ومجموعة الأدوات غير الجازمة .

أما بحموعة الأدوات الجازمة فإن الرباط اللفظى بين الشرط والجواب يكون واحدا من أمرين: الجزم، أى الشكل الإعرابي، ووجود الصيغ.

وأما مجموعة الأدوات غيرالجازمة فإنها ـ بصورة عامة ـ لاتستخدم إلا أسلوبا واحدا ، وهو الذي يعتمد على وجود الصيغ الرابطة .

وسنخص كل أسلوب من هذه الأساليب بشيء من التفصيل:

## ١ - الجزم:

الجزم حالة إعرابية يمتد بها النحاة علامة على الارتباط اللفظى بين الشرط والجواب في المجموعة الأولى من الأدوات، ويكون ظاهرا إذا كان

<sup>(</sup>١) المصدر الدابق ، وحاشية الدسوقي عليه .

الفعلان مضارعين . فإذا لم يكونا كذلك فلا جزم من الناحية اللفظية ، وفى تقديره محلا خلاف بين النحاة ، ونحسب أنه لا معنى لهذا التقدير لتضاربه مع الضوابط المقردة نحويا من فاحية ، وفقدانه المسوغ مزناحية أخرى (١) . ومن ثم فإننا نؤثر اعتبار الجزم رباطا لفظيا إذا كان موجودا بالفعل فى الشرط والجواب ، أو فى أحدهما ، وذلك مدى توافر فيهما عدد من الشروط:

أما الشرط فإنه يجزم وجوبا إذا تحققت فيه الشروط الآتية :

١ \_ أن يكون فعله مضادعاً.

٢ ـ ألا يكون ماضي المعني .

٣ \_ ألا يكون طلبيا .

٤ ـ ألا يكون جامدا .

ه \_ ألا يكون مقرونا بحرف تنفيس ، وهو : السين ، أو : سوف .

٣ ـ ألا يكون مقترنا بحرف نني غير ( لم ).

٧- ألا يكون مقترناً بقد.

وأما الجراب فإن الجزمفيه واجب حينا ، وممتنع حينا ،وجائز حينا(٢):

\_ فيجب الجزم إذا تحقق في الجملة الشرطية بأسرها أمران:

١ \_ أن يكون الشرط مصادعا مجزوما .

٢ - أن يتوافر في الفعل الواقع في جواب الشرط الشروط التي سبق تحديدها .

<sup>(</sup>١) انظر : همم الهوامع ١٠٠٠ ، وشرح الفصل ١٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٢) اختلف النحويون في عامل الجِزم في الجواب ، انظر مثلا: شوح الرضي ٢٠٥/٢ .

ومثال الجوّم الواجب قوله تعالى: (ومن يتنى الله يجعل له مخرجا )(١)، وقوله سبحانه: (ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة )(١).

وشذ رفع الجواب مع تحقق الشروط، وبما ورد شاذا قول عمرو بن خثارم البجلي<sup>(۲)</sup>:

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع

- ويمتنع الجزم - مع كون الفعل الواقع في الجواب مضارعا \_ إذا كان طلبها ، أو ماضي المعنى ، أو جامدا ، أو مقتر نا بحرف بتنفيس ، أو بقد ، أو بغير (لم) من أدوات النفي .

ومثال رفع الفعل المضارع الواقع فى الجواب قولك: إن يحضر الصديق لا أتأخر فى استقباله ، ومن يناضل دفاعا عن الحق فما أتوانى فى تأييده ، ومن ذلك قوله سبحانه : ( ومن عاد فينتقم الله منه )(1) ، لأن النهل الواتع فى الجواب طلبى برغم وقوعه مضادعا .

- ويجوز الجزم وعدمه - وهو الرفع - إذا تحقق في الجلة الشرطية أمران :

١ - أن يكون فعل الشرط ماضيا .

٢ - أن يتو أفر في الفعل الواقع في الجو أب ما سبق ذكره من شروط.

<sup>(</sup>١) من الآبة (٢) من سور ، الطلاق -

<sup>(</sup>٢) من الآية (١٠٠) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) أنظر: همم الهوامع ٦١/٣ ، والدرر الموامع ٧٧/٣ ، و

<sup>(</sup>٤) من الآية (٩٥) من سورة المائدة ٠

وقد ورد السخرم في قوله تعالى: (من كان يويد حرب الآخرة نزدله في عرفه)(١)، وقوله سبحاله: (من كان يويد الحياة الدنيا وزينتها نوف لهم أعمالهم فيها)(٢). وورد الرفع في قول زهير(٢):

وإن أتاه حليل يوم مسألة يقول لاغائب مالى ولا حرم

## ٢ \_ الأدوات الرابطة في المجموعة الأولى :

استخدم للربط بين الفعل والجواب مع مجموعة الأدوات الجازمة كلمتان ، هما : الفاء ، وإذا الفجائية .

أما الفا، فإنها تدخل في صدر الجواب إذا كان لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، يمعنى أنه وقع تركربا إسناديا اسميا، أو فعلما فعله طلبي، أو جامد. أو منفى بما، أو بلن، أو بإن النافية، أو مقترن بقد، آو بالسين. أو بسوف. وقد سبقت أمثلتها (أ) وخصت الفاء بذلك لانها عند جمهود النحاة للدلالة على السبب، فضلا عن منابعها للجزاء في المعنى، فإن معناها التعقيب بلا فصل، والجزاء يعقب الشرط فضلا عن كونه نتيجة له.

وبهذا يرى جمهور النحاة أن هذه الفاء الرابطة فى الجملة الشرطية هى الفاء السببية الكائنة فى الإيجاب فى نحو: يقوم محمد فيقوم خالد، وأنه كما يربط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير. ومن ثم لا يجوز - عندهم - الربط بغيرها ، إذ هى هنا للربط السبى وليست للتشريك فى الحدكم.

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٠) من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) من الآية **(١٥)** من سورة **م**ود .

<sup>(-)</sup> انظر : همم الهوامع ۲/ ۲ ، والدرر ۲/۷۷ ، وكتاب سيبويه ٦٦/٣ ، والدرر تا/٧٧ ، وكتاب سيبويه ٦٦/٣ ،

<sup>(</sup>٤) أأظر ص (٦٦٢) من هذه الدراسة .

ومن النحاة من يرى أن الفاء هنا السبت سهدية ؛ إلى عاطفة . وأنها تعطف الجواب على الشرط وجلى أننا ملنا عن هذا الرأى ، لعدم استناده إلى رعاية الخصائص الاسلوبية للجملة الشرطية .

وأما (إذا) الفجانية فإنها تقع رابطة فى حالة واحدة ، وذلك إذا كان جواب الشرط تركيبا إسناديا اسميا موجبا غير طلبى ، وغير مقترن بإن المؤكدة ، شريطة كور أداة الشرط (إن) - ونحوها كاسند كر (إذا) - كا فى قوله تعالى : (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذاهم يقنطون) (١) .

وبذلك يتضح أنه لايجوز الربط بإذا في نحو: إن أطاع الإنسان دواعي الهوى فويل له ، وإن عصى شيطانه فسلام عليه ، إذ الخبر طلبي ، ونحو تا إن قاتل المجاهدون فما متخلف المظلومون ؛ لأن الجواب منفى ، وبحو : إن سافر الظالم فإن المظلوم قادر على ملاحقته ، لأن الجواب مؤكد بإن .

و بهذا يتضح أن كلا من (الفاء) و (إذا) تؤدى وظيفة الربط بين الشرط والجواب، ومقتضى ذلك أنهما لا يجتمعان معا : إذ لا فائدة منه . بيد أن من النحاة من أجاز ذلك استنادا إلى نحو قوله تعالى : (واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا) (٢) ، قال الزمخشرى : إن (إذا) هذه هي الفجائية ، وقد تقع في المجازاة سادة مسد الفاء كقوله تعالى : (إذا هم يقنطون) فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء فيتاً كد ، ولو قبل : إذا هي شاخصة ، أو : فهي شاخصة ، كان سديدا ، (٣) .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٦) من سورة الروم

<sup>(</sup>٣) من الآية(٩٧) من سورمَالأنهياء

<sup>(</sup>r) الكشاف r/: ٨٥٠.

### 🗝 🕶 ـ الأدوات الرابطة فيالجموعة الثانية .

إذا استثنينا من بين أدوات المجموعة الثانية (إذا) الشرطية التي تشادك أدوات المجموعة الأولى في الربط بالفاء أو (إذا) الفجائية ، و (لما) و (كيف) اللذان يخلو جوابهما من الأدوات الرابطة جملة (١) ، انتهينا إلى أن أدوات المجموعة الثانية التي تحتاج إلى دوابط لفظية ثلاث هي : (لو) و (لولا) و (لوما). وهي جميعا تستخدم (اللام) وحدها دون غيرها من سائر أدوات الربط للربط بين الشرط والحواب.

والملحرظ أن هذه اللام ليست واجبة الوجود فى جميع الحالات، وأن من الممكن الاستغناء عنما، وقد فصل النحاة صور الاستغناء بين كثير مطرد وقليل نادر، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك حين عرضنا لمكونات جواب الشرط.

وبهذا العرض يتضح أن الروابط اللفظية بين الشرط والجواب تتمثل في أحد أمرين:

١ \_ التوافق في الحالة الاعرابية .

٢ ــ استخدام إحدى الأدوات الرابطة الثلاثة : الفاء ، وإذا ، واللام .
 ولــكل منها مرافعها الخاصة بها على نحو ما فصلنا .

## ثانياً \_ الترتيب في الجملة الشرطية:

من الثابت عند النحاة أن أداة الشرط هي الأداة الرابطة التي تقوم و ظيفة النعليق المعنوي والزمني معا بين الشرط و الجواب. وأن فعل الشرط

<sup>(</sup>١) هل يمكن اعتبار الرفع فى كل من الفعل والجواب بعد «كيف» توها من الرباط اللفظاي ؟ .

هو المقدمة للجراب، والملة فيه، وأن الجواب مو النتيجة الضرودية. له ، والمعلول الحتمى الذي لابد منه. ومن ثم كان الأصل في ترتيب عناصر الجلة الشرطية عند جمهود النحاة دعاية هذه الاعتبادات ، أي تقدم أداة الشرط، يليها فعل الشرط، يعقبه الجواب وما قد يك ن له من معمولات .

بيد أن التراث اللغوى قد تضمن عددا من الصور التي خولف فيها هذا الأصل العام. مما أثار خلافا بين النحاة مال نيه جمهور هم إلى الآخذ بتأويل النصوص التراثية حتى تسلم لهم القواعد النحوية. وسنعرض في السطور القادمة ابعض هذه الصور:

## ١ ـ تقدم ما يشعر بالجواب على الأداة :

ورد في كثير من النصوص اللغوية تقدم ما يشعر بالجواب على أداة الشرط، والاستغناء به عن ذكر الجواب. ومن ذلك قوله تعالى: (واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون) (1)، وقوله سبحانه: (فه كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين) (7)، وقوله: (قد بينا له كم الآيات إن كنتم تعقلون) (7). وقوله: (وجعلني مباركا أينما كنت) (4)، وقوله: (وهو معكم أينما كنتم) (6)، وقوله: (ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا) (7). وقد اختلف موقف النحاة من هذه النصوص، ويمه كن أن نميز بينهم إزاءها اتجاهين (۷):

<sup>(</sup>١) من إلاّية (١٧٢) من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٨) من سورة الأنمام -

 <sup>(</sup>٣) من الآية (١١٨) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) من الآية (٣١) من سورة مرج .

<sup>(</sup>٥) من الآبة (٤) من سورة الحديد،

<sup>(</sup>٦) من الآبة (١١٢) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٧) أنظر : شرح الـكافية ٢/٧٥٢ ، وشرح المفصل ٩/٩ .

أولهما - يرى أن الجواب محذوف قد استغنى عنه بما ذكر قبل الأداة ، وأنه لا يصح جعل المتقدم جزاء لأن الشرط له حق النصدر وتقديم الجزاء عليه يخل به ،

ثم إن المتقدم يخلو باطراد من الروابط اللفظية التي ترط الشرط والجواب ، سواء كانت هذه الروابط حالة إعرابية أو أدوات . ولوكان المتقدم هو الجواب لوجب اقترانه بها . ومن ذلك قوله تعالى : (واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون) (1) ، وقوله : (قد بينا له كم الآيات إن كنتم تعقلون) (1) ، فإن المتقدم قد خلامن الفاء برغم كونه طلبيا في الآية الأولى ، ومقترنا بفر في الثانية .

وهذاهى مذهب البصريين. وقدنقل ابن القيم عن ابن السراج قوله والذى عندى أن الجواب محذوف يغى عنه الفمل المتقدم، وقال: وإنما يستعمل هذا على وجهين: إما أن يضطر إليه شاعر، وإما أن يكون المتكلم به محققا بغير شرط ولانية، فقال: أجير أله م يبدو له أن لا يجيره إلا بسبب، فيقول: إن جئتنى، فيشبه الاستثناء ويغنى عن الجواب ما تقدم، (٢) وقد عقب ابن القيم على هذا الرأى بأنه قول مرجوح. ويؤيد نقد ابن القيم أنهذا المسلوب شائع وليس محصورا فى السببين اللذين ذكر هما ابن السراح. وحسبنا ما أشرنا إليه تأييدا له من آيات كريمة.

وثانيه الميرى أن المتقدم هو الجواب دون حاجة إلى القول بحذفه ، ويرد أصحابه وهم الكوفيون و فيكرة حق فعل الشرط فى التصدر بأن حق التصدر في الحقيقة و إنما هو للجواب لا للفعل ؛ ذلك أن د الجزاء هو

 <sup>(</sup>١) من الآية (١٨٢) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) من الآية (١١٨) من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) انظر: بدائع الفرائد ١/٩٤٠

المقصود والشرط قيد قيه وتابع له ، فهو من هذا الواجه رئبته التقديم عامعاً، ولهذا كثيرا ما يجيء الشرط متأخرا عن المشروط ؛ لأن المشروط هو المفاية ، والشرط وسيلة ، فتقديم المشروط هو تقديم الغايات على وسائلها ، ورتبتها التقديم ذهنا وإن تقدمت الوسيلة وجودا ، فكل منهما له التقدم بوجه ، وتقدم الغاية أقوى ، فإذا وقعت في مرتبتها فأى حاجة إلى أن تقدرها متأخرة ، (1).

وأما عدم وجود روابط لفظية ـ ، كالجزم أو الاقتران ببعض الأدوات الرابطة ـ فلأنهذه الروابط إنما توجد في حالة تأخر الجواب لافي حال تقدمه وهكذا يجب إعادة النظر في عموم الأحكام الحاصة بالروابط المفظية بين الشرط والجراب ، لتقييد هذا العموم وقصره على حالة تقدم الشرط على الجواب ، أما إذا تقدم الجواب على الشرط فإن من الجائز خلو الجواب من هذه الروابط.

وموقف الدكموفيين \_ في هذا الموضوع \_ أكثر ملاءمة واتساقا . لما فيه من بعد عن تكف التأويل دون ضرورة ملحة .ن مبنى النص ، أو حاجة ماسة يفرضها الموقف .

### ٢ - تقدم معمول الجواب على الأداة:

ترنب على الخلاف السابق فى جواز تقدم الجواب على الآداة خلاف أيضاً فى إجازة تقدم معمول الجواب على الأداة ، , أما الكوفيرن فجوزوا تقديم معمول الجزاء المجزوم على أداة الشرط ، (٢) ، ومقتضى هذا الرأى

<sup>(</sup>١) بدائع الفو ند١/١٥-٥٦ .

<sup>(</sup>٢) شرح الـكافية ٢/٦٥٠٠.

أنه بجوز نحى: زيدا إن يكرمي عمرو أكرم: وخيرا إن تزرني تصب م مع بقاء الجزم في الجواب أيضاً .

وقد رفض البصريون إباحة الجزم، ومنهم من توقف في إجازة هذا الاسلوب جملة (١).

وفى تقدم معمول الفعل ما فى تقدم معمول الجواب من خلاف ، وقد صرح أبو حيان بأن إجازة هذا التركيب تحتاج إلى سماع .

#### ٣ ــ الفصل بين الفعل والجواب:

أجاز جمهر د النحاة الفصل بين , فعل الشرط ، و ، حوابه ، ، وقد نقل ابن الحاجب فى الكافية جواز الاعتراض بينهما بالقسم ، أو الدعاء ، أو النداء ، أو ( الجملة ) الاسمية الاعتراضية (٢٠ ، نحو : إن تأتنى ـ والله ـ آتك ، وإن تأتنى ـ عفر الله لك ـ آتك ، وإن تأتنى ـ يازيد ـ آتك ، وإن تأتنى ـ ولا يحذ ـ أكرمك .

ومن الصور الجائزة التي فصدل النحاة القول فيها الفصل بين الشرط والجواب بتركيب إسنادى فعل فعله مضارع. ولهذا التركيب احتمالات أربعه جميعها جائزة ، ويتنوع حكم الفعل ـ ومن ثم التركيب الإسنادى ـ المواقع فيها : (٢)

أول هذه الاحتمالات أن يكون الفاصل عنصراً إسناديا ضروريا لفعل الشرط، بأن يقع خبراً لـكانكا فى نحو: إن تـكن تحسن إلى أحسن أيضا إليك، أو مفعولا ثانيا لظن فى نحو: إن تظنى أقاتل معك أصدقك.

<sup>(</sup>١) المصدر المنابق .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>r) همم الهوامم ٢/٣٣.

وثانيها ...أن لإيكون عنصرا إسناديا لفعل الشرط ، وقد وافق فعل الشرط في المعنى ، وليس صفة لفاعل فعل الشرط تحو : إن تأتني تمشى أكرمك . وبعرب حيننذ بدلا من الفعل .

و ثالثها ـ يماثل ما قبله فيها عدا أنه يصلح لإعرابه صفة لفاعل فعل الشرط، نحو: إن يزرني طالب يعرف واجبه أكرمه. ويعرب هنا صفة.

ورابعها \_ يخالف ما سبق فى عدم موافقة الفعل المضارع الفاصل بين الشرط والجواب لفعل الشرط فى المعنى ، نحو: إن تأتنى تبتسم أحسن إليك. • ويعرب آنئذ حالا .

## ثالثاً ـ الحذف و الذكر :

الأصل في الجملة الشرطية أن تذكر عناصرها الثلاثة من أداة وفعل وجواب، ولكن من النصوص الواردة ما يكشف عن أن من الممكن الاستغناء عن بعض هذه العناصر متى دل عليها دايل من الموقف أو السياق، ومن ثم تقرد لدى النحاة إمكان وحذف، بعض عناصر الجملة الشرطية، بلتجاوزوا ذلك إلى القول بإمكان حذف كافة هذه العناصر اكتفاء بدلالة الموقف عليها، وسنعرض لأهم ما تقرد في التراث النحوى في مسألة والحذف، فما يلى:

١ – حذف فعل الشرط والجواب معا:

أجاذ بعض النحاة حذف كل من فعل الشرط والجواب معامتي دل على المحذوف دليل من الموقف أو السياق ، شريطة كون الأداة (إن) ؛ « لأنها أم الباب ، ولأنه لم يرد غيرها ،(١) ، مستشهدين بقول رؤبة (٢) :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق٢/٢٠ .

<sup>(</sup>۲) الدرر االوامع ۲/۸۷ .

5

1

قالت بنات الغم يا سلمي وإن كان فقيرا المعدما قالت وإن وجعلوا منه قوله تعالى: (أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من دبكم وهدى ورحمة، فمن أظلم عن كذب بآيات الله) (١). والتقدير عندهم: إن صدقتم فيما كنتم تعدون به من أنفسكم فقد جاءكم بينة، وإن كذبتم فلا أحد أكذب منكم فمن أظلم عن كذب بآيات الله وإنما جعلت هذه الآية من قبيل حذى فعل الشرط والجواب ولأنه قد ذكر في اللفظ جملة قائمة مقام الجواب، وأما الجواب فلم يذكر ، (٢).

وواضح أن جعل هذه الآية من قبيل حذف فعل الشرط والجواب يتطلب أيضا الاعتراف بحذف الأداة معهما ، لأنها ليست مذكورة فى الجملة بل مقدرة (٣).

ومن النحاة من جوز حذف فعل الشرط وجوابه معا وإن لم تركن الأداة (إن) ، كقول النمر من تولب<sup>(1)</sup>:

فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينها أي أينها يذهب تصادفه (°).

ومن النحاة من يرفض القول بحذف فعل الشرط وجوابه معا ، ويجعل ما ورد من ذلك من قبيل الضرورة الشعرية . و بذلك يسوى بين كون الأداة (إن) أو غيرها فى عدم جواز حذف فعل الشرط وجوابه معها فى غير الشعر (٢).

<sup>(</sup>١) من الآية (١٥٧) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التصريح٢/٢٥٢٠

<sup>(</sup>٣) انظر : الحذب والتقدير في النحوالعربي ٢١٦.

<sup>(1)</sup> الظر : شرح التصريح ٢/٢٥٢ ، وجمل الزجاجي ٢٧٣ ، والبيت في ديرانه ١٠١٠،

<sup>(</sup>٠) ينسب هذا الرأى لابن مالك ، انظر : همم الهوامم ٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر : همم الهوامع ۲/۲٪ :

ادُاةُ الشرط وَقَعَلَ الشرط وَنَعَلَ السُولِ وَنَعَلَ الشرط وَنَعَلَ الشرط وَنَعَلَ الشرط وَنَعَلَ الشرط وَنَعَلَ السُولُ وَنَعَلَ وَنَعَلَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَلَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ السُولُ وَنَعَ ا

رى جمهور النحاة أن حذف أداة الشرط وفعل الشرط معا إما مطرد (كثير ) أو جائز قليل(1):

- فهو مطرد كثير بعد الطلب، نحو قوله تعالى: ( فاتبعونى يحببكم الله ) (۲۰ ، وقوله: ( دبنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الموسل ) (۲۰ ، أى: إن تؤخرنا نجب.

واسعة فإياى فاعبدون )(٤)، أى : فإن لم يتأت إخلاص العبادة لى فى هذا البلد فاعبدونى فى غيرها . وقوله : (أم اتخذوا من دونه أولياء فا تله هو الولى )(٥)، أى : إن أرادوا أولياء بحق فائله هو الولى .

٣ - حذفي فعل الشرط وحده:

يجيز جمهور النحاة حذف ما علم من فعل الشرط ـ دون الأداة ـ مشرطين (٢) :

١ ـ أن تـكون أداة الشرط (إن )دون سائر أخواتها .

٢ \_ أن تقترن الأداة بـ ( لا ) النافية .

<sup>(</sup>۱) انظر: همع الهوامع ۲/ ، وشرح التدمر بع۲/۲ ۲۵ ، والمنني وحاشية الدسوقي عليه ۳۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣١) من سورة آل عمران،

<sup>(</sup>٣) من الآية (٤٤) بن سورة إراهيم .

<sup>﴿ 1)</sup> من الآية (٥٦) من سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>٥) من الآية (٩) من سورة الشورى ٠

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح٢/٢٥٠٠

ومن قبيل حذف فعل الشرط وحده مساعند الجمور ساقوله الأحوص (١):

فطلقها فلست لهما بكف، وإلا يعل مفرقك الحسام فذف فعل الشرط لدلالة (فطلقها) عليه ، وأبق جوابه ، أى إن لا تطلقها .

ویری ابن هشام أن حذف فعل الشوط وحده لیس جائزا فحسب، بل. هرکثیر أیضا<sup>(۲)</sup>.

وقد وردت بعض النصوص التى حذف فيها فعل الشرط دون توافر الشرطين اللذين قررهما النحاة ، ومن ذلك ما حسكاه الأنبادى عن العرب من نحو قولهم : من يسلم عليك فسلم عليه ، ومن لا فلا تعبأ به ، أى ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به . قال الشاطى : و وهذا نص فى حذى فعل الشرط مع كون الأداة غير (لمن) ، (٢٠) .

ونحره قول الشاعر(٤):

متى تؤخذوا قسرا بظنة عام ولم ينج إلا فى الصفاد يزيد والتقدير: متى تثقفوا تؤخذوا، فقد حذف فعل الشرط مع انتفاء الشرطين.

<sup>(</sup>۱) انظر: الصيان على الأشمون ٤/٥ ٢، وشرح النصريج ٢/٢٥٢، وهمم الهوامع ٢/٢٠٠ والدر اللوامع ٧/٢٠٠ والبيت في ديوانه: (١٨٦) بتغيير طفيف لا يغير وجه الاستشهاديه ..

<sup>(</sup>٢) انظر: مغنى اللبيب ٢/٨٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح التصريح ٢٠٢/٢ ، والحذف والنقدير في النحو العربي ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : هم الهوامع ١٣/٢ ، والدرر اللوامع ٧٩١ ، وشرح الأشموني ١/٢٠ -

ور حذف فيجواب الشرط وحده به مسابع الم المال المسابع ا

– فہو یحذف جوازا فی موضعین<sup>(۱)</sup>:

۱ – إذا كان الشرط ماضيا وعلم الجواب، نحو: (إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية ) (۲). « فإن استطعت ، شرط حدف جوابه لدلالة الـكلام عليه ، والتقدير: فافعل ، والشرط الثانى وجوابه جواب الشرط الأول .

إذا اجتمع قسم وشرط. وتقدم القسم على الشرط، وتقدم عليهما مما طااب خبر، فإنه يجوز حينئذ حذف جواب الشرط اكتفاء بجواب القسم، نحو: زيد - والله - إن تقم ليقومن (٣).

ــ ويحذف وجوبا في ثلاثة مواضع (١):

١ - إن كان الدأل عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى ولا يصح جعله
 جوابا صناعة . وهو مذهب جمهور البصر بين .

- نحو: أنت ظالم إن فعالت ،أى: فأنت ظالم ، فلكونه تركيبا إسناديا اسميا مجردا من الفاء لايصح جعله جرابا .

- ونحو: فدلم أدقه إن ينج منها، فلكونه تركيبا إسناديا فعليا منفيا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التصريح ٢٠٢/٠٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٥) من سورة الأنمام ٠

 <sup>(</sup>٣) يرى ابن مالك في شرح التسهيل أنه لايجوز حذف جواب الشرط في هذا الموضع ،
 ويوجب جال الجواب الشرط تقدم أو تأخر .

<sup>(</sup>٤) افظر: شرح النصريح ٢/٢ ه ٧ -- ٣٥٣ ، والحذف والتقدير في التحوالمربي ٢١٨.

لم مقرونا بالفاء لا يصم جعله جواباً؛ لأن الجواب المنفى بلم لا تدخل عليه الفاء.

\_ ونحو: أقوم إن قمت ، لكونه مضارعام فوعا لزوما ،ورفع المضارع ينافى جمله جوابا .

وقد خالف فى هذا الموضى ع السكوفيون والمبرد، الذين يرون أنه لاحذى فيها، وأن المتقدم هو الجواب، ووأجابوا عن الأول بأن الفاء إنما لم تدخل لأنها لا تناسب الصدر، ولأنها خلف عن العمل ولا عمل مع التقديم. وعن الثانى بأن الفاء قد تدخل على المنفى بلم، أجاز الزمخشرى فى فالمتقديم ، الآية : أن يكرن التقدير : إن افتخرتم يقتلهم فلم تقتلوهم ، وعن الثالث بأن دفع المضارع لضعف الحرف أن يعمل مؤخرا، (١) .

إن كان الدال على الجواب ما تأخر عنه من جواب قسم سابق عليه، نحو قوله تعالى: ( لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) (٢) ، فقوله: ( يأتون بمثله ) جواب قسم سابق على الشرط ، ويدل على تقدمه تقدم اللام فى ( لئن ) ؛ لأنها موطئة للفسم ، وجواب الشرط محذوف وجوبا استغناء عنه بجواب القسم .

س ـ إن كان الدال على الجواب ما تأخر عنه من جواب استفهام سابق عليه ، وهو مذهب يونس وحده (٢) ، حيث ألحق الاستفهام بالقسم ، كا في عو : أ إن قام ذيد تقوم ؟ وقد رده سيبو يه (٤) مستشهدا بقوله تعانى : (أفإن على الله على الله

<sup>(</sup>١) افظر : شرح النصريح ٢/٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) من الآبة (٨٨) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب سببوبه ٨٣/٣ ، وشرح التصريح ٢/٤٥٢ ·

<sup>(</sup>٤) كناب سيبويه ٢/٢٨٠

مت فهم الحالدون) (١) ، ولأن دخول الفاة على الجوات دلياً على أنه جواب الشرط و (٢) . أهم المناف المنا

ويتضح من هذه المواضع التي أجيز فيها حذف الجواب أن فعل الشرط فيها جميعاً ماض ، ومقتصى هذا أنه إذا لم يكن ماضياً لم يجز حذف الجواب فضلاً عن وجو به(٢) .

# رابعاً \_ الفصل بين فعل الشرط وجوابه:

الأصل فى الجملة الشرطية أن تتوالى أجزاؤها وألا يفصل بينها ، بيد أنه قد ورد من النصوص ما يشير إلى إمكان الفصل بين فعل الشرط وجوابه ، ولهذا الفصل صور تختلف أحكامها ، وسنكتفي بالإشارة إليها فها يأتى :

الفصل بالمضارع المجرد من العاطف.

قد يقع الفعل المضادع بين فعلى الشرط والجواب دون أن يكون مصحوباً بأداة عطم ، كما فى نحو: إن تأتنى تسألنى أعطك ، فالفعل المضارع (تسأل) قد فصل بين فعل الشرط وجوابه . وقد أجاز فيه سيبويه وجهين:

أولهما - الرفع لتجرده من الناصب والجازم، والفعل وفاعله تركيب إسنادى فى محل نصب على الحالية . و وذلك لانك أردت أن تقول : إن تأتني سائلا، (١٠) . وثانيهما \_ الجزم على اعتباره بدلا من فعل الشرط .

<sup>(</sup>١) من الآية (٣٤) من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) انظر : شوح التصريح ٢/٤٥٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحذف والتقدير في النحو العربي ٢١٩

<sup>(</sup>٤) انظر: كتاب سيبوبه٣/٥٨.

وقد ورد بالرفع قول الحطيئة (١)

مى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجدخير ناد عندها خير موقد وورد بالجزم قوله (٢):

متى تأتنا تلم بنا فى ديادنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا

٢ ــ الفصل بالمضارع المعطوف بالفاء أو الواو أو حتى أو ( أو ) :

قد يكون الفعل المضارع الفاصل بين فعل الشرط وجوابه مقترنا بالفاء أو الواو أو حتى أو أو ، وقد أجاز فيه جمهور النحاة وجهين :

أولهما ـ الجزم عطفا على فعل الشرط .

والثاني ـ النصب على تقدير (أن) بعد العاطف.

وبهذا يتضح أنه لا يجوز في هذا الفعلالرفع ، ونقل سيبويه عن الخليل جواز الوجهين : النصب والجزم ، وإن قطع أن الجزم أوجه(٣) .

ويما ورد منصوبا قول كعب بن زهير (١):

ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلق وقول الآخر (°):

ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضا ومما ورد عتملا الوجهين : النصب والجزم ، قوله تعالى : ( وإن تبدو

<sup>(</sup>١) المصدر المابق ، والبيت في ديوانه ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) الصدر نفسه ٨٦/٣ ، وأيضًا حاشبة الصبان على الأشموني ١/٠/٤ ،

<sup>(</sup>٣) افظر : كتاب سيبويه ٨٨/٣ :

<sup>(؛)</sup> المصدر المابق.

<sup>(</sup> ٥ أنظر : شرح التصريح ١/٢ ٢٠ ، وهمم الهوامع ، والدرر اللوامع

ما في أنفسكم أوانتخفوه يحاشبكم بدالله )(١) وقول بعض بني أسد(٢) :

إرف يبخلوا أو يجبنو أو يغدوا لا يحفلوا
يغدو عليك مرجلسين كأنهم لم يفعسلوا
ع الفصل بالمضادع المقترن بغير أدوات العطف السابقة :

قد يكون المضارع الفاصل بين الشرط والجواب مقترنا بغير الأدوات الأربعة السابقة ، نحو : إن تحضر ثم تناقش تفهم درسك وحكم المضارع الفاصل حيئنذ الجزم ، قال سيبويه : « واعلم أن ( ثم ) لا ينصب بها كا ينصب بالواو والفاء ، ولم يجعلوها بما يضمر بعده ( أن ) ، وليس يدخلها من ينصب بالواو والفاء ، ولم يجعلوها بما يضمر بعده ( أن ) ، وليس يدخلها من المعانى ما يدخل فى الفاء ، وليس معناها معنى الواو ، ولكنها نشرك ويبتدأ بها . واعلم أن ( ثم ) إذا أدخلته على الفعل الذي بين المجزومين لم يكن إلا جزما ، لأنه ليس بما ينصب ، وليس يحسن الابتداء ، (٢) .

وقد أجاز الـكوفيون فى المضارع المقترن ؛ (ثم) النصب أيضا، استدلالا بقوله تعالى : (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) فقد فصل الفعل (يدرك) بينفعل الشرط وجوابه منصوبا مع اقترانه بشم، ورد هذا الاستدلال جمهور النحاة، إذ إن القراءة عند الجماعة بالجرم لا بالنصب.

خامسا \_ الاتباع على جواب الشرط:

قد يقع بعد عناصر الجملة الشرطية فعل مضارع ، وله \_ حيلئذ \_

<sup>(</sup>١) من الآية (٢٨٤) أمن سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) انظر : كناب سيبوبه ۲/۸۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب سببوبه ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٠٠) من سورة النداء.

صورتان : الصورة الأولى أن يتجرّد من أدوات العطف ، والثانية أن يقترن. بها . والكل منهما \_ عند جمهور النحاة \_ حكم خاص : الم

1 ـ الفعل المضارع المجرد من أدوات العطف:

وردت بعض النصوص اللغوية التى ولى فيها جواب الشرط فعل مضارع بحرد من أدوات العطف، ومن ذلك قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة) (١) فإن الفعل المضارع (يضاعف) قدوقع بعد الجزاء غير مقترن بأداة، وقد أجاز فيه سببويه والجهور وجهين: الأول الرفع على الاستثناف، والثانى – الجزم عن البدلية (١). ولا يجوز فيه النصب محال.

٢ \_ الفعل المضادع المقترن بعاطف:

إذا وقع الفعل المضادع المقترن بعاطف بعد الجواب أجيز فيه باتفاق \_ وجهان: الرفع والجزم. وفي النص القرآني مايشهد للوجهين، فما ورد مرفوعا قوله تعالى: (وإن يقاتلوكم يولوكم الأدباد ثم لاينصرون) (" وقوله: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لـكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم) (" برفع (نكفر). وعما ورد مجزوما قوله سبحانه: (وإن تتولوا يستبدل قرما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) (" ، وقوله: من يضلل تتولوا يستبدل قرما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) بخزم (يذر) وهى قراءة غير أبي عمرو وعاصم من السبعة.

<sup>(</sup>١) من الآيتين (٦٨-٦٨) من سورة الفرقان .

<sup>(</sup>۲) انظر : كتاب سيبويه ۸۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) من الآية (١١١) من سورة آل عمران ٠

<sup>(</sup>٤) من الآية (٢٧١) من سورة 'بقرة ٠

<sup>(</sup>٥) من الآية (٣٨) من سورة تحد.

<sup>(</sup>٦) من الآية (١٨٦) من سورة الأعراف.

وقد ذكر سيبويه أنه يجوز أيضا النصب إذا كان العلطف الفاء أي الواو، قال: « واعلم أن النصب بالفاء والواو في قرله: إن تأتني آتك وأعطيك [ بالنصب فيهما ] ضعيف... فهذا يجوزوليس بحد الكلام والأوجم، ١٠٠٠. وعما ورد منصوبا قول الأعشى (٢):

ومن یغترب عنقومه لایزلیری مصارع مظلوم بجرا و مسحبا و تدفن منه الصالحات ، و إن یسیء یکن ما أساء النار فی رأس کبکیا

فقد نصب (تدفن). وقد قرىء بالأوجه اثلاثة: الرفع، والجزم، والنصب، قوله تعالى: (وإن تبدو مافى أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) (٢)، والرفع قراءة عاصم وابن عامر، والجزم قراءة باقى السبعة، والنصب قراءة ابن عباس والأعرج. وكذلك قرىء بالأوجه الثلاثة قوله تعالى: (من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم فى طغيامهم يعمهون) (١٠)، والرفع قراءة أبى عمرو وعاصم، والجزم قراءة باقى السبعة، والنصب قراءة الى عمرو وعاصم، والجزم قراءة باقى السبعة، والنصب قراءة الدكسائى وحمزة. ووردت الأوجه الثلاثة فى قول النابغة (٥):

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام برفع (نأخذ)، وجزمه، ونصبه أيضا.

<sup>\*\* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كتاب سببوبه ٣/٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : المصد المابق ، وأَنْضَا : دبوانه .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٢٨٤) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٨٦) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>ه) انظر : شرح الأشموني برحاشية الصبان عليه ١/٤ أن والبيتان في ديوانه ؛ (ه) انظر : شرح الأشموني برحاه بالسنشهاد بهما .

### . • مادسا ـ تعدد فعل الشرط • -

قرر النحاة أن من الأساليب الواردة فى التراث اللغوى تعدد كل من أداة الشرط وفعله والاقتصار بعدهما على جواب واحد، وقد ورد لهذا الاسلوب صورتان: الأولى ذكر أداة الشرط الثانية دون عطف، والثانية ذكر الأداة بعد عاطف. ولكل منهما أحكام خاصة نوجزها فيما يلى:

### 1 - تعدد الشروط دون عاطف(١):

وردهذا الأسلوب في كثير من النصوص الفصيحة، ومن ذلك قوله تعالى: (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لـكم إن كان الله يريد أن يغويكم)<sup>(1)</sup>، وقوله: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أداد النبي أن يستذكرها خالصة لك من دون المؤمنين) <sup>(1)</sup>، ومن ذلك قول الشاعر <sup>(1)</sup>:

إن تستغيثوا بنا إن تذعروانجدوا منا معاقدل عز زانها كرم

وجلى من هذه النصوص وماشا كاما أنه لا يقع بعد الشروط المتعددة إلا جواب واحد ، هو ـ من حيث المعنى ـ جواب الشرط الأول ، وأما الشرط الثانى فإن جوابه محذوف دل عليه جواب الأول ، والشرط الثانى مقيد لما فى الشرط الأول من إطلاق ، فهو يؤدى من حيث المعدى وظيفة الحال .

<sup>(</sup>١) انظر بدائم الفوائد ١/٨ه ، وحاشية الصبان على الأشموني ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣٤) .ن سورة هود •

<sup>(</sup>٣) من الآية (٥٠) من سورة الأحراب .

<sup>(</sup>٤) انظر : الأشموني وحاشية الصبان عليه ١/٤ .

ومن النحاة من ذهب إلى أن الجواب للثاني، والثاني وجوابه جواب للأول على إضار الفاء، وهو قول لا يسلم من ضعف

٧ – تعدد الشروط مع افترانها بعاطف.

ليس فيما بين يدى من نصوص تراثية ما يشهد لشيوع هذه الصورة من صور تعدد الشروط، بيد أن النحاة قد عرضوا لها استكمالا للاحتمالات العقلية الواردة لهذا التعدد، نحو: إن تحضر وإن تناقش تفهم الدرس، و: إن تحضر فتناقش تفهم الدرس، و: إن تحضر أو إن تناقش تفهم الدرس، و: إن تحضر ثم إن تناقش تفهم الدرس. وجلى من هذه الأمثلة أنها لا تحتوى الا على جواب واحد فقط، فهل هو جواب الشرط الأول، أو جواب الشرط الذانى ؟ خلاف بين النحاة.

أما ابن مالك فإنه قد ذهب إلى أنه جواب لاشرط الأول بغض النظر عن الأداة العاطفة. وأما غيره من النحاة فقد فصل القول مراعيا نوع الأداة العاطفة : فإن كانت الأداة (الواو) جاز جعل الجواب لهما ، نحو : إن حضر محمد وإن حضرت هند أكرمهما ، وإن كانت الأداة (أو) وجب جعل الجواب لأحدهما فحسب ، تقول : إن حضر محمد أو إن حضرت هند أكرمه ، ويجوز : أكرمها . وإن كانت الأداة الفاء وجب جعل الجواب للثاني والثاني وجوابه جواب للأول ، تقول : إن حضر محمد فإن الجواب للثاني والثاني وجوابه عما قد يبدر في هذا الحلاف من إسراف في النفصيل لا جدوى منه فإن المنأمل لدلالات النصوص يؤيد ما ذهب إليه الجهور من ضرورة رعاية أداة العطف في النص اللغوى، بل إن من الدارسين من دتب على مثل هذه الأساليب أحكاما شرعية تتصل بالحل والحرمة (١٠).

۱) انظر: بدائع الفوائد ۱/۸ه - ۲۰۰

# سابعاً \_ اجتماع الشرط والقسم:

يحتاج القسم إلى جواب كما يتطلب فعل الشرط جوابا ،وجواب الشرط \_ كما سبق أن فصلنا \_ له روابطه الحاصة التى تصله لفظيا بفعل الشرط في الجملة ، فضلا عن روابطه المعنوبة به فيها . أما جواب القسم فإن روابط، اللفظية تختلف ، ويمكن إجمال هذه الروابط فيما يلى (1):

1 - إن كان الجواب تركيبا إسناديا اسميا، أو ظرفيا، أو وصفيا، اكد به (إن) و (اللام) معا، أو بواحدة منهما، نحو: والله إن خالدا لني قلوبنا، أو: والله لخالد في قلوبنا، أو: والله إن خالدا في قلوبنا.

ب ـ وإن كان تركيبا إسناديا فعليا مثبتا صدر بمضارع أكد بـ (اللام)،
 و (النون) ، نحو : والله لنكرمن ذكرى شهدائنا .

٢ - وإن كان تركيبا إسناديا فعليا مثبتا صدر بماض أكد بـ (اللام)، و ( قد ) ، نحو : والله لفد نهض خالد بواجبه .

٤ - وإن كان التركيب الإسنادى منفيا وجب أن تـكون أداة النق (ما) أو (لا) أو (إن) ، نحو : والله ما أهمل المناضلور ، و : والله مامهمل شبابنا ، و : والله لا زيد في الدار ولا عمرو . . . . الحج .

ومن المقرر لغويا أن من الممكن أن يجتمع فى الجملة العربية الشرط والقسم معًا ، ولا سبيل عمليا لذكر الجوابين جميعًا ، بل لا بد من الاقتصار على ذكر أحدهما والاستغناء به عن ذكر الآخر . فأى الجوابين ينبغى ذكره

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب الأنعال ١٩، وهمم الهواسم ٢/١ ؛ وكتاب سيبويه ٣/٤٨٠

وأيها يجب حذفه ؟ لقد فصل النحاة الضوابط الخاصة بهذا المؤضوع تقصيلا فكتفى بالإشارة إليه في النقاط الآتية:

# ١ – إذا كانت أداة الشرط (لو) أو (لولا):

يرى جمهور النحاة أنه إذا اجتمع الشرط والقسم وكانت أداة الشرط (لو) أو (لولا) جاز أن يكون الجواب لأى منهما سواء تقدم القسم على الشرط أو تقدم الشرط على القسم ، تقول مثلا فى حالة تقدم القسم : والله لو قام زيد لم يقم عمرو ، بذكر جواب الشرط . وتقول : والله لو قام زيد لا يقوم عمرو ، بذكر جواب القسم . وكذلك لو تقدم الشرط كها فى نحو : لو قام زيد \_ والله \_ لا يقوم عمرو ، أو . لو قام : زيد \_ والله \_ لا يقوم عمرو . أو . لو قام : زيد \_ والله \_ لا يقوم عمرو . و إذا كانت أداة الشرط غير (لو) و (لولا) :

يفصل النحويون في حالة اجتماع الشرط والقسم وأداة الشرط غير (لو) و ( لولا ) ؛ إذ يفرقون بين صورتين :

الأولى ـ إذا تقدم فى التركيب اللغوى ما يحتاج إلى خبر ، كالمتدأ حالا أو أصلا.

والثانية \_ إذا لم يتقدم في الجلة ما يحتاج الى خبر .

فإذا تقدم ما يحتاج الى خبر فالواجب ـ عند جمه ر النحاة \_(۱) ذكر جواب الشرط متقدما نحى: زيد جواب الشرط متقدما نحى: زيد إن حضر خالد ـ والله ـ أكرمه . أو متأخرا نحو : زيد ـ والله ـ إن حضر خالد أكرمه .

<sup>(</sup>١) نفل السيوطى أن ابن مالسك يجيز جعل الجواب للقسم المنأخر إذا كان مقرّزا بالفاء للدلالته على الاستثناف كما يجيزجهل الجواب للشرط المتأخر أيضا و غير الحائة السابقة ، انظر: همم الهوامع ٢٣/٢.

وإذا لم يتقدم ما يحتاج الى خبر خذف جواب المتأخر منها لدلالة جواب المتقدم عليه . فني نحو : إن قام زيد ـ واقه ـ يقم عمرو ، بحذف جواب القسم لتأخره وقد دل عليه جواب الشرط المتقدم عليه ، وفي نحو : والله إن قام زيد ليقرمن عمرو ، يحذف جواب الشرط لتأخره لدلالة جراب القسم المتقدم عليه .

هذه هى الضوابط العامة لاجتماع الشرط والقسم، وما ورد مخالفا لها من نصوص تراثية تحفظ باعتبادها جزءا من المأثورات اللغوية لكن لابقاس عليها حتى لا تتسع دائرة الاضطراب والشذوذ في اللغة.

## مسائل ختامية

## ١ – زيادة ( ما ) على أدوات الشرط ١١٠ :

أجاز جمهور النحويين زيادة (ما) على بعض أدوات الشرط الجازمة بغية توكيد المعنى العام المستفاد من الجلة ، والأدوات الني أجيز فيها زيادة (ما) هي :

- (إن) ، نحو قوله تعالى : (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) (٢) ، وقوله : (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) (٢) ، وقد ورد هذا الاسلوب فى القرآن كثيرا ، بيد أنه قد اقترن فيها الفعل بنون التوكيد ، وليس ذلك بلازم ، فقد وقعت زيادة (ما) دون تأكيد الفعل بالنون فى قوله سلمى بن ربيعة (٤) :

زعمت تماضر أنه إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتى — (أى)، شريطة ألا تكون مضافة إلى ضمير، يـ توى فى ذلك أن تكون مقطوعة عن الإضافة، نحو قوله تعالى: (أيا ما تدعو فله الاسماء الحسنى) "، أو مضافة إلى اسم ظاهر، نحو قوله سبحانه: (أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على) ".

<sup>(</sup>١) المظار شرح الرضى على الكافية ٢/١٥٢، وهمم الهوامع ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢٠٠) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٦٨) من سورة الأنمام.

<sup>(</sup>٤) انظر: هم الهوامع ١٣/٢ ، والدرر الاوامع ١٩٩/٠ .

<sup>(</sup>٥) من الآية (١١٠) من سورةالإسراء .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٨) من سورة القصص .

\_ (أين)، نحو قوله تعالى: (أينها تكونوا يدرككم المرت) ( " .

\_ ( أيان ) ، نحر قول الشاعر (٢٠) ينا أســـ

إذا النعجة الأدماء كانت بقفرة فأيان ما تعدل بها الربح تنزل

- ( متى ) ، نحر قول عنترة <sup>(٦)</sup>:

متى ما تلفنى فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا وقد اختلف فى زيادة (ما) فى بقية أدوات الشرط (١) والراجح فى المأثورات اللغوية عدم زيادتها.

# · دخول الاستفهام على الشرط (°):

اختلف النحاة في كيفية دخول لاستفهام في الجلة الشرطية ، وأشهر الآراء في ذلك رأيان ، ينسب أحدهما إلى سببويه وبجب فيه تقدم الاستفهام على أداة الشرط ، لأن الاستفهام في الحقيقة موجه إلى مضمون الجملة الشرطية كلها ، فهر بمنزلة القسم معها ، ويشهد لذلك قوله تعالى : (أفإن مت فهم الخالدون) (أن) ، وقوله سبحانه : (أفإن مات أو قتل انقابتم على أعقابكم (٧) . والرأى الثاني ينسب إلى يونس ، ومقتضاه أن الاستفهام

<sup>(</sup>١) من الاية (٧٨) من سورةالنساء .

<sup>(</sup>٢) انظر : همم الهوامع ٢/٦٢ ، والدور اللوامع ٢/٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدران المابقان ، وليس ف دبوانه .

<sup>(؛)</sup> لايفوتنا أن نشير إلى أن « ما » في « حيثما » و « إذما » ايحت عند جهور النجاة زائدة ، بل كافة لكلمنهما عن الإضافة الظر: شرح الرضي على الكافة ٢٠٥٤/٠٠

<sup>(•)</sup> انظر : كتاب سببويه ٨٣/٣ ، وشرح التصريح ٢٥٤/٢ ، وبدائم الفوائد ١٩١١.

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٤) من سورةالأنبياء.

<sup>(</sup>y) .ن الآية (؛ ؛ ۱) من سورة آل عمران.

إنما يتناول الجواب وحده دون الشرط، وتبن ثم يجب أن تتأخر اداة الاستفرام عن أداة الشرط وفعل الشرط معا، وهكذا بجب أن يقال عنده: وإن مت أفأنت خالد، ومقتضى هذا الرأى أنه ينبغى أن يقال: فإن مات أفهم الخالدون. وجلى أنه رأى لا يستند إلى نصوص لغوية، بل يتمش على مقومات ذهنية.

### ٣ ــ الجزم بعد الأدوات غير الجازمة(١) :

سبق أن ذكرنا أن أدوات الشرط غير الجاذمة لا تؤثر إعرابيا فيما يليها من أفعال عند جمهور النحاة ، لـكن وردت بعض النصوص اللغوية التي جزمت فيها الأفعال الواقعة في سياق بعض هذه الأدوات :

ومن ذلك جزم الفعل بعد (إذا) في قول النمر بن تو اب(٢): وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الذي يعطى الرغائب فارغب وقول عبد قيس بن خفاف بن عمرو(٢).

استفن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل وكذلك جزمه بعد (لو) في قول الشاعر (١):

لو يشأ طار به ذو ميعـة لاحق الآطال نهد ذو خصل

<sup>(</sup>۱) انظر : الجنى الدانى ٣٦٠ ، والمغنى وحاشية الدسوقى علميه ١٣٦/١ ، ٢٩٦ ،

<sup>(</sup>٢) انظر ، الجني الداني ٣٠٠ ، ووالمبت في ديوانه ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر: منى اللبيب ١٣٦/١ ، وشرح الشواهد المنني ه ٩ .

<sup>(</sup>٤) ينسب الببت العلقمة ، أو لا مرأة من بني الحارث ، انظر ، شرح شواهد

بحزم (يشأ)، وقول الآخر(١):

تامت فؤادك لويحزنك ماصنعت إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا

بحزم ( يحزنك ) . وقد اختلف موقف النحاة إذاء هذه النصوص وأمثالها: أما الكرفيون فقد ذهبوا إلى أن هذه الادوات تجزم أيضا ، وأما البصريون فقد رفضوا اعتبار هذه الادوات جازمة ، ثم اختلفوا في تخريج هذه النصوص ، فينهم من رأى أنها مجزومة اضرورة الشعر ، ومنهم من ذهب إلى تأويلها حي لا يقول بجزمها .

### ٤ – الشرط بدون الأداة (٦):

من الأساليب اللغوية الواددة أسلوب ببدو في بعض النواحي مشابها الجلة الشرطية ، ويتكونهذا الأسلوب من جزءين : أولهما تركيب إسنادى دال على الطلب : أمرا ، أو نهيا ، أو دعاء ، أو استفهاما ، أو عرضا ، أو تحضيضا ، أو تمنيا ، أو رجاه و ثانيهما تركيب إسنادى فعلى يتصدره مضادع ، يلى الجزء الأول ، ويرتبط به من حيث المعنى على نحو يوشك أن يكون فيه نتيجة له ، وقد يتصدر الجزء الثانى (فاه) السببية فينصب المضاد عالتالى لها ، بحو : رب وفقى فأهتدى إلى الصواب ، ومنه قوله تعالى : (ولا تطغوا فيه فيحل عليه على أجل قريب فأصدق ) (٢) ، وقوله : (لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق ) (١) ، وقوله : (لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق ) (١) ، وقوله : (لعلم أبلغ الأسباب السموات فأطلع ) (٥).

<sup>(</sup>١) الصدر المابق ، وانظر أيضا : الأشموني ٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب سيبويه ٩٨/٣، همم الهوامع ٢/ شمرح التصريح ٢/، ولم عراب الأفعال.

<sup>(</sup>٣) من الآية (٨١) من سورة طه ٠

<sup>(</sup>٤) من الآية (١٠) من سورة المنافقون -

<sup>(</sup>c) من الأية (٣٧) من سورة غافر ·

وقد يتجرد المصادع من الفاء فيجون فيه . آنئذ و وجهان إعرابيان : أولها . الرفع ، نحو قوله تعالى : ( فاضرب لهم طريقا في البحرياسا لا تنخاف دركا ولا تخشى ) (1) ، والثاني البحزم ، نحو قوله سبحانه : ( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) (7) . وقوله : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (7) . وقوله : ( قل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ) (1) . و توجيه الرفع على أن وقوله : ( قل لعبادى يقولوا التي هي أحسن ) (1) . و توجيه الرفع على أن الفعل مرفوع لحلوه من الناصب والجازم ، والتركيب الإسنادى قد وقع حالا ، و أما توجيه الجزم فه حور خلاف بين النحاة (2):

- فذهب الخليل وسيبويه أن الجازم هو التركيب الطلى السابق لتضمنه معنى الشرط، ومن ثم يممل عمله.

ــ واتجه الفارسي والسيرا في وابن عصفور إلى أن الجازم هو التركيب الطلبي السابق ، لالتضمنه معنى الشرط ، وإنما لنيابته عن الشرط ، أي أنه قد حذفت ( جملة ) نعل الشرط وأنيب التركيب الطلبي منابها في العمل .

ودأى كثير من المتأخرين أن الجازم أداة الشرط المقدرة ، يقول أبو حيان : , وهذا الذى نختاره دون حاجة إلى التضمين ولا إلى النيابة ، (٦) .

- ومن المتأخرين من قال بأن الجازم (لام) الأمر المحذوفة مقدرة.

<sup>(</sup>١) من الآية (٧٧) من سورة طه .

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣١) من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٣) من الآية (٣٠) من سورة النور ء

<sup>(</sup>٤) من الآية (٥٣) من سورة الإسراء ،

<sup>(</sup>٥) انظر : كتاب سيبويه ٩٨/٣ ،

<sup>(</sup>٦) انظر: الحذف والتقدير في النحو العربي ، باب ( العامل ) .

- أَوْ وَقُونَ السَّمَدُالُ كُلُّلُ فَرِيقَ مِن ٱلنَّحَاةُ عَلَى صَحَةً مَا ذَهِبَ إِلَيْهُ ، وَضَعَفُ السَّانِيدِ غَيْرَهُ ، وَلِجُا فَي سَبِيلُ ذَلِكَ إِلَى استَحَدَّامُ القَدْرِ اَتَ العَقْلَيَةُ الجَدَّايَةِ بَدَلا عَن الْالتَوَامُ بِالصَّوْ ابْطُ التَّى تقدمُهَا النَّصُوصُ اللَّغُويَةُ ، ولو وقفنا نَحَن عَندَ ظُواهِ هَذَهُ النَّصُوصُ ، في ضوء المسلمات المنهجية التي تقرر :

أولاً - أنه لا يصح الفصل في التحليل اللغوى بين الحالة الإعرابية والوظيفة النحوية ، إذ إن الإعراب ليس شيئا آخر غيركونه أثرا من الآثار الموقعية للوظيفة النحوية .

ثانياً \_ أن تحديد الوظيفة النحوية بجب أن يلحَظ ما تتسم به الأساليب اللغوية من خصائص سياقية لفظية ومعنوية .

لو تأملنا هذه النصرض في ضوء ذلك لانتهينا إلى عدد من النتائج ، أهمها:

١ ــ أن بين هذا الأسلوب وأسلوب الجملة الشرطية بعض جوانب التشابه ، و بينهما أيضا بعض صور الاختلاف :

- فهما يتشابهان فى قدر من المعنى المشترك، ويتمثل هذا القدر فى الربط بين حدثين مختلفين بصورة تتضمن تحقق ثانيهما - سلماً أو إيجابا - بتحقق أولهما.

- كذلك يتشابهان فى بعض المكرنات اللفظية الدالة على هذا المعنى ، فنى كل منهما تركيبان إسناديان متميزان يعبر كل منهما عن حدث خاص . وثمة صلة لفظية بين الحدثين مساوقة للصلة المنوية بينهما .

ونحسب أن رعاية هذا النشابه كانت وراء الانجاهات النحوية المتعددة. التي ربطت الجزم في هذا الأسلوب بالجزم في الجملة الشرطية.

بيد أن لحظ عناصر الاتفاق بين الأسلوبين لا ينبغى أن يحملنا على إهمال مجالات الاختلاف بينهما ، وأهمها :

عناه إلى الربط العنوى بين الحدثان في الالعالمان الالعالمان من المان الونسائل والمناسلة عناف الونسائل والغايات وإذا كانت من المقرد أن الوسائل أحياناً من الثابت أيضاً المرجوة، فإن من الثابت أيضاً أن الصلة بين الوسائل والغايات ليست ضرورية.

أما الربط بين الحدثين في أسلوب الشرط فمختلف. ذلك أن أسلوب الشرط - في جوهره - ت اقد والتزام ، وبمقتضى ذلك ليس الإخلال بالنتائج فيه سبيل إنك حين تمد شخصا ما بتقديم هدية إليه إذا زارك قائلا: إن تزرني تجد هدية في انتظارك ، فأنت ملزم بتقديم الهدية متى زارك . أما إذا قلت : زرني تجد هدية ، فإن التركيب اللغوى بتضمن وعدا لا التزام فيه إن تقديم الهدية في أسلوب الشرط نتيجة ضرورية لا تتخلف ، وهي مبنية على الزيادة بناء حتميا لاسبيل إلى الإخلال به ، أما في الأسلوب الثاني المجرد من أداة الشرط فإن تقديم الهدية حافز أو هدف . ولقد تثمر الحوافز ولقد تتخلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتخلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتخلف ، ولقد تتخلف ، ولقد تتخلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتخلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتحلف ، ولقد تتحقق الأهداف ولقد تضلط يقما إلى التحقيق .

أن الفوارق المفظية بين الأسلوبين متعددة ، محيث توشك أن تطغى على عناصر النشابه بينهما ، فهما يختلفان في مكونات الجملة في كل منهما، والصيغ الداخلة في تركيبهما ، والرواط الافظية بينهما . وفي هذا الإجمال غنى عن التفصيل .

٢ - أن الحضائص السياقية لـكل من الأسلوبين تفرض عدم حمل أحدهما على الآخر ، وتوجب تفسير الحالة الإعرابية لـكل منهما في ضوء الوظيفة النحوية الني تؤديها السكايات في تركيبها اللغوى. وبرغم إدراكنا بأن كثيرا من الاختلاف حول الإعراب في هذا التركيب مرده إلى الأسس

التى التزم بها النحاة فى إطار نظرية العامل – وهى أسس فى حاجة إلى إعادة النظر – فإننا لا نجد مانعا من القول بأن الجازم هنا أسلوبى، بمعنى أن د الموقع ، هو الذى أثر فيه ، وليس كلمات بعينها منه .

### خصائص الجلة الشرطية:

لعل من الممكن – بعد أن عرضنا لمقومات الجملة الشرطية وظواهرها السياقية – بيان ما لهذه الجملة من خصائص تركيبية ،جعلتها نموذجا مستقلا من النهاذج النمطية للجملة العربية ، وسنتناول هذه الخصائص من خلال تحديد موقف هذه الجملة من ظواهر : البساطة والتركيب ، والتقييد أو النسخ ، والامتداد ، والتطابق ، والترتيب ، وذلك بمقارنتها – بصورة عامة – بمواقف غيرها من الجمل منها :

### أولا \_ البساطة والتركيب:

من الجلى أن الجملة الشرطية نموذج متفرد الخصائص من نماذج الجملة العربية، سواء من حيث طبيعة الإسناد أو شكله أو الأطراف المشادكة فيه. فهي تتكون من ثلاثة عناصر ولبس من عنصرين، اثنان منها تركيبان إسناديان متميزان بيد أنهما مترابطان عضويا لفظا ومعنى، والعنصر الثالث هو الأداة التي تقرم بمهمة الربط الحيوى الضرورى بين التركيبين الإسناديين. ومن ثم فإن الجملة الشرطية مركبة دائما، وأطراني الإسناد فيها في حدها الأدنى – أربعة، إذ في كل من الفعل والجواب طرفان إسناديان. فالتركيب في غيرها . حيث يمكن أن تكون أطرابي الإسناد في الجملة المركبة غير الشرطية ثلاثة فحسب.

وبهذا يتبين أن الجملة الشرطية تخالف سنائر الماذج النمطية لبقية أنواع الجملة العربية ، سواء منها ما اتسم بالبساطة ، أو ما انصف بالتركيب .

### ثانياً ـ قابلية النسخ أو التقييد:

لا تقبل الجملة الشرطية فى مجموعها ـ باعتبادها نموذجا تركيبيا متكاملا ـ التقييد بأى من النواسخ الحرفية أو الفعلية . ولكن كلا من طرفيها الإسناديين : من الفعل والجواب ، يمكن أن يقبل ـ على حدة ـ بعض هذه النواسخ . ولا نجد حرجا فى أن نسجل فى هذا المجال بعض الملحوظات حول الأساليب الواردة فى النصوص اللغوية للجملة الشرطية ، عساها أن تكون مثار دراسة مستقبلا .

١ – أن النواسخ الصالحة للدخول على أحد التركيبين الإسناديين الجملة الشرطية محسورة في نطاق النواسخ الفعلية دون الحرفية .

٢ – أن من النواسخ الفعلية مالا يصلح لتقييد الفعل في حين يحوز أن
 يقيد الجواب ، كما أن منها ما يقيد العمل وحده دون الجواب .

٣ - أن هذه النواسخ - برغم ارتباطها نظريا بالجملة الاسمية أو الظرفية،
 و بالمتراكيب الواردة لهما - فإنها حين تدخل في نسيج الجملة الشرطية
 تعامل معاملة الأفعال التامة .

وبهذا يتضح أن الجملة الشرطية ذات وضع خاص فيها يتعلق بالاستخدامات السياقية للقيود الجملية .

### ثالثا \_ قابلية الامتداد.

لا تقبل الجملة الشرطية في مجموعها الامتداد ، وعناصرها الثلاثة من الأداة والفعل والجواب تتصف بالثبات ولا تقبل الزيادة . بيد أن كلا من

والطرفين الإسلاميين فيها سوفهما الفعل والجواب سوفية بأستفردا الامتداد بكافة العناصر، سواء منها ما اتصف بالعموم كالظرف، والجرور، والحال أو اقتصر على وجود العنصر الفعلى، كالمفاعيل، إذ في كل من الفعل والجواب عناصر فعلية بالضرورة بعض النظر عن تصنيف كل منهما على حدة.

ومقتضى هذا أن الجملة الشرطية متميزة حجماً في حدها الأدنى ، وفى حدودها القصوى وفقا للاحتمالات الممكنة الأمر الذى يمثل خصيصة من خصائصها.

### رابعاً ـ التطابق:

إذا وضعنا في الاعتبار أن كلا من (الفعل) و (الجواب) يمثل طرفا إساديا في الجملة الشرطية فإن من الثابت أنه لا يوجد في هذه الجملة تطابق ما، سواء من الناحية العددية أو النوعية. إذ يمكن أن يكون (الفعل) فيها مفردا مذكرا و (الجواب) لا إفراد فيه ولا تذكير ؛ لأن كلا من الفعل والجواب تركيب إسنادي منفصل في مبناه عن الآخر. ولكن من المحتم أن تلحظ أن كل تركيب من هذين التركيبين الإسناديين يخضع – منفردا للضوابط المقننة للتطابق وفقا للتصنيف الذي ينتمي إليه، سواء كان تركيبا إسناديا اسميا، أو ظرفيا، أو فعليا.

وبهذا يتجلى أيضاً تميز الجلة الشرطية فى موقفها من التطابق من بقية أنواع الجلة العربية.

### خامسا ـ الترتيب :

من الثابت لغويا أن الترتبب ظاهرة مطردة بين عنصرين من عناصر الجملة الشرطية الثلاثة ، وهذان العنصران هما : الأداة والفعل ، وأنه لا مجال

1

قط لتقدم الفعل على الأداة ، وهذا ما قررته القواعد النحويه أيضاً . لكن ثمة فارقا بين ما ثبت لغويا وما تقرر نحويا فيما يتصل بحديد موقع الجواب في الجملة ، فإن النصوص اللغوية الواردة تجيز تقدم الجواب على الأداة والفعل معا ، وإن لم تبح تقدمه على الفعل وحده . وهو ما أخذ به بعض النحاة ، أما جمودهم فإنهم - كا رأينا - يوجبون تأخر الجواب عن الفعل وعدم تقدمه في الجملة بأى صورة من الصور ، وهكذا إذا أخذنا بالمقرر نحوياً تكون الجلة الشرطية واجبة الترتيب في بحموعها . أما إذا راعينا الثابت لغويا فإنها تدكون ملتزمة الترتيب بين عنصرين من عناصرها مرنه الترتيب في تحديد موقع العنصر الثالث، فيها .

وبضميمة هذه الخصيصة من خصائص الجلة الشرطية إلى غيرها من الخصائص التى أشرنا إليها، يتاكد أن هذه الجملة نمط خاص ومتميز من أنماط الجملة انعربية، سواء فى مكوناته، أو علاقاته، أو خصائصه، أو ظواهره، فهى جملة متعددة العناصر والأطراف الإسنادية، وهى مركبة دائما، وتركيبها ذو طبيعة خاصة بها، وليست فى بجوعها صالحة للنسخ أو الامتداد أو التطابق، بيد أن كلا من اللسخ والامتداد والتيال ق أمر وارد بالنسبة للطرفين الإسناديين فيها، وهى - من ناحية - ملنزمة الترتيب ثابتة الموقع، ومن ناحية أخرى تتسم بقدر من مرونة الترتيب فى بحال تحديد موقع أحد عناء مرها. وهى - بهذا كله - نوع خاص من أنواع الجملة العربية، موقع أحد عناء مرها. وهى - بهذا كله - نوع خاص من أنواع الجملة العربية، مختلف عن سائر أنواعها.

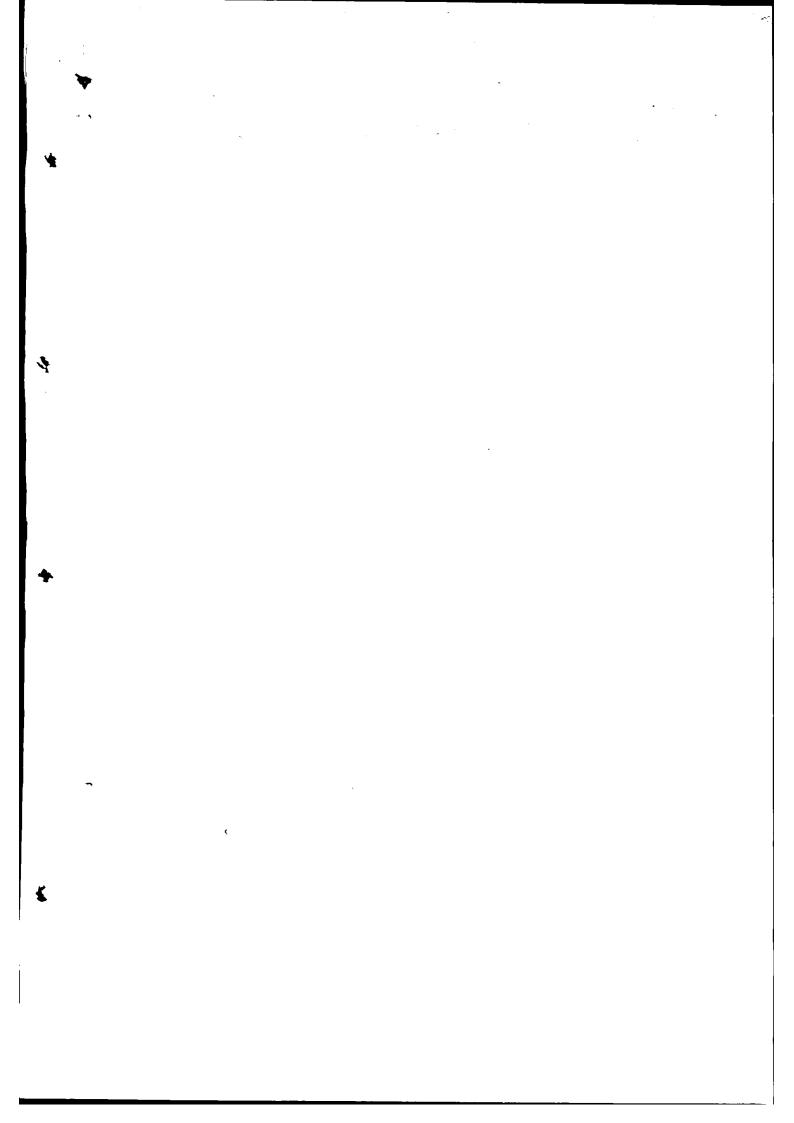

الفهرس

### القسم الثاني

# الضوابط التقعيدية للجملة فى القرائ النحوى

### الفصل الأول

### الجلة الاسمية ( ٢٢٥ - ٤٥٧ )

| <b>7</b> £ Y - Y Y Y | ــ مفهوم الجملة الاسمية ، وانواعها |
|----------------------|------------------------------------|
| 737 - 777            | ــ مقومات الجملة الاسمية المطلقة   |
| T + 5 - T V 7        | _ العلاقات السياقية للجملة المطلقة |
| 201-7.0              | _ أحكام الجلة المقيدة              |
| 103 - Vo3            | ــ نتائج                           |

# الفصل الثاني

## الجملة الظرفية (٥٥٠ - ٥٥٠)

| 173 - 073  | ـــ مفهوم الجمله الظرفية                      |
|------------|-----------------------------------------------|
| • YE - 277 | ــ مكونات الجملة الظرفية                      |
| 078-078    | ــ العلاقة بين طرفى الإسناد فى الجملة الظرفية |
| 330-770    | ـــ الظواهر السياقية للجملة الظرفية           |
| 05 · - 041 | _ خمائص الجلة الظ فية                         |

### الفصل الثالث

### الجملة الوصفية (١١٥ – ٦١٤)

| 088 - 084     | _ مفهوم الجملة الوصفية                  |  |
|---------------|-----------------------------------------|--|
| 099008        | _ مكونات الجملة الوصفية                 |  |
| 7.7-7         | ـــ العلاقات المحتملة في الجملة الوصفية |  |
| 7.5 - 1.5     | ــ مناقشة                               |  |
| 718-7-9       | _ خصائص الجملة الوصفية                  |  |
| الفصل الر أبع |                                         |  |
|               | الجملة الشرطية (٧٠٧ - ٧٠٧)              |  |
| 777-717       | ـــ مفهوم الجملة الشرطية: نظرة تاريخية  |  |
| 777 - 177     | ـــ مكونات الجملة الشرطية               |  |
| ٧٠٤ - ٦٧١     | ــ الظواهر السياقية للجملة الشرطية      |  |
| V·V - V· {    | ــ خصائص الجملة الشرطية                 |  |

## كتب منشورة للمؤلف:

| نفد  | <ul> <li>الظواهر اللغوية في التراث النحوى .</li> </ul> |
|------|--------------------------------------------------------|
| نفد  | · تاريخ النحو العربي .                                 |
| منفذ | · القواعد الصرفية .                                    |
| نفذ  | . أصول التفكير النحوى .                                |
| نفد  | . تقويم الفكر النحوى .                                 |
| نفد  | . إعراب الأفعال .                                      |
| نفد  | . الجلة الفعلية .                                      |
|      | . قصريف الأسماء .                                      |

· المدخل إلى دراسة النحو العربي : الجزء الأول ·

. المدخل إلى دراسة النحو العربي : الجزء الثاني .

دقم الإيداع ١١٣٦/٢٨

. و الوقاء للطباعة ها مدب الأزاك خلف الجاح الأيم لارين

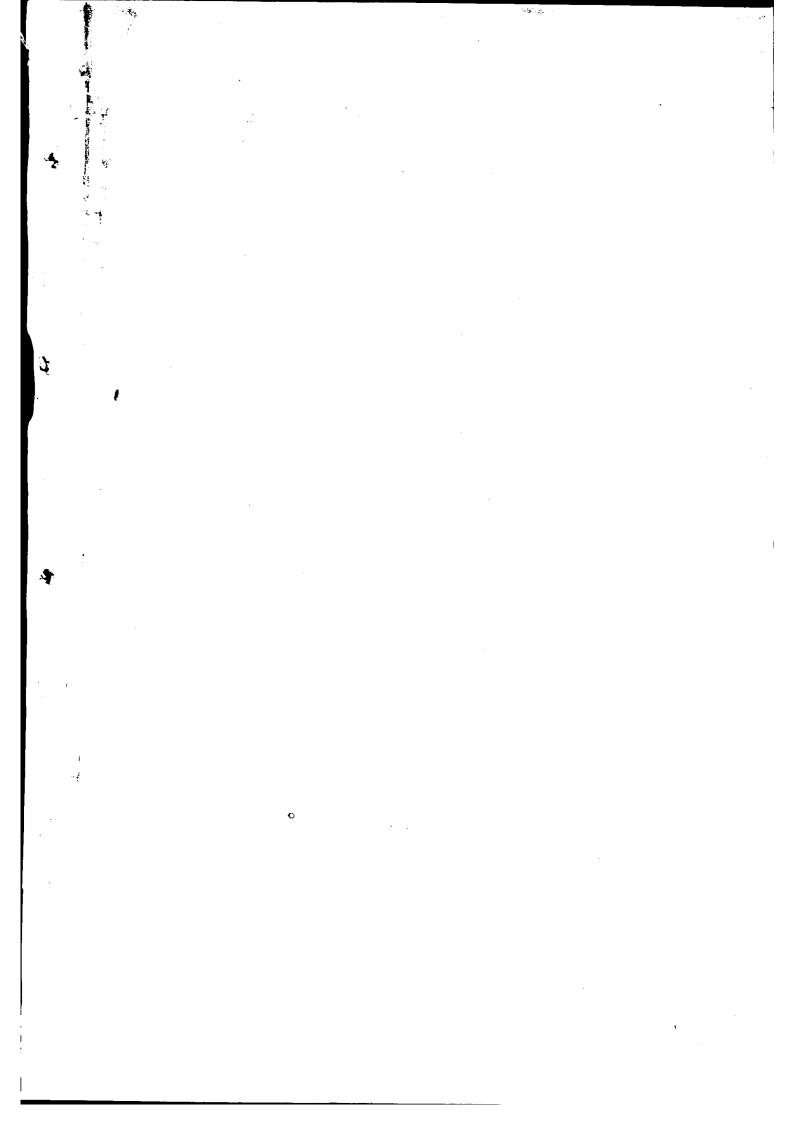